# طبع بأبرس مباجب الجلال العير الومنين الحسر المستان فاعرف المستان فاعرف المستان فاعرف المستان فاعرف المستان فاعرف المستان فاعرف المستان في المست

المملكة المغربيتة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الفوايا الجميلية على الاثنات الجمليلة

> لأي على الحُسَين بن على بن طلحة الرجراجي الشوشاوي

> > دراسة وتحقيق إدريس عزوزي أستاذ بكلية الشريعة بهناس

1989 - 4 1409

## تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

وبعد، فعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وأخذا بالرعاية المولوية الكريمة للتراث الإسلامي الأصيل، وإحيائه ونشره لتعميم النفع به في كل مكان وحين.

يسر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ وهي تنهض برسالتها الدينية والعلمية والحضارية في ظل أمير المومنين جلالة الحسن الثاني دام له النصر والتمكين ـ أن تقوم بطبع كتاب (الفوائد الجملية على الآيات الجليلة) لأحد أعلام المغرب ورجاله في العلم والفقه في الدين، هو الفقيه الجليل، والعالم المحقق الكبير الشيخ أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي من علماء القرن التاسع الهجري، ومن معاصري العالم الجليل الذائع الصيت والألمعي الشهير جلال الدين السيوطي.

وقد ظل هذا الكتاب القيم مغمورا بين الكتب والتراث العلمي الإسلامي الذي تزخر به الخزانات العلمية حتى يسر الله له من ينفض عنه الغبار، ويخرجه من الرفوف إلى عالم النور، فكان ذلك هو الفقيه الجليل الأستاذ إدريس عزوزي، أحد العلماء خريجي دار الحديث الحسنية وأستاذ مساعد بكلية الشريعة بفاس التابعة لجامعة القرويين، الذي قام بتحقيقه تحقيقا عليا وقدمه لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية العليا من تلك المؤسسة الحسنية الخالدة، بعدما شجعه على ذلك نخبة من العليا من تلك المؤسسة الدين ذكرهم الأستاذ وشكرهم في مقدمة التحقيق.

أما محتوى الكتاب، فهو من حيث الموضوع كا يدل عليه عنوانه، يتعلق بعلوم القرآن، تناول فيه مؤلفه مواضع هامة ومسائل متنوعة

في هذا الميدان وهي في كثرتها وتنوعها تكاد تبلغ المواضيع التي تناولها معاصره جلال الدين السيوطي في كتابه الشهير (الإتقان في علوم القرآن)، ولكن العلامة الشوشاوي اختصرها اختصارا، ومال فيها إلى الاقتضاب والإيجاز، وجمعها في عشرين بابا، بدءا من نزول القرآن وقراءته، وكتابته... وانتهاء بالسور المكية والسور المدنية.

ومن حيث المنهج فإن المؤلف الشوشاوي سلك فيه أسلوبا تعليميا يقوم على الحوار بإيراد أسئلة تتعلق بكل باب، ثم يسرع في الإجابة عنها بتتابع في اختصار وإيجاز، بالإضافة إلى اختيارات وترجيحات له في بعض المسائل تدل على علو مكانته العلمية، وتوسعه وتبحره في مختلف العلوم، كا يظهر حين تناوله لمسألة خلافية، فيذكر ما فيها من أقوال، ويأتي بالشواهد لكل قول، ثم يرجح ما يراه ويعتمده ويختاره منها بالدليل والاستدلال، مما سيجده القارئ بتوسع وتفصيل أثناء مطالعته ومدارسته للكتاب.

أما عمل الأستاذ المحقق ومنهجه في دراسة الكتاب وتحقيقه فهو على قسمين :

- 1) القسم الأول تناول فيه الدراسة، وجعله مقدمة لتحقيق نص الكتاب، فتحدث فيه عن أهمية التراث ودوافع اختياره لهذا الكتاب ومنهجية البحث، ثم عصر المؤلف وشخصيته ومؤلفاته العلمية، وأعطى نظرة عامة عن الكتاب المحقق من حيث توثيقه ونسخه وموضوعه وأقسامه وأبوابه واختياراته وترجيحاته ومنهجيته في التأليف إلى غير ذلك من المسائل والفوائد التي تضمنها هذا القسم الخاص بالدراسة والتقديم للكتاب.
- 2) القسم الثاني ركز فيه على تحقيق النص تحقيقا علميا ومنهجيا مفيدا، وعلى ذكر الفروق بين النسخ التي اعتمدها، وترجمة بعض العلماء الأعلام، وتوضيح معاني بعض الكلمات والعبارات، وتخريج الأحاديث الواردة في الكتاب، وإيراد آراء بعض العلماء وأقوالهم في

المسألة، ووضع مختلف الفهارس الضرورية والمفيدة للقارئ في الكتاب، مما جعله ذا قيمة علمية وفائدة كبيرة في موضوع علوم القرآن، ويدل على مدى اهتام علماء المغرب بهذه العلوم اهتاما لا يقل عن اهتامهم الكبير بأحاديث وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حفظا وتدوينا، شرحا وتعليقا، تدريسا وتعليا.

وهذا الكتاب في صورته الكاملة دراسة وتحقيقا يعد من تلك الثار الطيبة لذلك الغرس الطيب المبارك الذي بذر بذرته المثرة أمير المومنين بتأسيسه على تقوى من الله ورضوان لدار الحديث الحسنية التي أصبح خريجوها العلماء ينجزون رسائل وأطروحات جامعية في مختلف العلوم الإسلامية، والتي ازدهرت بفضلها حركة التأليف في العهد الحسني الزاهر الميون فكانت تلك المؤسسة بمثابة الشجرة الطيبة الدائمة النفع والعطاء، والتي قال فيها الحق سبحانه: ﴿ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون﴾.

والوزارة يسعدها أن تقوم بطبع هذا الكتاب العلمي المفيد في علوم القرآن، وتتوجه إلى الله العلي القدير أن يجعله في سجل الأعمال الصالحة، والحسنات الخالدة، والأعمال الجليلة، والأيادي البيضاء لمولانا أمير المومنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الحسن الثاني على هذا البلد الكريم وأن يبارك في حياة جلالته ويديم له العز والنصر والسداد والتمكين، ويسبغ عليه نعمة الصحة وتمام العافية في كل وقت وحين، ويحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي عهده الحبوب سمو الأمير الجليل سيدي محمد، وصنوه الجيد سمو الأمير مولاي رشيد، وكافة أسرته الملكية الكريمة الشريفة، إنه سميع مجيب.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما:

«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» «ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا»

وبعد: فإن أول ما يواجه الباحث الناشيء، في بداية طريقه هو اختيار الموضوع اذ ليس أمامه الا طريقان لا ثالث لهما. التحقيق، أو الانشاء، وكثيرا ما يبقى حائرا أيهما يختار ؟ وهذا ما حصل لي أول الأمر، الى أن اتصلت بالسئيد محمد بن حماد الصقلي، وعرضا أثرت معه هذه القضية، فوعدني أن يمدني بمخطوط نفيس يروقني ويناسب تخصصي.

وفعلا \_ أعاربي اياه \_ جزاه الله عنا خيرا \_ فألفيته كما قال : موضوعه في علوم القرآن، لمؤلف مغربي كبير، فتفاءلت منه، واستبشرت خيرا.

ثم مضيت في تحقيقه بعد أن استشرت عددا من علمائنا الأجلاء الذين أجمعوا على تشجيعي، وفي مقدمتهم أستاذنا الكبير العلامة مولاي مصطفى العلوي، لما عرضته عليه تقبله، وشجعني على المضي في تحقيقه، وبالتالي تفضل فقبل الأشراف عليه.

أما الأستاذ السيد محمد المنوني فقال انك بابرازك لهذا الكتاب الى عالم الوجود تكون قد أسديت معروفا الى مؤلفه يجازيك الله عليه خيرا.

وقال الأستاذ السيد ابراهيم الكتابي : إن هذا الكتاب عز نظيره لأمرين : أولا هو في ميدان علوم القرآن، ثانيا هو لشخصية فذة من علماء المغرب المرموقين،

ويكفي الشوشاوي فخرا شرحه القيم لتنقيح القرافي في الأصول، ولقد كاتبت العلامة سيدي عبد الله كنون في الموضوع، فبادر بالجواب \_ جزاه الله عنا خيرا \_ مشجعا اياي، قائلا: ان هذا الكتاب جدير بالنشر، فأقدم وتوكل على الله. أما عن تخوفي من صعوبته وطوله، وكارة مسائله، فقال: وأي عمل أدبي أو علمي لا يتوقف على بذل المجهود، وتكبد المشاق مستشهدا بقول الشاعر:

تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل

وما هي الا أيام حتى نشر سماحته: ترجمة الشوشاوي على جريدة الميثاق(1) مبرزا جوانب هذه الشخصية، وما انفردت به من ابتكار وخصائص، وتبحر في العلم، مستدلا بآثاره التي خلفها، ومركزا الحديث على كتابه (الفوائد الجميلة) الذي كنت بصدد تحقيقه، قائلا في الأحير، وما أحقه بالنشر والحدمة.

هذه هي العوامل التي شجعتني حتى استقر رأيي في النهاية على التحقيق. على الرغم مِنْ أنه يحتاج من الجهد والعناية، أكبر مما يحتاج اليه التأليف، وقديما قال الجاحظ: «ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصحح تصحيفا أو كلمة ساقطة، فيكون انشاء عشر ورقات من مختار اللفظ، وشريف المعاني، أيسر عليه من المام ذلك النقص حتى يرده الى موضعه(2)». وبالاضافة الى ما سبق فانى أرى أن هذه الكنوز الدفينة التي تزخر بها خزائننا العلمية ومكتباتنا العامة والخاصة، وهذا التراث الضخم الذي خلفه لنا أولئك الشيوخ الأئمة الأعلام، في حاجة الى من ينفض عنه الغبار، ويقوم بنشره وتجليته، ليضيفه الى هذا الانتاج المطبوع الذي جادت به أدمغة وأقلام العباقرة، من علماء الأمة الاسلامية، فيحصل نوع من التكامل بين الانتاجين. وإلى جانب هذا فان تحقيق التراث ونشره يساعد على انشاء الأبحاث المستقلة وربط حاضرنا بماضينا في جميع قيمه الفكرية والحضارية والاجتماعية وبالتالي يكشف لنا عن الثقافة العربية الاسلامية الأصيلة.

<sup>(1)</sup> العدد 237 السنة 13.

<sup>(2)</sup> تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارون ص... 41 ط. الأولى بمطبطة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة (1374هـ - 1954 م).

ومع ذلك فأنا لا أقلل من قيمة الانشاء اطلاقا، فهذا جانب آخر لا يمكن الاستغناء عنه، وهما في الواقع شقان يتمم أحدهما الآخر.

على أن التحقيق لا يعفينا من الكتابة والانشاء فهناك التقديم وثمة الدراسة، مما يجعل الباحث والمحقق يقوم بعملية ازدواجية ويساهم في كلا المجالين:

اذن استقر رأيي أخيرا على النهوض بتحقيق «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للشوشاوي.

ومما حفزني على تحقيقه وابرازه الى الوجود بالاضافة الى ما تقدم عاملان النول كونه من انتاج شخصية مغربية مرموقة. وموضوعه في صميم علوم القرآن، هذه العلوم التي تخدم نوعا من التخصص الذي ننشده في دراستنا الاسلامية العليا، وخاصة وهي من الأهداف الرئيسية لهذه الدار التي ننتمي اليها: «دار الحديث الحسنية»، التي تعمل جاهدة على الرفع من مستواها بالاضافة الى علوم الحديث، حتى تحقق رغبة مؤسسها، ومنشئها جلالة الملك الحسن الثاني أيده الله ونصره.

والعامل الثاني يرجع الى ميلي الشخصي الشديد الذي فطرت عليه منذ طفولتي، نحو كتاب الله ودراسته وفهم معانيه وعلومه بصفة خاصة، كا راعيت ما للمغاربة من ولع خاص بالدراسات القرآنية منذ الفتح الاسلامي بصفة عامة، واعتقادي الجازم أن مصير الأمة الاسلامية مرتبط بمصير القرآن الكرم. فنجاحنا وانتصارنا على أعدائنا سيكون بمقدار تمسكنا بكتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من يديه ولا من خلفه.

وما كدت أمضي في تحقيق هذا الكتاب حتى واجهتني صعوبات: منها فقدان المصادر التي اعتمدها المؤلف في تأليفه. فأكبرها لم يصل الينا وضاع فيما ضاع من المخطوطات.

أما مشكلة المشاكل، فهي كامرة الأحاديث الضعيفة التي أوردها المؤلف وجردها من السند، فقد كلفتني البحث الطويل والدؤوب، في كتب الحديث للوقوف عليها ولاسيما وهو يروي الكثير منها بالمعنى، حتى اذا وفق الباحث الى

الوقوف عليها، فعلى جزء من الحديث فقط، وهذا ما جعلني أثبت نصوصا كثيرة من هذه الأحاديث عند تخريجها حتى يتسنى للقارىء أن يقارن بينها وين رواية المؤلف.

أما الصعوبة الثالثة، فجاءت من المؤلف نفسه، فالشوشاوي يكاد يكون مغمورا لولا اشتهاره بتآليفه القيمة، فهو لم يحظ بعناية الباحثين والمترجمين لعصره، كما حظي الكثير ممن هم دونه ودون طبقته فنحن لا نعرف شيئا عن شيوخه ولا أين درس وعمن أخذ ؟ وكذلك التلاميذ فلم يعرف له الا تلميذ واحد.

وهذا أمر تطلب مني جهداً كبيراً، ووقتاً غير يسير من البحث والتنقيب فراسلت كثيرا من العلماء في الموضوع، وقمت باتصالات مع ذوي الحبرة والباحثين، وخاصة ممن درس تلك الفترة أو أرخها، أو له إلمام بها من قريب أو بعيد.

وبالتالي استطعتُ والحمد لله أن ألقي بعض الأضواء على هذه الشخصية الفذة التي لم ينصفها التاريخ ولم يقدرها الباحثون حق قدرها، حسب ما وصل اليه اجتهادي، وحسب ما تيسر لي من وسائل.

كل هذه الخطوات في طريق البحث كنت أطلع عليها أستاذي الجليل العلامة مولاي مصطفى العلوي، الذي منحني من عقله وقلبه، ومن وقته الثمين، فإليه شكري وتقديري على ما شملني به من رحابة صدر وطيب نفس طول المدة الطويلة التي لازمته فيها ملازمة الغرم، وعلى ما بذله من جهد في المراجعة والتصحيح، وما وجهه الي من توجيه وارشاد، مما أنار السبيل أمامي وساعدني على تخطي الصعاب التي واجهتني، فالله يشكر أعماله ويجزل ثوابه.

كم أشكر أستاذي الكبير السيد محمد المنولي الذي ضحى بوقته الثمين في سبيل مساعدتي، ثم ظل يتتبع خطواتي بتوجيهاته وإرشاداته.

والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

كما أوجه شكري للعلامة السيد عبد الله كنون الذي شجعني بتوجيهاته وأمدني بنصائحه، وكان يبادر بالجواب كُلَّما راسلته مستفسرا ومسترشدا.

وأشكر الأساتذة: السيد ابراهيم الكتابي الذي أمدني بمخطوطته ولم يبخل على بنصائحه وإرشاداته. والأستاذ مولاي أحمد العلوي الذي زودني ببعض المصادر التي استعصى عليَّ الحصول عليها وجعل مكتبته الخاصة العامرة رهن إشارتي والأستاذ محمد الضوء السباعي بالمجلس العلمي بتارودانت على ما بذله من جهد في مساعدتي لالقاء الضوء على شخصية المؤلف.

كما أشكر الأستاذين الجليلين السيد عمر المعدائي والسيد عبد السلام الفاسي على ما أحاطائي به من عطف وتوجيه ونصح وارشاد.

وبالتالي أشكر جميع من ساعدي من الأصدقاء، وخاصة الهيآت القائمة على الخزانات الملكية والعامة ودار الحديث الحسنية.

كما أشكر السيد مدير دار الحديث الحسنية على التشجيع الذي يقدمه لي في كل مناسبة.

وفي الختام فإني أسأل الله العلى القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني وينفع به سائر المسلمين كما أسأله عز وجل أن يوفقنا للعمل بكتابه العزيز، ويعيننا على القيام بحقوقه، وأن يخم علينا بالسعادة والايمان.

«ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد».

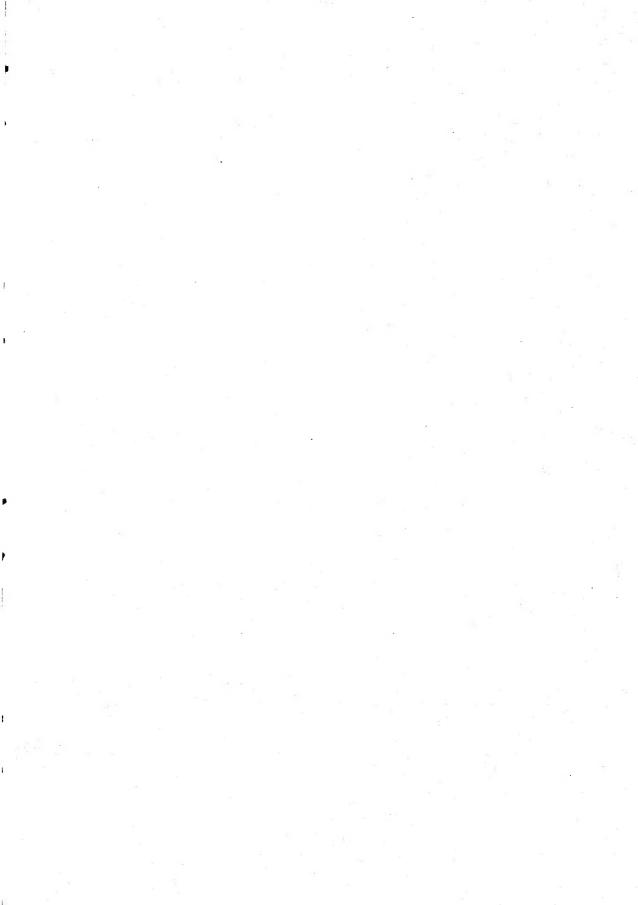

## منهجية البحث

جعلت موضوع الرسالة يتكون من جزئين :

الجزء الأول: دراسة عن أبي على الحسين الشوشاوي وعن كتابه الذي قمنا بتحقيقه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة».

والجزء الثاني: نص المخطوط وتحقيقه، ومحاولة إخراجه كما كتبه مؤلفه، وهذا الجزء الأخير خصصت له موضوعا بينت فيه الطريقة التي نهجتها في التحقيق وأدمجته في الفصل الثالث من هذه الدراسة بعنوان «منهجية التحقيق».

أما الجزء الأول فعقدته في أربعة فصول:

الفصل الأول: عصر المؤلف.

الفصل الثالي: حياته.

الفصل الثالث: آثاره.

الفصل الرابع: دراسة تحليلية لكتاب «الفوائد الجميلة».

فالفصل الأول تحدثت فيه عن عصر المؤلف وجميزاته السياسية والفكرية والاجتماعية وما تتسم به هذه الفترة من أحداث تاريخية ومن فتن واضطرابات، وأوضحت أن الحياة الفكرية بقيت مزدهرة إلى حد ما على الرغم من هذه الأحداث، وأن هناك مراكز علمية ظلت تطفح بالعلوم وتزخر بالمعارف طوال هذه الفترة. وبينت أن مما ساعد على ازدهار الثقافة في هذا العصر الزوايا، حيث كان لها

أثر كبير في النهوض بالحركة العلمية في عصر الشوشاوي وخاصة بإقليمه «حاحا» فزوايا الرجراجيين أنفسهم ورباطاتهم ظلت معقلا للعلم والدين وموردا معيناً لأهل الثقافة والفكر.

أما الحياة الاجتماعية، فقد سلطت الأضواء فيها على بلاد «حاحا» بيئة المؤلف وما امتازت به قبائلها من خصائص ومميزات وما اتصف به سكانها من روح النضال والمقاومة.

مم أشرت الى ما اختصت به هذه الناحية في هذه الفترة من ظهور عدد كبير من مدارس التصوف كان هدفها الأساسي إصلاح المجتمع، وإنقاذه من الزيغ والانحراف، ومحاربة أهل البدع والضلال، وبالتالي حثها على الجهاد ومقاومة العدو في الشواطىء.

والفصل الثاني تناولت فيه نشأته وحياته الدراسية والعلمية، وحاولت إلقاء بعض الأضواء على جوانب من شخصيته، وإجلاء بعض الغموض الذي ظل يكتنف حياته، كما عملت على إبراز مواهب شخصيته وصفاته ومكانته الدينية والعلمية، مم عرضت آراء العلماء فيه وتقييمهم لشخصيته على ضوء آثاره وإنتاجه.

أما الفصل الثالث فقد خصصته لآثاره ومؤلفاته، حيث تتبعت فهارس المخطوطات وكتب التراجم حتى أحصيت جميع كتبه، واستطعت أخيرا أن أثبت له مؤلفات لم تكن معروفة من قبل، فقد ذكرت مؤلفاته إجمالاً أولا، مم قمت بتحليلها تحليلا وصفياً ثانياً، مبرزاً قيمتها العلمية والفقهية، وما تمتاز به من عمق وإحاطة سواء منها التي تعتبر شرحاً على كتب غيره، أو التي هي من بنات أفكاره.

مم عرفت بالنسخ الخطية سواء منها المعتمدة في التحقيق، أو التي كان لها دور الاستعانة والاستفادة والمعاضدة، كما أعلنت على النسخة الأم، وأخيرا بينت منهج التحقيق والطريقة التي سلكتها في إخراج النص.

أما الفصل الرابع فقد عقدته لدراسة كتاب «الفوائد الجميلة» دراسة تحليلية حيث وثقت فيه الكتاب، وأثبت صحة نسبته إلى الشوشاوي، ثم قمت بوصفه وتحليله، فذكرت أبوابه وموضوعاته وبينت مضمونه وفحواه.

كما خصصت موضوعاً تناولت فيه الكلام عن بعض اختيارات الشوشاوي وترجيحاته في كتابه «الفوائد الجميلة». مم تحدثت عن منهجيته في التأليف فأشرت إلى الطريقة التي انفرد بها في تأليفه بصفة عامة، المعتمدة على السؤال والجواب على طريق اللف والنشر المرتب.

ولقد انتقلت بعد ذلك الى بيان أسلوبه وما يمتاز به من رصانة في معظم الكتاب، وما يعتريه من اضطراب أحياناً ونادراً.

وبالتالي وضعت فهرساً للموضوعات والمصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة.

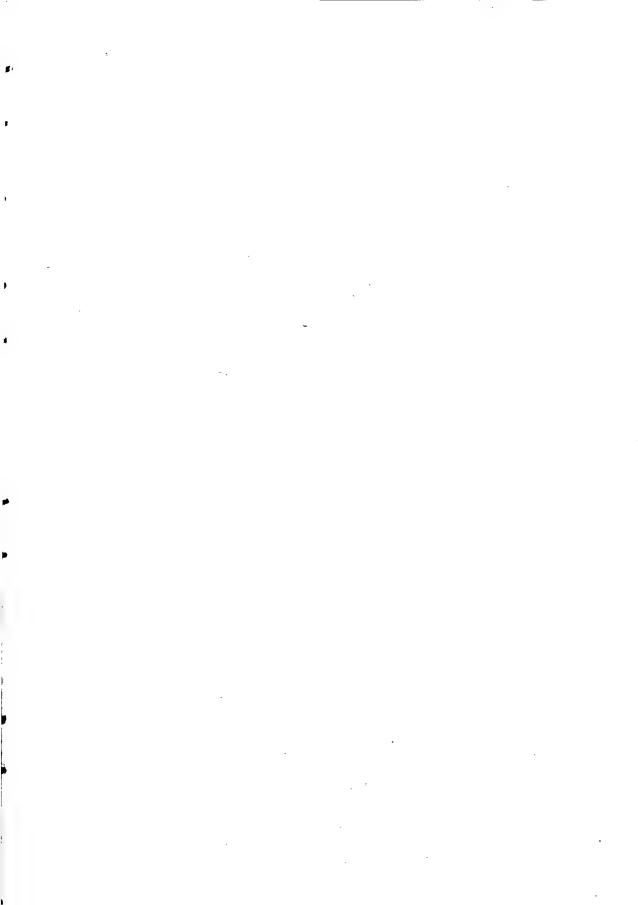

الباب الأول عصر المؤلف مميزاته السياسية والاجتماعية والثقافية



## الحياة السياسية

كل القرائن تدل على أن الشوشاوي ولد في مستهل القرن التاسع الهجري (800 هـ)، فأول تأليف عرف له، كان عام 841 هـ(١) ولا شك أن هذه الفترة كافية لأن تؤهله للتأليف.

وإذا سلمنا فرضاً أن ولادته كانت بهذا التاريخ، فإن الشوشاوي يكون قد عاش أواخر الدولة المرينية (800 هـ/869 هـ) وبداية عصر الوطاسيين وهي فترة تاريخية بلغت غاية التضعضع والتدهور في المغرب في جميع مرافق الحياة، وبالأخص في عهد الوطاسيين.

ونحن اذا استقرينا كتب التاريخ فإننا نلاحظ: أن الدولة المرينية ظلت قوية إلى ما بعد منتصف القرن الثامن الهجري، مم آل أمرها إلى ضعف وانحلال، خيث تدخل الوزراء والحجاب في شؤون الدولة، مم لم يستطع ملوك هذه الفترة السيطرة على مقاليد الامور، ولذلك ظل عهدهم عهد اضطراب ومؤامرات داخلية وخارجية، وانتشرت الفتن في سائر الأقاليم مما أدى إلى انفصال بعض النواحي عن المملكة، وتكوين إمارات مستقلة عن السلطة المركزية، وبالتالي احتلال الشواطىء من لدن البرتغال.

ونتيجة لهذه الأحداث المتوالية عانى المغرب خلال عهدهم أزمات ومحناً، وتخلف في سائر الميادين، في حين كان العالم الخارجي \_ وخاصة اسبانيا والبرتغال \_ يشهد نهضة كبرى وتقدماً في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية(2).

<sup>1</sup> ـــ هو الكتاب الذي بين أيديناً «الفوائد الجميلة» فقد ورد في نهاية نسخة رقم 6827 خ. م. أن الشوشاوي فرغ من تصنيفه بتاريخ 841 هـ.

<sup>1 -</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية بالمغرب في عصر السعديين ـ مطبعة فضالة، 1397 هـ ص. 37.

أما الوطاسيون فقد قاموا بالحكم بعد المرينيين، في وقت كان المغرب قد بلغ حدا من التدهور والتخلف، يستحيل معه إنقاذه وحمايته فضلا عن ضعف ملوك الوطاسيين أنفسهم، وعجزهم عن السيطرة على مقاليد الامور بالبلاد إلا ما كان من محمد الشيخ، ولكن الأحداث كانت فوق طاقته ولما كانت هذه الفترة التي عاصرها الشوشاوي (800/800 هـ) واحتك بها مليئة بالأحداث كما رأينا، كان من الضروري أن نقوم بتسليط الأضواء عليها حسب ما تيسر لنا. دون الدخول في التفاصيل.

فالشوشاوي إذن عاصر نهاية الدولة المرينية، وهي دور استبداد الوزراء والحجاب بالحكم، وعاصر أوائل الدولة الوطاسية وهي لا تقل عن سابقتها تأخراً وتخلفاً.

### دور نفوذ الوزراء:

أصبح السلاطين بعد مقتل أبي عنان على يد وزيره الحسن الفودودي ألعوبة في أيدي الوزراء والحجاب، وأصبحت السلطة الحقيقية بأيديهم يتصرفون في شؤون الدولة تصرفا مطلقا، يولون من شاعوا، ويخلعونه متى أرادوا(3)

ولما تولى الأمر السلطان أبو سعيد عنمان بن أبي العباس بن أبي سالم 800 ـ 823هـ) وسنه يومئذ ست عشرة سنة، كان النقض والإبرام وسائر التصرفات في دولته للوزراء والحجاب. مما جعله يَفْتِكُ ببعضهم ـ محاولا استرجاع عز الملك ومجده كما فعل بالحاجب أبي العباس القبائلي وابنه (4) فقد كان لهذا الحاجب دالة على السلطان أبي سعيد، لا يطيع له رأيا، ولا يمتثل له أمرا، وقد بلغ العتو بهذا الحاجب أن رفض اجابة دعوة السلطان لحضور مجلسه، وعدم التنازل لدى رغبته في التصالح مع الحاجب الطريفي (5) فكانت هذه التصرفات كافية لأن

<sup>(3)</sup> الأستقما 3/4.

جذوة الاقتباس ـ طبع الرباط 1973م الجزء 457/2 \_ وانظر الاستقصا 86/4.

<sup>(َ5)</sup> وتفاصيل الخلاف الحاصل بين الحاجين، ان أغلاق أبواب القصر وفتحها كانت بيد القبائلي ولما تغيب عن القصر استبد بها الطريفي وأقصى عنها أبناء القبائلي كل ذلك بتأييد من السلطان مما جعل القبائلي يغتاظ لهذا الموقف.

تجعل السلطان يحقد عليه وبالتالي يصدر أوامره للايقاع به، فذبح مع ابنه عبد الرحمن عام اثنين وثمانمائة(6).

وفي هذا التاريخ بدأ الاعتداء الاسباني والبرتغالي على سواحل المغرب، ففي عام 803 هـ ــــــ 1401 غزا جيش اسباني مدينة تطوان، فنزل بالبر قرب المدينة مستهدفا أولا قراصين المسلمين بوادي مرتيل فدمرها، مم تقدم الى تطوان فخربها وعاث فيها بعد أن جلا أهلها عنها، وبقيت مخربة نحو تسعين سنة، الى أن جدد بناءها المسلمون القادمون من الأندلس عام 889 هـ. ولم تمض الا سنوات معدودة عن هذا الغزو الاسباني، حتى قام البرتغال بهجوم غادر على مدينة سبتة واستولى عليها عام 818 هـ ـــــــ 1415م (7).

وفي هذه الفترة من تاريخ المغرب، حصل نزاع بين السلطان المريني أبي سعيد والسلطان الحفصي أبي فارس صاحب تونس ويرجع السبب في ذلك الى خلاف نشب بين أبي فارس الحفصي، وبين أعراب افريقية، فاستنجدت طائفة منهم بالسلطان المريني بفاس، على صاحبهم أبي فارس، وصادف هذا وجود أبي عبد الله محمد بن أبي زكرياء الحفصي الذي كان قد انهزم في وقعة بينه وبين ابن عمه السلطان الحفصي، حين تمرد عليه فلجأ الى فاس.

فأمدهم السلطان أبو سعيد بحيش تحت رئاسة أبي عبد الله الحفصي السابق لكن أبا فارس قاومه الى أن قتله، وبعث برأسه الى فاس عام 812 هـ تشفيا ونكاية لأبي سعيد، فلم يكتف السلطان أبو فارس بهذا بل استولى على تلمسان مم قصد فاس يريد الانتقام من أبي سعيد، لكن السلطان المريني جنح الى السلم فأرسل الى أبي فارس هدايا جليلة حظيت بالقبول لدى السلطان الحفصي، وقفل راجعا، فبينا هو في الطريق اذا ببيعة أهل فاس تلحقه، فانتظم له ملك المغرب بكامله وخاصة بعد أن بايعه صاحب الأندلس في نفس الفترة(8) أيضا.

<sup>(6)</sup> جذوة الاقتباس 125/1 الاستقصا 87/4.

 <sup>(7)</sup> الاستقصا 9/4 \_ وانظر الأستاذ محمد المنوفي «ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديثة» مجلة «دعوة الحق» السنة 18 العددان 7، 8 ص. : 76.

<sup>(8)</sup> الاستقصا 90/4 \_ 91.

وفي آخر عهد أبي سعيد حل بالمغرب كثير من الويلات والشرور نتيجة مصرفات بعض الحجاب، كأبي فارس عبد العزيز بن أحمد اللباني الزرهوني. قال ابن القاضي عنه في الحذوة: «هذا الحاجب غدر مولاه ومخدومه وهتك ستره، وحرب داره، وعبث حريمه، وقتل أولاده واحوانه، وكان سبب فساد المغرب على بديه، ورفع الأذناب وحط الرؤساء»، مم قال: «ذكره التاورتي وأثنى عليه ووجدت في طرة ذمه وتنقيصه» (9).

ولما تولى السلطان عبد الحق بن أبي سعيد المريني الأمر (823\_88هـ) ازداد نفوذ الوزراء، فنسمع أحداثا خطيرة تقع على أيديهم، كالايقاع ببعض العلماء والفتك ببعض القبائل.

ففي عام أربعة وثلاثين وثمانمائة أوقع الوزير صالح بن صالح بن حمو الياباني بالفقيه القاضي أبي محمد عبد الرحيم بن ابراهيم اليزناسي، قتله ذيحا(10).

وفي عام ستة وأربعين وثمانمائة غزا أبو زكرياء يحيى بن زيان الوطاسي الشاوية، وكانوا قد تمردوا على السلطة المركزية، فأخمد ثورتهم واستأصل شوكتهم، وخرب منازلهم(١١).

وفي هذا العام كذلك وقع وباء عظيم بالمغرب هلك فيه جمع من كبار العلماء والأعيان، ويسمى هذا الوباء عند أهل فاس بوباء «عزونة»(12).

وفي عهد هذا السلطان كذلك وقعت محنة كبرى وكارثة عظمى حلت بساحة الحجاب والوزراء، ذلك أن بني مرين ضعف أمرهم، حتى أصبح التصرف المطلق للوزراء والحجاب. ولما شعر السلطان عبد الحق بخطر هؤلاء وأن دولته مهددة بالتقويض وأن الوطاسيين قد استبدوا بعز الدولة، وكادوا يغلبونه على أمره، قام بمذحة رهيبة استهدفت محمسة من هؤلاء الحجاب وفي مقدمتهم الوزير يحيى بن يحيى الوطاسي وأربعة من أقاربه لم ينج منهم الا اثنان فقط(13).

<sup>(9)</sup> جذوة الاقتباس 451/2 وانظر الاستقصا 94/4.

<sup>.96/4</sup> الاستقصا 10/).

ر (11) وفي جذوة الاقتباس 535/2 ان الذي غزا الشاوية هو علي بن موسى الوطاسي خلافا لما ورد في الاستقصا 96/4.

<sup>(12)</sup> جَدُوة الاقتباس 535/2.

<sup>(13)</sup> الاستقصا 97/4.

ولقد كانت هذه الكارثة من الأسباب التي أدت الى مقتل السلطان عبد الحق نفسه والى انحلال دولة بني مرين ونهايتها. ذلك أن السلطان عبد الحق لما نكب بنى وطاس لم تسمح نفسه باعطاء منصب الوزارة لأحد، وحاصة بعدما شعر أن العامة وكثيرا من الخاصة ناقمون عليه ايقاعه بالوطاسيين، فعمد الي يهوديين وأسند اليهما الوزارة، تأديبا لأهل فاس، وتشفيا منهم، الا أن سيرة اليهوديين ساءت وكار تعسفهما، ومصادرتهما لأموال تجار المسلمين، الى جانب تحكمهما في الأشراف والفقهاء، مما جعل الناس يثورون يؤيدهم إمام القرويين، الفقيه عبد العزيز الورياكلي(14) ويفتكون باليهود. مم يوقعون بالسلطان عبد الحق ويقتلونه عام 869هـ (15) بعد رجوعه الى فاس من رحلته التي كان يقوم بها الى بعض أقاليم المغرب.

## دولة الوطاسيين

الوطاسيون هم فرع من بني مرين غير أنهم ليسوا من بني عبد الحق وكان بنو الوزير منهم يسمون الى الرئاسة، ويحاولون دائما الخروج من طاعة بني عبد الحق بيد أنهم أذعنوا على مضض، ورضوا بمنصب الوزارة والتقلب في وجوه الولايات والأعمال(16)، فتعدد الوزراء منهم الى يحيى بن أبي زكرياء الذي قتله عبد الحق، مم لما ضعفت الدولة المرينية وأصابها الانحلال، انتصب هؤلاء الوزراء للحكم على أنقاضها في وقت كان المغرب يعالي الضعف والانقسام، ويعيش في ضحضاح من الفتن داخليا وخارجيا، فلم يستطع هؤلاء أن يفعلوا شيئا لانقاذه مما هو فيه(17)بل زاد تدهورا تحت حكمهم، اذ في عهدهم دهي المغرب بالبرتغال

توفي الورياكلي عام 880هـ انظر ترجمته في جذوة الاقتباس 452/2.

وانظر وفيات الونشريسي نشر دار للغرب للتأليف 1396هـ ص 148.

جَدُوةَ الاقتباس. 388/2 وانظر الاستقصا 99/4 ــ 100 وانظر وفيات الونشريسي ص 148. (16) الاستقصا 118/4.

<sup>(17)</sup> محمد حجى ـ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد الوطاسيين ص: 40.

واستولى على جل شواطئه، زيادة على ما حل بالمواطنين من نزاع وشقاق وفساد في الأخلاق والدين (18).

وأشهر ملوك هذه الدولة هو مؤسسها محمد الشيخ الوطاسي 876 ــ 910هـ الناجي من المذبحة(19).

وفي عهد الوطاسيين تغيرت حالة المغرب في جميع مرافق الحياة، فحلت به نوائب ونكبات ياتي في مقدمتها غزو البرتغال لسواحله واحتلاله للشواطيء المغربية.

فبعد استيلائه على سبتة عام 818هـ كما سبق أن أشرت الى ذلك نراه في هذه الفترة يكتسح القصر الصغير عام 863هـ ــ 1458م، ويحتل طنجة عام 869هـ ــ 1464م، ويستولي على «أنفا» الدار البيضاء عام .(20) هـ .1467 هـ .872

وبالتالي ياتي على أصيلا عام 876هـ ــ 1471م (21).

ومن الأزمات التي حلت بالبلاد في هذه الحقبة من تاريخ المغرب تصاعد الهجرات الأندلسية الى المغرب في وفادات متعددة، لما أخذ الاسبآن يستردون مدن الأندلس وحصونها، فيقومون باضطهاد المسلمين المقيمين لكي يضطروهم الى الخروج ومغادرة الأندلس فارين بدينهم الى المغرب.

أما ملوك بني الأحمر بغرناطة فلم يتضامنوا مع المغرب ضد هذا العدوان بل سياستهم مع ملوك المغرب كانت متقلبة، فمرة يستنجدون بملوك بني مرين ويستفيدون من قومهم ومرة يخذلونهم ويتمالأون مع نصارى. الاسبان، مقابل التنازل عن بعض الثغور الأمر الذي قوى العدو، وجعله يحقق انتصارات كبرى ضد السلمين (22).

<sup>(18)</sup> آسفي وما اليه ص: 144.

<sup>(19)</sup> جذوة الاقتباس: 211/1.

<sup>(20)</sup> الاستقصا 110/4

انظر الأستاذ محمد المنولي «ملامح من تطور للغرب العربي في بدايات العصور الحديثة» مجلة «دعوة الحق» العددان 7، 8 س 18، ص : 76 وانظر الاستقصا 110/4. انظر آسفي وما اليه ص : 80 ــ راجع دوحة الناشر لابن عسكر نشر الرباط (1396هـ) ص: 31

محمد عبد الله عنان \_ نهاية الأندلس وتاريخ العرب للتنصرين ط. الثانية بمصر (1378هـ 1958م) ص 180.

وفي الفترة الأخيرة من تاريخ الأندلس انقسم بنو الأحمر ملوك غرناطة على أنفسهم مما أدى الى قيام حروب أهلية بين المسلمين في الأندلس، في الوقت الذي اتحدت فيه مملكتا قشتالة وأركون تحت امرة الزوجين الكاثوليكيين 884هـ ــ اعمى من أجل القضاء على ما بقي من المملكة الاسلامية بالأندلس.

ولقد استطاع هذان المسيحيان حصر دولة بني الأحمر في غرناطة(23) ونواحيها بعد الاستيلاء على الشواطى الجنوبية، مم تشجيع الانقسامات الداخلية للمسلمين بممالأة جانب من المتنازعين على جانب آخر الى أن انتهى الأمر بانقسام هذه المملكة الصغيرة الى شطرين: شطر شرقي ويحكمه محمد الزغل في (وادي آش) وشطر غربي ويحكمه أبو عبد الله محمد بن علي بن الأحمر في غرناطة، وبذلك ممكن (فيرديناند) من القضاء على الامارين معا، فبدأ أولا بالامارة الشرقية، محاصر غرناطة التي اضطر آخر ملوكها وهو أبو عبد الله بن الأحمر الى التنازل، فعقد معاهدة صلح لم يلتزم الاسبانيون بها(24).

مم انتقل هو وأسرته الى فاس نازلا على السلطان محمد الشيخ الوطاسي (25). كما اضطر كثير من المسلمين تحت الضغط، وتأثير حركة التنصير والتشريد التي شنها الاسبان الى الهروب بدينهم وأنفسهم الى المغرب. وبذلك انتهت دولة الاسلام في الأندلس سنة 897هـ \_ 1492م (26).

### ثورة عمرو بن سليمان السياف ببلاد سوس:

ومن الفتن التي حلت بالمغرب، وعاصرها الشوشاوي لأنهاوقعت في زمنه وفي بلده سوس، الى جانب أنها قد تعنيه، ما دامت هذه الفتنة أثيرت حول الفقهاء الذين المهموا باسم الشيخ الجزولي. هذه الفتنة هي ثورة عمرو بن سليمان

<sup>(23)</sup> محمد حجي. الحركة الفكرية بالمغرب ص 38 وانظر نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين، محمد عبد الله عنان ص 177.

<sup>(24)</sup> وانظر نهاية الأندلس لعبد الله عنان ص 195.

<sup>(25)</sup> الاستقصا 135/4.

<sup>(26)</sup> الاستقصا 124/4 وانظر عبد الله عنان بهاية الأندلس ص 292.

السياف التي دامت أكثر من عشرين سنة والتي ذهب ضحيتها كثير من الفقهاء(27).

وكان عمرو السياف هذا تلميذا للشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي صاحب (دليل الخيرات) المتوفى عام سبعين وثمانمائة(28).

ولما مات شيخه هذا قام يطلب بثأره ممن سمه من الفقهاء، وكان قد سمه بعض فقهاء عصره (29) فتتبعهم حتى قتلهم وانتقم منهم، ثم أخذ يدعو إلى الصلاة ويقاتل الناس عليها، مم تجاوز ذلك الى الدعوة لنفسه، وزعم أنه مأذون فتفوه بالمغيبات، وربما ادعى النبوة، وبالتالي قاتل كل من أنكر عليه ذلك وسمى أتباعه بالمريدين ومخالفيه بالجاحدين (30).

وقتل عمرو السياف سنة تسعين وثمانمائة. فاستراح الناس من شره.

<sup>(27)</sup> الاستقصا 24/12.

<sup>(28)</sup> دوحة الناشر ص 137 وانظر الاستقصا 122/4 ولقط الفرائد ص 257 والجذوة 19/13.

<sup>(29)</sup> الاستقصا 122/4 وانظر جذوة الاقتباس 241/1.

<sup>(30)</sup> الاستقصا 123/4.

## الحياة الاجتماعية بلاد خاخا

وحيث ان المؤلف ينحدر من «رجراجة» وهي قبيلة من قبائل «حاحا» على ما ذهب اليه كثير من المؤرخين القدامي، ففي سلوة الأنفاس «رجراجة قبيلة معروفة ببلاد حاحا ويقال لهم المصامدة»(1).

ونظرا لما لعبته حاحا، من دور ثقافي واجتماعي وسياسي في تاريخ المغرب، وخاصة في عصر المؤلف، أرى من الضروري من أجل تسليط الأضواء على بيئة الشوشاوي وعصره، تخصيص بحث لها، يتناول بايجاز حالتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية(2) في عصر المؤلف.

ففي كتاب «الشموس المنيرة» أن لفظة «حاحا» تطلق في عرف النسابين على ناحية من الأرض معروفة بعينها، تمتد الى بلد «تادناست» من جهة القبلة، وتجاور دكالة غربا، وتمتد بسيطا الى السوس»(3) وفي موضع آخر من الكتاب «ان محلامهم في جانب الغرب في بسيط ما بين ساحل البحر وجبل «درن» يمتد في بسيط هناك، ويفضي الى السوس يعمره من «حاحا» من هؤلاء خلق، أكثرهم من حمراء الشعر، من الشجر المعروف بأركان».

فمن هذا التحديد يتبين أن أراضي «عبدة» و «أحمر» وقبيلة «شياظمة» بما فيها «رجراجة» و «مسكالة» داخلة في حاحا، وهذا باعتبار التقسيم في ماضي الأزمنة(4) أما باعتبار التقسيم في الزمن الحاضر، فان حاحا لا تطلق الا على اثنتي

<sup>(1)</sup> انظر سلوة الأنفاس 237/3 وتاريخ ابن خلدون 275/6.

<sup>(2)</sup> أن موضوع الحالة العلمية بحاحاً أدمجته في الفصل النالي في موضوع الحياة الفكرية.

<sup>(3)</sup> انظر الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة ص 83.

 <sup>(4)</sup> أثرت في بحثي التقسيم القديم، لأنه هو الذي يناسب عصر للؤلف، أما حاحا في عصرنا هذا، فانها خضعت لتقسيمات
 ادارية وجغرافية خاصة، تبعا لتغيير الظروف والأحوال.

عشرة قبيلة فقط، كما عند بعض المؤرخين المعاصرين الذين يذهبون الى أن بلاد «حاحا منفصلة عن بلاد شياظمة، وأن هناك حدودا عرفية وطبيعية بينهما»(5).

وبحثي هذا «لحاحا» يتناولها باعتبار التحديد في الزمن الماضي وما هي حالتها آنذاك: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أما حالة حاحا الاقتصادية: فهي: أرض خصبة، طيبة التربة، وصفها ابن خلدون ضمن قبائل صنهاجة التي تقيم بهذه الأقاليم بأنها: (تفجرت فيها الأنهار، وتطابقت بينها ظلال الأدواح، وزكت فيها مواد الزرع والضرع، وانفسحت مسارح الحيوان، ومراتع الصيد، وطابت منابت الشجر، ودرت أفاويق الجباية) (6).

وبلاد حاحا غنية بالعروة المعدنية والنباتية، تتوفر فيها المواد الضرورية واللوازم القوتية، ففيها من الماء ما يكفي لحاجة سكانها، وفيها الحطب والشموع والملح الوافر، والزيوت الشجرية البورية والسقوية، وفيها أشجار الهرجان من الشجرة المعروفة بأركان(7) .

أما عن نشاط سكان «حاحا» وحالتهم الاجتماعية، فيذكر ابن خلدون في معرض حديثه عن قبائل مصمودة (بأنها يعمرها من قبائل المصامدة أمم لا يحصيهم الا خالقهم، قد اتخذوا المعاقل والحصون، وشيدوا المبائي والقصور، فاستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العالم، فرحل اليهم التجار من الآفاق، واختلف اليهم أهل النواحي والأمصار، ولم يزالوا منذ أول الاسلام وما قبله معتمرين بتلك الجبال، أوطنوا منها أقالم تعددت)(8).

أما حالتها السياسية فيظهر أن حاحا لم تعرف استقرارا خلال هذه الفترة \_\_ أواخر الدولة المرينية وخلال الدولة الوطاسية.

<sup>(5)</sup> انظر الشموس المنيرة ص 83.

<sup>(6)</sup> انظر تاريخ ابن خلدون 6/224.

<sup>(7)</sup> انظر الشموس للنيرة ص 84 ـــ 85 ـــ «أركان» شجر يستفاد من نيته في المعاش وبقشوره في غذاء الأنعام، وهذه الأشجار لا توجد الا في «حاحا» وبعض نواحي سوس. وللسكان طريقة معروفة في استخراج نيته.

<sup>(8)</sup> انظر الشموس النيرة في أخبار مدينة الصويرة ص 83.

فهذا عمرو بن سليمان السياف (ت 890هـ) ظل يحارب ويقاوم الفقهاء والعلماء ويثير الفتن والفساد في البلاد طوال عشرين سنة (870 ـــ 890هـ)(9).

وهذا البرتغال يغزو الشواطىء ويحتل «أنفا» الدار البيضاء سنة (872هـ) (10) مم ان أحواز مراكش، ظلت مسرحا للفتن والثوارات الداخلية، فبلاد الشاوية ليست ببعيدة عنها، كثيرا ما كانت تتمرد عن السلطة المركزية، وتقرم بهجومات على القرى والمدن بالمغرب(11) وخاصة أيام السلطان عبد الحق وأيام الحفيد، فنشاهد أبا زكرياء يحيى الوطاسي يغزو الشاوية سنة (846هـ) حينا خرجت عن السلطة الشرعية بالبلاد(12).

ويظهر أن هناك نوعا من الهدوء عرفته الزوايا. فكان العلماء يلتجئون اليها، حيث يجدون الطمانينة، ويتصدون للتدريس فيها. فالزوايا كانت مركزا اشعاعيا لنشر العلم والثقافة. ومنطلقا للجهاد خلال هذه الفترة.

وعصر الشوشاوي هو العصر الذهبي للتصوف والزوايا وحاصة بأقاليم «حاحا»، لذلك أرى من الضروري القيام ببحث موصوع الزوايا والرباطات في المغرب فيما يلى:

#### النزوايسا والرباطات

أول ما عرف في تاريخ المغرب كمركز دفاعي وديني هو الرباط، أما الزاوية بشكلها المعهود فلم تعرف الا بعد القرن الخامس الهجري(13).

<sup>(9)</sup> انظر الاستقصا 222/4 سبب ثورته أنه يريد الانتقام وأخذ الشأر من الفقهاء الذين سموا الشيخ الجزولي (ت 870هـ) اذ كان سمه فقهاء عصره فتبعهم حتى قتلهم، ثم صار يدعو الناس الى نفسه، ويقتل للنكرين عليه وبالتالي جعل يتفوه بالمغيات وربما ادعى النبوة بعد ذلك.

واختلف في سبب موته، قبل قتلته زوجة الشيخ الجزولي، وكان قد تزوج بها، متفقة مع ابنتها، لما رأتا ما هو عليه من الزندقة والفساد قتلتاه امتعاضا للدين سنة (890هـ). انظر الاستقصا : 123/4.

<sup>10)</sup> انظر الأستاذ محمد النولي \_ ملامح من تطور للغرب العربي \_ دعوة الحق العدد 7، 8 س 18 ص 76. انظر الاستقصا : 110/4.

<sup>. (11)</sup> انظر الاستقصا : 4 /116.

<sup>(12)</sup> نفس المصدر: 96/4.

<sup>(13)</sup> الزاوية الدلاتية غمد حجى ص 25.

والرباط لغة: مصدر رابط يرابط، بمعنى أقام ولازم المكان، والرباط في الصطلاح الفقهاء، عبارة عن حبس النفس في الحراسة والجهاد، وعند المتصوفة عبارة عن المواضع التي يلتزم فيها بالعبادة(14).

وتأتي الرابطة بمعنى الرباط في الاطلاق، وان كان بعضهم يسمي الجيش المقم في الرباط رابطة(15).

وقد عرف المغرب رباطات كثيرة، أول ما ظهر منها «رباط ماسة» بالسوس الأقصى عند الفتوحات الاسلامية الأولى للمغرب التي كانت على يد عقبة بن نافع، ثم موسى بن نصير، ثم ادريس الأول (16) وهناك رباط شاكر على ضفة وادي نفيس بحوز مراكش الذي بناه يعلى بن مصلتين، أحد رجال رجراجة السبعة، وكان يقيم فيه لقتال كفار بورغواطة.

وهناك رباط عبد الله بن ياسين، أو رابطة في احدى الجزر الساحلية بأقصى الجنوب المغربي الذي انقطع فيه الى عبادة الله، وانضمت اليه جماعة من اللمتونيين الصنهاجيين فصار يعلمهم أمور دينهم مم دعاهم الى الجهاد لقتال القبائل الزائغة عن تعاليم الاسلام(17).

ولقد ذكر يوسف بن الزيات في كتابه «التشوف» أحد عشر رباطا أكبر أسمائها بربرية مثل رباط «تنمل» بالأطلس الذي هو دار المهدي بن تومرت(18).

وهناك رباطات ذكرها ابن مرزوق المتوفي سنة 781هـ في كتابه «المسند الصحيح الحسن» أنشأها أبو الحسن المريني على السواحل المغربية والجزائرية لحراستها من القراصنة الأوروبيين(19).

<sup>(14)</sup> آسفي وما اليه ص 95.

<sup>(15)</sup> الزاوية الدلائية ص 24.

<sup>(16)</sup> المصدر نفسه ص 23.

<sup>(17)</sup> الاستقصا 8/2.

<sup>(18)</sup> التشوف ص 190. (18) التشوف ص 190.

<sup>(19)</sup> المسند الصحيح الحسن ص 157.

#### والمزواية:

تسمى في المشرق خانقاه، وهو لفظ عجمي يجمع على خانقاهات(20) أو خانقاوات، والزاوية في المغرب تقوم بوظائف ثلاثة:

أولا: هي المكان المعد للعبادة والنسك، ثانيا: أنها تقوم بايواء المحتاجين واطعامهم. ثالثا: هي في نفس الوقت مدرسة دينية تقوم ببث العلم ونشره. ولقد ضعف هذا العنصر الأخير في الأزمنة الأخيرة.

وفي دائرة المعارف الاسلامية: «الزاوية مدرسة دينية، ودار مجانية للضيافة، وهي بهذين الوصفين تشبه الدير في العصور الوسطى»(21).

وكانت تسمى: (دار الكرامة) في أول أمرها كالتي بناها يعقوب المنصور الموحدي بمراكش مم سميت (بدار الضيوف) في عصر المرينين، كالزاوية العظمى التي بناها أبو عنان المريني في خارج فاس، وهي التي ذكرها ابن بطوطة في رحلته(22). وأقدم الزوايا التي عرفت في تاريخ المغرب زوايا أبي محمد صالح الماجورى المتوفى عام (1234/631) وخاصة زاوية أو «رباط آسفي» (23) الذي قال عنه الكانوني «وهذا الرباط بآسفي هو مركزه الوحيد طار صيته في الآفاق، وشدت اليه رحلة الرفاق فكم تخرج منه من الأئمة الأعلام، والشيوخ المرشدين العظام الذين كانوا نجوما يهتدى بهم الأنام (24).

ثم ان هذه الزاوية ظلت بآسفي تسد فراغا كبيرا طيلة النصف الأخير من القرن السادس وكامل السابع والثامن والتاسع، حتى فاتح القرن العاشر الهجري، فسقطت على يد البرتغال الذين طمسوا معالمها وقضوا على تعاليها(25).

وقد تعددت زوايا أبي محمد صالح ما بين المشرق والمغرب حتى بلغت ستا وأربعين والذي دعاه الى انشاء هذه الزوايا، ظهور دعوى شيطانية في زمانه. تعلن

<sup>(20)</sup> الزاوية الدلائية لمحمد حجى ص 25.

<sup>(21)</sup> دائرة المعارف الاسلامية انجلد العاشر ص 332.

<sup>(22)</sup> رحلة ابن بطوطة : ص 22.

<sup>(23)</sup> أحمد الناصري الاستقصا : 263/2.

<sup>(24)</sup> الكانولي آسفي وما اليه ص 98.

<sup>(25)</sup> الكانوي آسفي وما اليه ص 98.

أن الحج سقط عن المغاربة، لبعدهم عن الديار المقدسة من جهة، ولصعوبة الطريق من جهة أخرى فقام \_ رضي الله عنه \_ برد الفعل لإبطال هذه الدعوى، وحاربها بتأسيس هذه الزوايا في طريق الحج، حتى ييسر السفر على الحجاج، ودعا الناس عامة، وأصحابه خاصة الى القيام بحج بيت الله الحرام(26).

ومن الزوايا القديمة زاوية الشيخ محيى الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني الحسني بآسفي، المتوفى عام 561 هـ وزاوية الشيخ أبي عبد الله السيد محمد بن سليمان الجزولي المتوفى عام 870هـ ويسمى برباط اسفي، وقد قصدت هذا الشيخ وفود من جميع الجهات الدانية والقاصية، حتى اجتمع لديه أزيد من اثني عشر ألفا من الأصحاب، وقد استفاد جميع هؤلاء من علم الشيخ الجزولي وورعه كل على قدر مستواه (27) ومن الزوايا القديمة زوايا الرجراجيين الثلاث عشرة بالشياظمة، وزوايا الحاحيين الأربع عشرة (28).

## الروح الدينية وحركة الاصلاح:

ومما يلاحظ في هذه الفترة ظهور عدد كبير من مدارس التصوف، كان هدفها الأساسي اصلاح المجتمع وانقاذه من الزيغ والانحراف، ومحاربة البدع والخزعبلات، وذلك كمدرسة محمد بن سليمان الجزولي (ت 870هـ) (<sup>29</sup>) التي تخرج منها أئمة كبار أمثال التباع(30) والغزواني(31) ولعل الشوشاوي منهم.

ومدرسة أحمد زروق (ت 899هـ) ــ ورباط آسفي ــ وزوايا الرجراجيين(32) وغيرها قامت هذه الزوايا بدور طلائعي في التوعية ومقاومة أهل الضلال والشعوذة من الأدعياء الذين قاموا ينشرون الزندقة والالحاد، مثل عمرو بن

<sup>(26)</sup> محمد حجى الزاوية الدلائية ص 25.

<sup>(27)</sup> الكانولي أسفى وما اليه ص 105.

<sup>(28)</sup> كزاوية «آيت داود» وزاوية «ايزران» وزاوية «ايميد» وغيرها، انظر المعسول 70/19.

<sup>(30)</sup> انظر ترجمته في دوحة الناشر ص 136.

<sup>(31)</sup> انظر في ترجمته جذوة الاقتباس 440/2 الاستقصا 144/4 ودوحة الناشر ص 96.

<sup>(32)</sup> المعسنول 70/19.

سليمان السياف الذي ادعى (أنه مأذون، وأنه وارث النبوة، وأن أحكام الكتاب والسنة قد ارتفعت، وأم يبق الا ما يقول له قلبه) (33).

كا ظهر دعي آخر أطل من جبل (ونشريس) فاشتدت الفتنة، واستشرى الفساد، وانتشرت البدع والمنكرات، فتحركت الغيرة الدينية في نفوس العلماء المصلحين الذين كرسوا حيامهم للدعوة الى الله، ونصرة الحق، ووهبوا أنفسهم لحدمة الدين الحنيف، اقتداء بالسلف الصالح من الأئمة الأعلام، والهداة المهتدين، فقاموا بتوعية الجماهير والتعريف بالعقيدة الاسلامية الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة. وعملوا على تطهير العقول من البدع والخرافات، وصقل القلوب باتباع الشريعة المحمدية الهادية.

ويصف لنا الناصري الأمور العظام التي برزت في هذه الحقبة من تاريخ المغرب ويقول: «ومنها ظهور الأولياء وأهل الصلاح من الملامتية وأرباب الأحوال، والجذب، في بلاد المشرق والمغرب، لكن انفتح به للمتسورين على السنة وأهل الدعوى باب متسع الحرق، متعسر الرتق، فاختلط المرعى بالهبل، وادعى الحصوصية من لا ناقة له فيها ولا جمل.

وصعب على جل الناس التمييز حتى بين البهرج والابريز، لاسيما العامي الغمر، الذي لا يفرق بين الحصباء والدر) (34).

### الجهاد ودور العلماء فيه :

ان غزو البرتغال والاسبان لشواطىء المغرب، كان من الدوافع الرئيسية التي حفزت المغاربة عامة الى الجهاد والعلماء خاصة، وأذكت فيهم روح النضال والمقاومة، فاندفعوا مرددين قول الله عز وجل: «ان الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التواراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله» (35).

<sup>(33)</sup> انظر الاستقصا 122/4.

<sup>(34)</sup> انظر الاستقصا 163/4.

<sup>(35):</sup> سورة التوبة الآية : 111.

ويظهر أن العدو كان يرمي من وراء هذه الحملات التي شنها على الشواطىء الى بسط نفوذه على همال افريقيا بأسره، وخاصة المغرب الأقصى حيث كان يدرك ويشعر بضعف جيشه وانشغاله بالحماد الثورات والفتن الداخلية.

الا أن المغاربة الذين جبلوا على الجهاد والتضحية، في سبيل الله والوطن واشتهروا ببسالة, وبطولة عبر العصور، قاوموا ذلك بشجاعة نادرة، وهبوا جميعا لمقاومة هذه الحروب الصليبية، وايقاف هذه الحملات العدوانية فرابطوا في الثغور كبيرا وصغيرا عالما وجاهلا، حتى كتب الله لهم النصر في النهاية.

ويصف لنا الناصري هذه الحركة النضالية ويقول: «ولما نزل بأهل المغرب الأقصى ما نزل، من غلبة عدو الدين، واستيلائه على ثغور المسلمين، تباروا في جهاده وقتاله واعملوا الخيل والرجل في مقارعته ونزاله، وتوفرت دواعي الخاصة منهم والعامة على ذلك» (36).

والعلماء والفقهاء الذين أدركوا أنهم أصحاب رسالة، وأن الدعوة الى الاسلام والاصلاح أمر غير كاف، فلا بد من الدفاع عن الاسلام أيضا بالنفس والمال، كانوا دائما في طليعة هذه الحركة النضالية، فقاتلوا وقتلوا وأسروا(37).

فبالاضافة الى دورهم الطلائعي في الحث على الجهاد والترغيب فيه بمختلف الوسائل(38) ضربوا أروع الأمثلة بأنفسهم في هذه الحركة النضالية، فاندفعوا الى جهاد الكفار بعزام قوية وبقلوب ثابتة حتى سقط الكثير منهم شهيدا في ساحة الوغى والشرف.

<sup>(36)</sup> انظر الاستقصا 111/4.

<sup>(37)</sup> وثمن أسر من هؤلاء العلماء : الشيخ أبو محمد عبد الله الكوش، وابن عسكر والد صاحب «دوحة الناشر» والمكناسي أحد قضاة سلا وهو صاحب «جذوة الاقتباس» والتونسي للعروف «بخروف» نزيل فاس وشيخ الجماعة بها وغيرهم، هؤلاء كلهم أصابه الأسر ثم خلصه الله.

الاستقصا 4 /111

<sup>(38)</sup> وثمن دعا الى الجهاد وحض عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن يجيش التازي (ت 200هـ) وأبو عبد الله محمد ابن يحيى البهلولي (ت 300هـ) ولقد ألفا في موضوع الجهاد، وأكثرا من نظم القصائد الحماسية وبينا مزايا الاستشهاد في سبيل الاسلام والوطن انظر : «أضواء عن ابن يحيش التازي» ص 123 فما بعدها ــ والدوحة ص 45 ــ 45 والاستقصا 112/4 ــ 113.

ويشير الناصري الى جهاد المغاربة في هذه الفترة من العلماء وغيرهم فيقول: «فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدين غيرة واحتسابا، وكم من ولي صالح، أو عالم مصر باع نفسه من الله، ورأى ذلك صوابا، حتى لقد استشهد منهم أقوام وأسر آخرون، وبلغ الله تعالى جميعهم من الثواب ما يرجون» (39).

وزاد بعد ذلك فذكر بعض الذين سقطوا في ساحة الشرف قائلا: «فمن استشهد منهم في سبيل الله: سيدي عيسى بن الحسن المصباحي وأبو الحسن على بن عثمان الشاوي من أصحاب الشيخ الغزواني، وأبو الفضل فرج الأندلسي، مم المكناسي...» (40).

<sup>(39)</sup> انظر الاستقصاء 111/4.

<sup>(39)</sup> النصو المستحدد 111/4. (40) وثمن استشهد أيضا : «أبو عبد الله محمد القصري للعروف «بسقين» قتله النصارى عند ضريح الشيخ أبي سلهام. انظر الاستقصا 111/4.

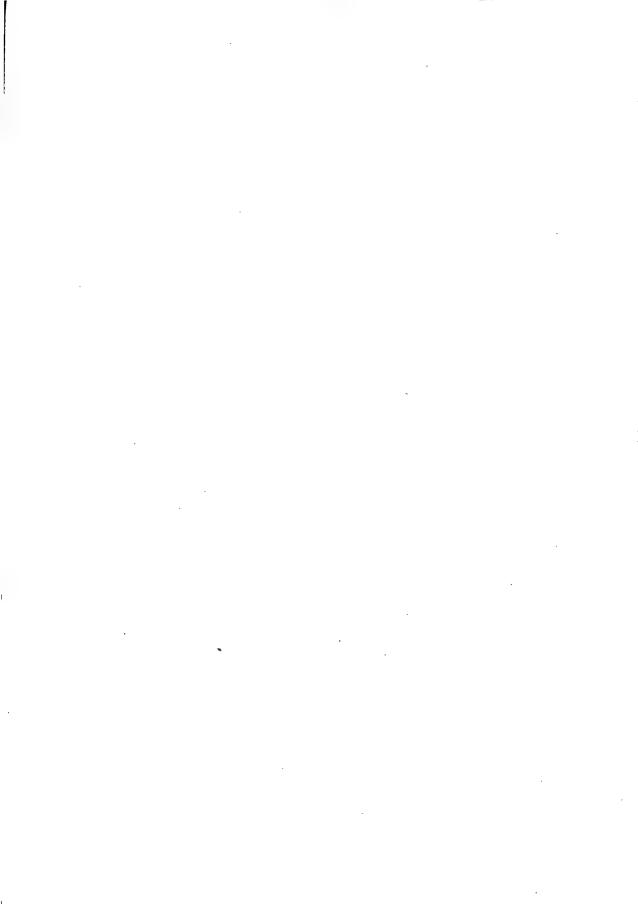

## الحياة الفكرية

على الرغم من الاضطرابات والفتن التي كان المغرب مسرحا لها، أواخر الدولة المرينية، وخلال الدولة الوطاسية، فان مراكز العلم بالمغرب كفاس، وسوس، وحاحا، ظلت تحتفظ بنشاط ملحوظ في مجالات الفكر والثقافة، فازدهرت العلوم الاسلامية بها، ومخاصة الفقه، وتقدمت الفنون والمعارف حتى أصبحت هناك نهضة علمية جبارة، لم يعرفها المغرب(1) من قبل.

الحركة العلمية بفاس: يدلنا على ما كان في فاس من حركة علمية، وازدهار ثقافي كبير، ما يذكره العالمان: ابن الوزان الفاسي (اليو الافريقي)(2) (تـ 926هـ) وأبو الحسن على بن ميمون الغماري (تـ 917هـ)(3) فيقدم لنا هذا الأخير في كتابه «الرسالة المجازة في معرفة الاجازة»، وصفاً دقيقاً عن فاس، وعن الحياة الفكرية بها، فيقارنها أولا بمراكز العلم التي زارها، سواء بالشمال الافريقي. كتلمسان، وتونس وبجاية، أو بالمشرق: كالشام والحجاز ومصر، مم يرجح أخيرا مدينة فاس عن هذه المراكز كلها وينوه بعلمائها والعلوم التي تدرس بها فيقول:

«فمذ خرجت من فاس في جمادى الثانية سنة (901هـ) ــ (1496م) الى تاريخ هذا الكتاب (916هـ ــ 1511م) ما رأيت مثلها ومثل علمائها ــ

<sup>(1)</sup> انظر مظاهر الثقافة للغوية من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشر لمحمد بن شقرون ص 131. الطبعة الأولى 1970.

<sup>(2)</sup> انظر جامع القرويين لعبد الهادي التازي 507/2 بيروت ط 1، 1973م.

<sup>(3)</sup> هو على بن ميمون الشريف الحسني، أصله من أبي زرا، احدى قبائل غمارة، أخذ عن علماء فاس وظهر في فنون كثيرة. تولى القضاء بمدينة «شفشاون» ثم رحل الى الشرق ونشر علومه هناك.

واشتهر بطريقته الميمونية بالمشرق كااشتهرت الشاذلية بالمفرب، له مؤلفات كثيرة منها: شرح الجرومية بالتوحيد الخاص، توفي ببلاد الشام في أول القرن العاشر.

انظر : في ترجمته دوحة الناشر ص 29 ـــ 30. الكواكب السائرة 271/1.

فيما أذكر \_ في سائر مدن المغرب \_ ولا في تلمسان، ولا في بجاية، ولا تونس، ولا اقليم الشام بأسره، ولا بلاد الحجاز، ولا مصر، على ما تقرر عندي من العلم اليقين بمشاهدة أناس من أهلها، وبرؤية كتب بعض أرباب الوقت، وأحوالهم واشتغالهم في العلم...» (4).

كا يتحدث عن العلوم التي كانت تدرس بجامعة القرويين، وعن سلوك علمائها وغزارة علمهم قائلا: «ما رأيت مثلها (فاس) ومثل علمائها في حفظ ظاهر الشرع العزيز بالقول والفعل، وغزير الحفظ لنصوص مذهبهم، الامام مالك (ض) وحفظ سائر العلوم الظاهرة من: الفقه والحديث، والتفسير وحفظ نصوص كل علم مثل النحو والفرائض والحساب وعلم التوقيت والتوحيد والمنطق، والبيان، وسائر العلوم العقلية»(5).

وبالتالي يصف خزائن الكتب وطريقة المطالعة والاستفادة منها فيقول: «وتاتي خزانة الكتب التي يطالع فيها طلبة العلم، وفيها ما يحتاج اليه المشايخ وغيرهم، كل واحد على ما يشتهي، وذلك لأن (فاس) المذكورة فيها خزانتان عظيمتان مشهورتان لهذا الأمر... كل خزانة فيها كتب موقوفة على طلبة العلم للمطالعة كل يوم والكتب كثيرة، لا تكاد تحصى الا بمشقة، في كل فن من فنون العلم) (6).

أما «اليوالافريقي»(7) فيصف لنا جامع القرويين والحياة العلمية بها وصفا دقيقا فيقول: «وبالمدينة مسجد أعظم يسمى «جامع القرويين» توجد بداخله، وعلى طول جدرانه الأربعة سلسلة من الكراسي العلمية لمختلف الفنون، يتصدرها الفقهاء والأساتذة لتثقيف الشعب والطلبة في شؤون الدين».

<sup>(4)</sup> انظر : عبد الهادي التازي : جامع القرويين 412/2 ــ بيروت الطبعة الأولى 1973 وانظر (رسالة الاخوان من أهل الفقه وحملة القرآن/ مخطوط بالحزانة العامة بالرباط وقم 1780. ك

<sup>(5)</sup> انظر جامع القرويين ــ لعبد الهادي التازي 412/2.

 <sup>(6)</sup> انظر (مجلة المغرب) س \_ 6 \_ 1 (1356هـ \_ 1937م) ومجلة رسالة المغرب ع \_ 5 \_ غشت 1943م.

<sup>(7)</sup> هو أبو على الحسن بن محمد الوزان الزياقي، ولد بغرناطة، ثم انتقل مع أسرته الى فاس وبها درس، ثم رحل الى الشرق قصد أداء فريضة الحج سنة 923هـ ولما عاد قاصدا طرابلس الغرب عام 924هـ 1518م أسره «نابولي» وأهداه الى (باباليون) العاشر. بعض الروايات تتحدث على أنه تنصر، وأصبح معلما في جامعة (بلونيا) انظر في ترجمته عبد الهادي التابي جامع القرويين 507/2 ــ ودعوة الحق عدد دجبير سنة 1960.

ويصف لنا طريقة التدريس بجامع القرويين بقوله: «ومن هذه الدراسة يوميا، بعد صلاة الصبح، لينتهي بعد ساعة من طلوع الشمس، وفيها ما يشرع فيه على اثر ذلك، ولا بد للأستاذ المشرف على هذه الدروس أن يكون مستوعبا للمادة التي وكلت اليه، وهذا هو توقيت الدروس في الفصول المعتدلة، أما في فصل الحر، فان المجالس العلمية تتحول الى ندوات ليلية، بحيث انها تبتدىء في المساء وتستغرق طيلة ساعات الليل الى منتصفه» (8)، ويتعرض لذكر المدارس التي تزخر بها فاس قائلا: «وعلاوة على مائتي مدرسة أولية ففي فاس احدى عشرة مدرسة داخلية، يقيم فيها الطلاب الذين يردون عليها، من مختلف الآفاق (9).

الحركة العلمية بسوس: ومن المراكز العلمية التي ظلت تطفح بالعلوم، وتزخر بالمعارف، وتحاول أن تضاهي مدينة فاس \_ في هذه الفترة \_ وفي سائر الفنون: أقالم سوس.

يصف لنا العلامة المختار السوسي الحياة العلمية بها فيقول: كان القرن التاسع قرنا مجيدا في سوس ففيه ابتدأت النهضة العلمية العجيبة التي رأينا آثارها في التدريس والتأليف، وكارة تداول الفنون، قد شاركت سملالة، وبعقيلة، ورسموكة، وآيت حامد، وأقا، والجرسيفيون والهشتوكيون، والوادنونيون، والطاطائيون، والسكتاتيون، والرأسلواديون، وغيرهم فيها»(10).

ويقول بعد ذلك: «زخرت سوس علما بالدراسة والتأليف، والبعثات تتوالى الى فاس ومراكش والى الأزهر، فكانت تؤوب في ذلك العهد بتحقيق اليسينتي (11)، والونشريسي (12)، وابن غازي، ونظرائهم، حتى كان كل ما يدرس في القرويين يكاد يدرس في سوس» (13).

<sup>(8)</sup> انظر جامع القرويين لعبد الهادي التازي 414/2.

<sup>(9)</sup> انظر جامع القرويين 415/2 وانظر وصف افيقيا ص 187.

<sup>(10)</sup> انظر سوس العالمة ص 20.

<sup>(11)</sup> توفي سنة 959هـ انظر ترجمته في:لقط الفرائد : ص 303، وجذوة الاقتباس 246/1 . فهرس أحمد النجور ص 29، دوحة الناشر صفحة 58.

<sup>(12)</sup> هو أبو العباس أخمّد بن يحيى الونشريسي ولد بتلمسان عام 834ه ونشأ ودرس بها، ثم رحل عنها الى فاس فارا من السلطان أبي ثابت الزياتي، وبفاس درس وألف الى أن توفي سنة 914ه ـــ 1508م انظر في ترجمته شرف الطالب ص 4، جذوة الاقتباس 156/1 دوحة الناشر ص 47 لقط الفرائد ص 246، فهرس أحمد للنجور ص 50.

<sup>(13)</sup> سوس العالمة ص 56.

الحركة العلمية بحاحا: ومن المراكز التي عرفت نهضة كبرى في كثير من العصور وخاصة في القرن التاسع الهجري عصر الشوشاوي، «حاحا» حتى أن المرحوم المختار السوسي اعتبر حاحا في هذه الفترة من مراكز الثقافة الكبرى كمراكش، وأغمات، وسجلماسة، الأماكن التي كان السوسيون يقصدونها لأخذ العلم في العصور الغابرة(14).

لكن يظهر أن هذه الحركة العلمية التي نضجت (بحاحا) في القرن التاسع الهجري، هي امتداد من القرون الأولى، ففي كتاب «المعسول»: أن اشتهار «حاحا» بانتشار العلوم كان من القرن السابع فالثامن فالتاسع(15).

### من أسباب انتشار العلم بحاحا المساجد والزوايا:

فالمساجد لعبت دورا هاما في بث العلم ونشره «فمنذ القديم كانت هي عين المدارس(16) تعقد فيها حلقات ومجالس علمية، يتردد عليها الطلاب من كل حدب، لينهلوا من مناهل العرفان الصافية، ويأخذوا عن علماء أئمة.

وكانت المساجد بحاحا تحظى بعناية المواطنين واهتهام السكان، قال صاحب إيقاظ السريرة: «ان عادة السكان هي عمارة المساجد، والاهتهام بالعلماء، والرفع من شأن العلم، فالمواطنون يترددون على المساجد باستمرار قصد التعلم، فامتلأت المساجد والزوايا بالمدرسين وطلاب العلم، وازدهرت حركة العلم، حتى أصبح هناك علماء وأدباء تشد اليهم الرحال لأخذ العلم والافتاء»(17).

الزوايا: في القرن التاسع الهجري عصر الشوشاوي، وفي العاشر بعده تكاثرت الزوايا بالمغرب، ونمت حولها مدارس، استقر فيها طلبة العلم، وتصدى

<sup>(14)</sup> المصدد السابق ص 19.

<sup>(15)</sup> انظر المعسول 74/19.

<sup>(16)</sup> انظر سوس العالمة ص 17.

<sup>(17)</sup> انظر ايقاظ السريرة في تاريخ الصويرة : ص 31.

العلماء للتدريس فيها(18) فكانت سببا لانتشار العلم في المغرب(19) بصفة عامة، وفي «حاحا» بصفة خاصة، وظلت هذه الزوايا تعنى بالعلم والعلماء عنايتها بالتصوف وايواء المحتاجين حتى سميت الزاوية المغربية بأنها: (مدرسة دينية ودار مجانية للضيافة) (20).

ثم كثيراً ما كانت هذه الزوايا ملجاً للعلماء أثناء الفتن حيث يجدون الطمانينة وراحة البال، فيتصدون للتدريس فيها، والطلبة يقبلون عليهم من كل حدب وصوب(21).

وحاحا، بلد غني بالزوايا فبالاضافة الى زوايا رجراجة الثلاث عشرة بالشياظمة كزاوية «أكرات» وزاوية آيت «باعزى» وزاوية «سيدي بوعلام» وغيرها، هناك زوايا أربع عشرة، نسبها السيد المختار السوسي للحاحيين بصفة عامة. كزاوية «آيت داود» وزاوية «ايزران» وزاوية «تاحودا» وزاوية «ايمسوان» وزاوية «ايميد» وغيرها (22).

وهذه الزوايا التي ذكرناها كان لها أثر كبير في النهوض بالحركة العلمية بحاحا في عصر الشوشاوي، وخاصة زوايا الرجراجيين ورباطاتهم، فانها ظلت معقلا للعلم والدين وموردا معينا لأهل العلم، فكم تخرج منها من الأثمة العظام(23).

ولا شك أن الشوشاوي قد استفاد من هذه النهضة العلمية التي عرفتها الزوايا في عصره ونهل من مناهلها الصافية فاستغنى بها عن الرحيل إلى مراكز علمية أخرى بالمغرب.

### دور ملوك بني مرين والوطاسيين في هذه النهضة :

ويرجع الفضل في ازدهار الحركة الفكرية في هذه الفترة، ولاسيما في فاس الى اهتام ملوك بني مرين، وبني الوطاس بالحياة العلمية، وتشجيعهم لأجل العلم

<sup>(18)</sup> أنظر الزاوية الدلائية : ص 25.

<sup>(19)</sup> انظر الزاوية الدلائية لمحمد حجى ص 25.

<sup>(20)</sup> انظر دائرة المعارف الاسلامية الجُلد العاشر ص 332.

<sup>(21)</sup> الزاوية الدلائية ص 71.

<sup>(22)</sup> انظر المعسول للمختار السوسي 70/19.

<sup>23)</sup> انظر آسفي وما اليه للكانوني ص 27.

خاصة، فعملوا على توفير الجو الملائم للعلماء، لأداء رسالتهم التعليمية \_ والتوجيهية، وبذلوا جهدا كبيرا في تقريبهم واكتساب رضاهم، باعتبارهم أهل الحل والعقد في الأمة(24).

فهذا أبو عبد الله محمد الشيخ (876 ــ 910هـ) يقوم باستدعاء الامام أبي عبد الله بن غازي (25 من مكناس إلى فاس سنة (891هـ) ويسند إليه الخطابة أولا بالمسجد الجامع من فاس الجديد، ثم الامامة والخطابة ثانيا بمسجد القرويين، حتى صار شيخ الجماعة بفاس (26).

كما عين محمد الشيخ العلماء اللامعين في الكراسي العلمية، كأبي العباس أحمد الونشريسي (ت914) الذي أسند اليه تدريس المدونة بالمدرسة المصباحية، وقد آل هذا الكرسي الى ابنه أحمد، ثم الى الشيخ الحميدي(27).

فالعلماء في هذه الفترة كانوا يحظون بعناية الملوك، ويتمتعون بثقتهم ويضعونهم في منزلة تفوق أحيانا منزلة الوزراء، ويدلنا على ذلك ما وقع في العصر المريني بين القاضي أبي الحسن الصغير والوزير أبي يعقوب الوطاسي من شجار، وما نشب بينهما من شنآن حتى تدخل السلطان، وانتصر للقاضي ضد وزيره الذي أصبح معزولا منذ ذلك الحين، ولنفس السبب(28).

كما كان للعلماء في هذا العهد رأي مسموع، وكلمة نافذة، وسلطة معنوية لدى الشعب، فالعالم اذا أفتى أو تدخل في قضية ما، سمع وأطيع ونفذ أمره في

<sup>(24)</sup> انظر الاستقصا 124/4.

<sup>(25)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن غازي العثماني الكناسي ثم الفاسي الأستاذ المشارك، خطيب جامعة القرويين وشيخ الجماعة بفاس، ألف كتبا عديدة منها «تحرير المقالة في نظائر الرسالة» و«نظم فواصل المقال» و«شفاء الغليل بشرح خليل» و «كليات في الفقه المالكي» ترفي سنة 919هـ انظر في ترجمته جذوة الاقتباس 320/1 ــ الاستقصاء 124/4 فهرس أحمد المنجور ص 17، دوحة الناشر ص 45.

<sup>(26)</sup> انظر الاستقصا 124/4.

<sup>(27)</sup> فهرس أحمد المنجور ص 53.

<sup>(28)</sup> انظر مظاهر الثقافة المغربية ص 198.

الحين ولا أدل على هذا من موقف الفقيه عبد العزيز الورياكلي(29) من السلطان عبد الحق المريني الذي ترك أمر الدولة في يد اليهوديين حتى أساءا الى أهل فاس وتحكما في مصيرهم. فانه لما اجتمع اليه السكان يشكون إليه تصرف اليهوديين، أمرهم بعزله، فأجابوه في الحين ولم يعارضه أحد(30).

<sup>(29)</sup> هو أبو محمد عبد الله الورياكلي الفاسي، امام العصر، كان يقرىء المذاهب الأربعة وينتصر لمذهب مالك، بلغ درجة الاجتهاد أو كاد، تولى رئاسة العلم بفاس سنين طويلة وبها توفي سنة 894. انظر ترجمته في نيل الابتهاج ص 169، والفكر السامي 97/4، وشجرة النور الزكية ص 266 لقط الفرائد ص

<sup>(30)</sup> انظر الإستقصا 99/4.

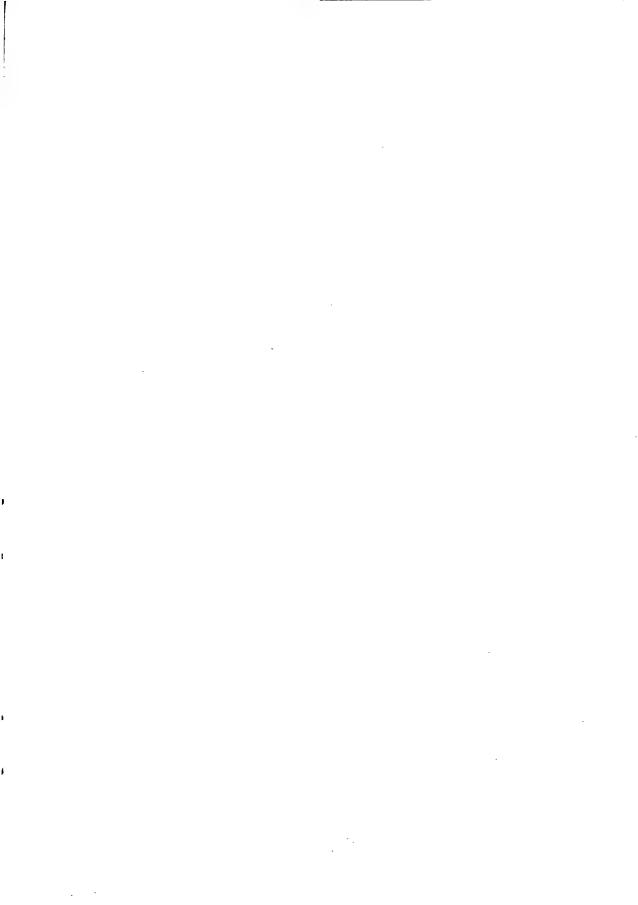

## الفصل الثاني

#### حياته

#### اسمه ونسبه:

هو أبو علي الحسين بن علي(1) بن طلحة الرجراجي الواصلي(2) الشوشاوي( $^{(3)}$ ).

1 ـ له ترجمة في كتب التراجم التالية:

1 \_ درة الحجال 1/131.

2 \_ نيل الابتهاج ص 110.

3 \_ طبقات الحضيكي 177/1 \_ 178.

4 \_ كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج ص 59.

5 ـــ آسفي وما آليه 26/1 و ص 142 منه.

6 \_ كشف الظنون 2/1296.

7 \_ هدية العارفين 1/316.

8 \_ معجم المؤلفين 254/3.

9 \_ المعسول 6/169.

<sup>(2)</sup> وردت هذه الكلمة في سائر النسخ بلفظ (الوصيلي) ووردت في آسفي وما اليه بلفظ (الواصلي) وهو ما أثبته. وجاءت هذه الكلمة في نسخ الحضيكي الخطية والمطبوعة بدون تعليق عليها، ولعلها كلمة بربرية، ولم أقف لها على أصل.

<sup>(3)</sup> نسبة الى «شيشاوة» بلدة بجنوب المغرب، من أحواز مراكش، تبعد عنها بحوالي اثنين وسبعين كيلومترا في اتجاه الصويرة، وتقال بالياء والواو، واشتهرت نسبة المؤلف اليها بالواو، وهي من مواطن الرجراجيين الأصلية الواقعة جنوبي بهر «تانسيفت» تحيطها قبائل حمير (حمر) وعبدة، وأولاد أبي السبع.

### أسرته

والده: تتفق كتب التراجم على أن والد المؤلف اسمه «على بن طلحة» لكننا نكاد لا نعرف شيئا عنه، ما دمنا لم نقف له على ترجمة خاصة تبين حياته العلمية والعملية ولا تاريخ ولادته وزمن وفاته. ولا ما يدل على أنه كان مثقفا عالما، الا ما ذكره العلامة المختار السوسي في كتابه «خلال جزولة» من أن فقيها سباعيا، لم يصرح باسمه حدثه: «أن والد الشوشاوي كان مشهورا في «شيشاوة» وله كتاب في القراءات(4).

وقد بذلت مجهودا جبارا لأقف على هذا الكتاب، أو أقف على الأقل على مرجع يؤكد لنا صحة هذا ويثبت أن «على بن طلحة» كان من أهل العلم، وأن درجته العلمية كانت على مستوى عال أهلته للتأليف، حتى ألف كتابا في القراءات، لكن كتب التراجم لم تسعفنا بشيء من هذه الاحتيالات.

أجداده: حاولت أثناء زيارتي لضريح المؤلف «الشوشاوي» بأولاد برحيل الحصول على «مشجر نسبه» من أحفاده المقيمين حاليا بجانب الضريح، فاعتذر كبيرهم السيد عبد الله المرابط بأن هذا «المشجر» يوجد عند أحد أقاربه وهو مسافر الى «تارودانت» ثم كاتبته بعد ذلك، راجيا منه استنساحه أو تصويره، وبعثه الى، لكنه لم يفعل،

<sup>(4)</sup> خلال جزولة 161/4.

وبعد تتبعي للكتب التي ترجمت للشوشاوي، اذا بي أجد المرحوم المختار السوسي سبق أن زار ضريح الشوشاوي. فأمده أحفاده «بمشجر نسبهم» وقام باستنساخه، ثم ترجم للشوشاوي في كتابه «خلال جزولة» على ضوء ما نقله من هذا المشجر(5).

وهذا نص ما نقله الأستاذ المختار السوسي من المشجر السابق: (سيدي حسين الشوشاوي من ذرية «سعيد بن يبقى» وهو عبد الله، أحد الرجال السبعة المشهورين من أسلافه «رجراجة» وهو حسين بن علي بن طلحة بن عبد الرحمن بن محمد دفين «فروكة» بن سعيد بن عبد الله) (6).

اذن المؤلف ينتسب الى أحد الرجال السبعة المشهورين من أسلافه من رجراجة وهو «سعيد بن يبقى» فليس بينه وبين جده الأعلى الا أربعة آباء.

لكن العلامة المختار السوسي يستبعد أن يكون بين الشوشاوي وبين جده الأعلى «سعيد بن يبقى» أربعة آباء فقط، وأنا أشاطره هذا الرأي، ويعلل رأيه هذا بأن الشوشاوي ممن عاش في القرن التاسع، وسعيد بن يبقى في القرون الأولى، ويذهب الى أن هناك سقطاء. بلا شك لم يذكروا، بناء على القاعدة الخلدونية، التي يعتبر فيها ثلاثة لكل قرن، وأكد هذه القاعدة ابن حجر.

أبناؤه: ان كتب التراجم بخيلة علينا في اعطائنا ترجمة وافية لحياة الشوشاوي فكيف نطمع أن نقف على ترجمة مفصلة لأولاده وأحفاده، لذلك فليس بين أيدينا من المصادر التي حفظت لنا بعض المعلومات عن عقبه، الا ما نقله العلامة المختار السوسي في كتابه «خلال جزولة» (7) من مشجر نسب هذه الأسرة أثناء رحلته الى سوس الأقصى.

فقد ورد في هذا المشجر (أن للشوشاوي عقبا الى اليوم، وأنه ترك ولدا واحدا من صلبه وهو «داود» الذي سكن بعد وفاة والده «تادرارت» بآيت

<sup>(5)</sup> خلال جزولة 160/4.

<sup>(6)</sup> نفس المعدر 160/4.

<sup>(7)</sup> خلال جزولة 160/4 \_ 161.

اسماعيل ومنها انتقل الى «وزكيتِة» وكان يكثر من الرحلات والطواف أثناء سوس) (8).

ولا ندري لم كان يقوم بهذه الرحلات ؟ هل كان يقوم بها طلباً لتحصيل العلم أو طلبا لكسب المال، وما دام ليس لدينا من المستندات والوثائق ما يدل على أنه كان من أهل العلم حتى نقول أنه في تنقلاته هذه سلك مسلك أبيه في تحصيل العلم، ثم نشره وتدريسه، فإننا نتوقف في حكمنا هذا، ولا نجزم بترجيح أحد الأمرين.

وبما أن الشوشاوي يرجع أصله الى قبيلة «رجراجة»، فاني سأتعرض للتعريف بها فيما يلى:

#### قبيلة رجراجة:

رجراجة قبيلة تقيم على عدوة «وادي تانسيفت» في جنوب المغرب(٩) واليها يرجع أصل المؤلف الشوشاوي. وقبيلة «رجراجة» من قبائل المصامدة ففي سلوة الأنفاس:

(رجراجة قبيلة معروفة ببلاد (حَاحَا) ويقال لهم المصامدة) (10).

والمصامدة كما قال ابن خلدون: (هم من ولد مصمود بن يونس من شعوب البربر البرانس، وهم أكثر قبائل البربر. من بطونهم بورغواطة وغمارة، وأهل جبل دون، ولم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحقاب المتطاولة)(11) وزاد فقال في معرض حديثه عن دولة بني حفص: «إن من قبائل المصامدة هزميرة ورجراجة وكلاوة) (12) ثم قال: «وكان لحؤلاء المصامدة صدر الاسلام بهذه الجبال عدد وقوة وطاعة، ومخالفة لاخوانهم بورغواطة في نحلة كفرهم» (13).

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه 160/4.

<sup>(9)</sup> آسفي وما اليه ص 22.

<sup>(10)</sup> سلوة الأنفاس 7/237

<sup>(11)</sup> تاریخ ابن خلدون 6/602.

<sup>(12)</sup> تاریخ ابن خلدون 6/275.

<sup>13)</sup> تاریخ ابن خلدون 6/224.

ومواطن الرجراجيين الأصلية ما بين «شيشاوة» و «أحمر» و «الشياظمة» حيث أضرحة أسلافهم كما امتدت فروع منهم الى سوس (14).

والبيت الرجراجي من أغنى البيوتات رجالا، كانت لهم سابقة مذكورة في الاسلام وجهاد في سبيله أكسبهم مجدا وشرفا باقيين مدى الدهر، فهم موصوفون بالخير والبركة منذ القديم(15).

والرجراجيون عرفوا بمقاومة البورغواطيين الذين كانت لهم صولة ودولة في (تامسنا) ولقد ادعى هؤلاء النبوة، وارغموا الناس على التدين بديانات خسيسة كانت مجرد شعوذة ناضلوا عنها بالسيف فسفكوا الدماء وخربوا البلاد، حتى أنه كان بين شالة، وماسة ثلثائة مدينة، كان أكثر نصيبها التخريب والتدمير على أيديهم(16)فعرقلوا سير العلوم ومناحي الحياة، حتى قيض الله لهم سبحانه بلطفه فولاء الأبطال الرجراجيين فاستهاتوا في مقاومتهم مدة ثلاثة قرون هؤلاء الأبطال الرجراجيين فاستهاتوا في مقاومتهم مدة ثلاثة قرون رجسهم.

فالرجراجيون منذ القديم ظلوا مظاهرين للاسلام، ناشرين شرائعه، مدافعين عن حوزته فأورثهم ذلك مجدا باقيا الى يومنا هذا، وزادهم نبوغ العلماء والصالحين فيهم عبر التاريخ عزا وفخرا.

وثمن نبغ فيهم واشتهر ذكرهم، رجال سبعة من أجدادهم، كان لهم الفضل في السبق الى اعتناق الاسلام، والذود عن حياضه(17).

وبما أن أحد هؤلاء الرجال السبعة «سعيد بن يبقى» هو الجد الأعلى للشوشاوي كان من المناسب أن نتعرض لذكرهم، وذكر ما قيل في صحبتهم.

<sup>(14)</sup> المعسول 137/4.

<sup>(15)</sup> سلوة الأنفاس 237/3.

<sup>(16)</sup> آسفي وما اليه ص 135 فما بعدها.

<sup>(17)</sup> المعسول 137/14 آ

#### الرجال السبعة:

الرجال السبعة المشهورون في أسلاف الرجراجيين هم:

السيد «واسمين» وهو رئيسهم، دفين جبل الحديد. والسيد «أبو بكر أشماس» بزاوية «أقرمود» بسفح الجبل من جهة البحر، ووالده السيد «صالح» بن أبي بكر وسيدي «عبد الله أدناس» بالمشهد، والسيد «عيسى «بوخابية» على وادي تانسيفت أيضا، والسيد «يعلى» دفين «رباط شاكر» والسيد «سعيد بن يبقى» المدعو السابق في «تمازت»(18) وهو جد الشوشاوي كما ورد ذلك في مشجر نسبهم هؤلاء الرجال السبعة يقال انهم صحابة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكلموه باللغة البربرية وهم أول من أدخل الاسلام الى المغرب(19).

ولقد اختلف العلماء في صحة صحبة هؤلاء الرجال، فمنهم من أثبت لهم الصحبة واستدل على ذلك بأدلة مختلفة ومنهم من نفاها عنهم ورأى أن هذه الأدلة غير كافية وممن تصدى لنصرة اثبات هذه الصحبة أبو عبد الله السيد محمد بن سعيد المرغيثي صاحب كتاب «المقنع» مستدلا على ذلك بالشهرة والاستفاضة التي نقلها الخلف عن السلف من أهل بلادهم وغيرها، معللا ذلك كله بأن صحبتهم قد اشتهرت بين الخاص والعام شهرة يأبي الله أن تكون باطلة، وخاصة وأنه نقل ذلك عن جماعة من شيوخه، وهم أئمة أعلام، أمثال الامام سيدي محمد الكفيف، وشيخ الشيوخ سيدي عبد الله بن أحمد الرجراجي، وأستاذ المغرب سيدي محمد الترغى (20).

ونفى هذه الصحبة جماعة، وقالوا انه لم يدخل المغرب صحابي، وأول من أدخل الاسلام الى المغرب، عقبة بن نافع الفهري.

وجمع بعض الأئمة بين القولين، وقالوا بأن رجراجة هم أول من أدخل الاسلام الى المغرب لكنهم لم يحملوا الناس عليه بالقوة، وأن عقبة بن نافع جاء

<sup>(18)</sup> سلوة الأنفاس 237/3.

<sup>(19)</sup> عبد الوهاب بن منصور قبائل المغرب ص 324.

<sup>(20)</sup> آسفي وما اليه ص 23.

بالاسلام وحمل الناس عليه بالقوة (21) وقال العلامة السيد المختار السوسي في المعسول: «فان كون الرجراجيين من الصحابة مردود عند المحقين، ولا يقول به الا من لا يمعن النظر، والعجيب أن من يقول بذلك الشيخ المرغثي، وليس ذلك بشيء» (22).

وقال الكانوني «والذي يظهر لي بعد التروي في المسألة أن اثبات الصحبة يحتاج لأدلة أمتن وأصح من الأدلة التي أقامها المرغثي وغيره، لأن الشهرة المذكورة ليست بقديمة العهد، حسب ما يظهر من كون العلماء القائلين بصحبتهم، انما هم من أهل القرن الثامن فما بعده، كما ان هذا القول بالصحبة لا يهمل ولا يطرح بل يحفظ ويذكر مع بيان رتبته عسى أن يوجد ما يعضده (23).

<sup>(21)</sup> نفس المصدر السابق ص 24.

<sup>(22)</sup> المعسول 11/4.

<sup>(23)</sup> آسفي وما اليه ص<sup>24</sup>.



# نشأته ودراسته الأولية

### في رجراجة وشيشاوة:

نشأ المؤلف وترعرع، في رجراجة أشرف قبائل مصمودة التي أنجبت عشرات الأعلام في مختلف ميادين المعرفة، واسترسل فيها العلم والفضل والدين والصلاح، قرونا عديدة، ونبغ فيها أعلام وأئمة عبر التاريخ، والشوشاوي من أفاضل هؤلاء الذين أنجبتهم ومن أبرزهم في مختلف ميادين المعرفة.

اذن الشوشاوي من رجراجة، وفيها درس وتعلم، غير أننا لا نعرف شيئا عن تفاصيل تلك الدراسة، وعن مراحلها، ومتى وأين بدأت ؟ وأين انتهت ؟ فالمصادر التاريخية وكتب التراجم، لم تسعفنا بترجمة مفصلة تلقي الأضواء على حياة الشوشاوي المبكرة، وعلى مراحل دراسته ومشيخته فغاية ما نعرف أنه نشأ برجراجة، ثم رحل الى «شيشاوة» واليها نسب.

لذا فهو أقل العلماء حظا من عناية متتبعي تراجم الرجال، اذ لا نجد أحدا اختصه بترجمة مفردة وافية تلقي الضوء على سائر جوانب حياته، فالباحثون وعلماء التاريخ لم يعنوا بدراسته وبالحديث عن نشأته كما عنوا بمن هم أقل بكثير من طبقته.

والغريب حتى أولئك الذين ترجموا له، لم يستقلوا في تراجمهم وانما نقل بعضهم عن بعض، فهم يرددون نفس الألفاظ والعبارات التي لا تكاد تزيد شيئا عن ذكر نسبه ومؤلفاته، التي كانت في الواقع سبب شهرته، فتراجمهم له كلها قصيرة، وهي في سطور، لا تلقي أي ضوء على حياة الشوشاوي ولا على دراسته ومشيخته.

وثمن ترجم له العلامة المختار السوسي في كتبه: المعسول(١) وخلال جزولة(2) وسوس العالمة(3) والحضيكي في طبقاته(4) أما ترجمة أحمد بابا في «نيل الابتهاج» (5) فهي ترجمة موجزة لا تتعدى سطورا، والغالب أن هذه الترجمة مستفادة من «درة الحجال» لابن القاضي الذي ترجم له هو الآخر.

ولا يذكر أحمد بابا ولا ابن القاضي شيئا عن نشأته ومشيخته الا ما نص عليه هذا الأخير من رفقة الشوشاوي لعبد الواحد بن حسين الرجراجي(7) شيخ وادي نون الذي ألف في ظاءات القرآن وذالاته ودالاته.

ولعل هذا التخصص في فن القراءات هو سبب رفقتهما، قال العلامة السيد عبد الله كنون \_ أطال الله عمره \_ معقبا على كلام ابن القاضي في اثبات رفقة الشوشاوي : «نرى أن رفيقه في هذا، من طبقة القراء وهو اختصاص يشاركه فيه المترجم، وذلك مما جمع بينهما وقوى رفقتهما ١٤٥٠.

كما أثبت له العلامة المختار السوسي رفيقا آخر، وهو يحيى بن مخلوف السوسي (9 لكن يحيى هذا رحل الى فاس، وأخذ عن الونشريسي، وعن أصحاب السنوسي والشوشاوي لم يثبت أنه رحل الى فاس قط. ولعله اقتصرت رفقته له داخل سوس فقط.

المعسول 169/6. (1)

خلال جزولة 182/3 (2)

سوس العالمة ص 177. (3)

طبقات الحضيكي 177/1 ــ 178. (4)

نيل الابتهاج ص 110. (5)

درة الحجال 131/1. (6)

هو عبد الواحد بن الحسين الرجراجي شيخ وادي نون «أبو مالك» تصدى للاقراء وألف في ظاءات القرآن وطاءاته (7)ودالاته وذالاته، له شرح على المدونة. تُوفي بقرب 900 هـ في آخر التاسعة مدفون بوادي نون.

انظر : درة الحجال 385/2 خلال جزولة 161/4.

الميثاق عدد 237 بتاريخ 15 ذي الحجة 1396هـ السنة 13. (8)

هو أبو زكرياء يحيى بن تخلوف السوسي نزل فاسا وأخذ عن علمائها توفي عام 927ه. المعسول 271/13. (9)

على أن يحيى أصغر من الشوشاوي كما نص على ذلك السيد المختار نفسه ثما يدل على انه قرينه في الدراسة لا في السن فقد قال في كتاب: «خلال جزولة» ومن أقران الشوشاوي، وان كان هذا أكبر منه العلامة يحيى بن مخلوف السوسي، فقد أخذ عن الونشريسي وعن أصحاب السنوسي توفي عام 927هـ) (10).

وهذه الترجمة التي خصصها العلامة المختار السوسي للشوشاوي في كتابه «خلال جزولة» وان كانت مطولة نسبيا فهي لا تفي بالغرض، لأنها لا تذكر شيئا عن نشأته ومراحل دراسته.

وكان من المنتظر من السيد المختار \_ رحمه الله \_ باعتباره أبرز الباحثين الذين بحثوا الحركة العلمية وآثار العلماء بسوس عبر العصور، أن يبحث هذه الشخصبة الكبيرة في كتابه المعسول، ويخصص له ترجمة مفصلة تلقي الضوء على حياته ودراسته، كما فعل بمن هم دونه، لكنه لم يشر له الا في سطرين فقط(11).

لكننا لا نلوم المرحوم المختار السوسي ما دامت المصادر المؤرخة لتلك الفترة بحيلة علينا في هذا المجال، والشوشاوي لا يتحدث عن نفسه في مؤلفاته كأكثر المؤلفين إطلاقا، ولا سبيل الى معرفة حياته العلمية إلا من هذين الطريقين، ثم إن السيد المختار لم يبحث عصر المؤلف فقط أو فترة معينة فهو معذور في هذا. فلا يواخذ على التقصير مثل ما نواخذ عليه نحن. ولقد حاولت أن أقف على شيء يواخذ على ابتلمذه ومشيخته عن طريق تراجم معاصريه من العلماء فلم اهتد. وقد يكشف الزمان في المستقبل عن شيء يرفع هذا الغموض الذي اكتنف هذه الشخصية، وذلك ما نرجوه.

<sup>(10)</sup> خلال جزولة 161/4.

<sup>(11)</sup> المعسول 6/169آ

### دراسته العالية

يبقى علينا أن نعرف هل أتم دراسته العالية باقليمه «رجراجة» وقبائل حاحا، أو أنه ارتحل الى فاس وأخذ عن علمائها.

والذي يظهر أنه لم يرتحل الى فاس، ولم يدرس بها، والا لو شد الرحال اليها لذكره أصحاب التراجم الذين ترجموا لهذه الفترة، مثل ابن غازي المكناسي(12) معاصره، فقد ذكر في كتابه «التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد»(13) عددا ضخما من تراجم الذين لقيهم بفاس، أو درس عليهم، ولم يتعرض فيه للشوشاوي، كما أغفله الونشريسي في «وفياته» فالقرائن كلها تدل على أن الشوشاوي، لم يأخذ عن علماء فاس، وانما أتم دراسته العالية بالجنوب بقبائل حاحا.

واذا سلمنا جدلا أنه لم يرتحل الى فاس، وأنه استغنى عن ذلك بالأخذ عن شيوخ بلده، فأين يكون قد أتم دراسته العالية ؟ هل برجراجة و «شيشاوة» بعد أن انتقل اليها أو بمراكش ؟ فالغالب أن العلوم كانت مزدهرة وقتئذ «بشيشاوة» مثل مراكش، باعتبار موقعها الجغرافي وقربها من عاصمة الجنوب، لذلك كانت الدراسة ميسرة بها كمراكش وفاس وسجلماسة وأغمات آنذاك(14)وقد تكون العلوم حينئذ قاسما مشتركا في هذه الأقاليم، فحاحا بما فيها «رجراجة» و «شياظمة» و «عبدة» وغيرها كانت تزخر بالمعارف والعلوم، في تلك الفترة من تاريخ المغرب(15).

<sup>(12)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني نزيل فاس، صاحب التآليف الحسنة. توفي رحمه الله سنة 919 هـ. انظر : فهرس أحمد المنجور ص : 17/وجذوة الاقتباس 320/1.

<sup>(13)</sup> توجد نسخ متعددة لفهرس بن غازي أفضلها نسخة خ م عدد 3444 بخط المؤلف.

<sup>(14)</sup> سوس العالمة ص 18 ـــ 19.

<sup>(15)</sup> نفس المصدر السابق ص 19.

وليس ببعيد أن يكون الشوشاوي قد نزل مراكش، ما دام يقيم على عتبتها، اذ ليس بينها وبين «شيشاوة» سوى اثنين وسبعين كيلومترا، ونحن نعلم المنزلة العلمية الراقية والمستوى الثقافي العلمي الذي بلغته مراكش وقتئذ، فقد وصفها الكانوني في تلك الفترة «بأنها نظرا لما حوته من حضارة وعلوم وفنون، كانت مهدا للحضارة، وعاصمة الدول اللمتونية والموحدية والسعدية، وبعض ملوك الدولة العلوية. وان سكت الكانوني عن الدولة المرينية عصر المؤلف، لأن المرينيين حولوا اتجاههم الى فاس، ومع ذلك فمراكش ظلت تحتفظ بمركزها العلمي طوال هذه العصور كلها.

ثم بين الكانوني: أن مما زاد مراكش تقدما وازدهارا، تسرب الحضارة الأندلسية اليها خلال الدولة اللمتونية والموحدية، حتى صارت مركزا للعلوم والفنون، وأشرقت بأفقها شمس الحكمة والمعارف، وشيدت بها المعاهد الدينية الكبرى والمدارس العلمية الراقية(16).

وهذه استنتاجات وافتراضات قد لاتشفي الغليل، ولا تجعلنا نطمئن ما دمنا لم نقف على أي مصدر يلقي الضوء على حياة الشوشاوي ومراحل دراسته، كما أن هناك احتمالا ثالثا، وهو أنه استغنى عن الرحيل الى فاس ومراكش بانتقاله الى سوس، وأخذه عن شيوخها، وسوس كانت مزدهرة بالعلوم حينئذ، تضاهي مدينة فاس ومراكش في المعارف والفنون.

ولقد أشار العلامة المختار السوسي الى هذه الحقيقة التاريخية في كتابه «سوس العالمة» بأن سوس كان يجتهد أن يتمشى على خطى المشيخة في فاس، ويحرص الطالب فيه أن يكون خير تلميذ لأفضل أستاذ، فكان هناك استقلال في الفهم، وادراك للمسائل وتحصيل للمعارف، وبلغ التمكن في سوس أحيانا درجة, من الاستقلال في العلوم (17)

<sup>(16)</sup> آسفي وما اليه ص 60.

<sup>(17)</sup> سوس العالمة ص 56.

ولقد استدل العلامة السوسي على هذا بالشيخ عبد الله بن الحضيكي الذي لم يرتحل من سوس، شأنه شأن كثير ممن تخرجوا بها، ومع ذلك كان في مرتبة البناني(18) بفاس، حتى أن عبد الله بن الحضيكي انتقد البناني، وتتبع أصول نقوله في المسائل التي انتقد بها هو الزرقاني فكان ابن الحضيكي يحكم بغلط هذه الانتقادات تارة، وبصحتها تارة أخرى(19).

فاذا كانت سوس في هذه الفترة التاريخية بهذه المثابة تعيش نهضة علمية عظيمة، فلا ريب أن كثيرا من علمائها، استغنوا بهذه الحركة العلمية المزدهرة عن شد الرحال الى فاس، ومنهم الشوشاوي.

#### تنقلاته:

نزل الشوشاوي بمدينة «شيشاوة»(20) بعد ارتحاله اليها من بادية رجراجة وهو في الغالب شاب، فتى في مقتبل العمر، يمتلىء حيوية ونشاطا، له رغبة شديدة في تحصيل العلم، ولا شك أنه وجد ضالته المنشودة في «شيشاوة» وهي من مواطن العلم حينئذ، فأقبل على الدرس والتحصيل، وما دامت شيشاوة على عتبة مراكش، فان الشوشاوي يكون قد تاقت نفسه اليها، واستهوته علومها، وأخذ يتردد على معاهدها العلمية الزاخرة، فانضم الى حلقات الدروس التي كانت تعقد فيها، وارتوى من مناهل العلوم الصافية.

وهذا الذي ذكرناه كله استنتاج وافتراض، وليس لدينا دلائل على هذا ما دامت تعوزنا مصادر تلقي الأضواء على مراحل دراسته ونشأته انما تصورنا لمراحل دراسته ليس من قبيل التضخيم والمبالغات، فمن وقف على مؤلفاته، وعلم أنه كان مشاركا، وأنه انفرد بعلم «الطب» في عصره (21)، يعجز العلماء اليوم في عصرنا

<sup>(18)</sup> هو أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني، خاتمة العلماء الأعلام الأستاذ المحقق أخذ عن الأعلام : كابن عبد السلام وابن مبارك والشيخ محمد جسوس، وأخذ عنه الشيخ الرهوني والطيب بن كيران والشيخ بنيس، له تآليف أهمها حاشيته على شرح الزرقاني على المختصر. توفي \_ رحمه الله \_ عام 1194.

انظر : شجرة النور الزكية ص 357. (19) سوس العالمة ص 57.

<sup>(20) «</sup>شيشاوة» كانت مدينة كبيرة آنذاك كما نص على ذلك غير واحد من المؤرخين.

<sup>(21)</sup> سوس العالمة ص 53.

هذا، عصر التقدم والحضارة عن ادراكه وتحصيله: أكبر الشوشاوي وقدره، ولا يستبعد ما ذهبنا اليه.

#### انتقاله من شيشاوة الى سوس:

أما انتقاله من شيشاوة الى سوس فقد ورد في مشجر نسبه ما يلي: «وكان سيدي حسين انتقل من المحل الذي يسكن فيه والده الى «شيشاوة» ثم الى «ايفسفاس» حيث بنى زاوية، ثم بنى أخرى «بأولاد برحيل»(22).

ويظهر أن ما جاء في هذا المشجر من وصف لرحلاته داخل سوس، حتى حط عصا الترحال بأولاد برحيل، فيه اختصار واسقاط، فشيوخ أولاد برحيل اليوم ينقلون في رواية تنقلات الشوشاوي من حاحا الى سوس، أكثر من هذا، ولقد أكد لي هذا إمام مسجد القرية: السيد الحسين افيل. ويستدلون على ذلك بأن مقاماته التي حل بها تزار الى اليوم، ويقولون أن رحلاته داخل سوس كانت كالتالي:

رحل من «شيشاوة» الى «تيديلي» به «آيت وزكيت» قيادة «اغرم» ومن «تيديلي» الى «وادو» قبيلة «تفنوت» قيادة «اسكاون» ومن «تفنوت» الى دوار «ايفسفاس» الى «أولاد برحيل» حيث توفي ودفن.

ويظهر أن ما يتناقله شيوخ أولاد برحيل صحيح، وأن مشجر نسب الشوشاوي وقع فيه سقط واختصار.

كما نستنتج من الروايتين معا أن للشوشاوي زاويتين، احداهما بايفسفاس والأخرى بأولاد برحيل، وأنه جمع بين التصوف والعلم.

<sup>(22)</sup> خلال جزولة 160/4 ــ 161.

### شخصيته العلمية وآراء العلماء فيه

الشوشاوي هو الامام، الزاهد، الأصولي، الفقيه، المقرىء، النظار، المتفنن في علوم شتى.

كان أحد الأعلام بسوس، وشيخا من شيوخها الكبار خلال القرن التاسع الهجري.

وتقوم شهرة الشوشاوي على مؤلفاته الجليلة التي خلفها وتلقاها الناس من بعده بالقبول فدرسوها واعتمدوها واشتغلوا ببعضها، ككتابه في الأصول «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» الذي كان يدرس به في سوس(23) ومرجعا عند كثير من العلماء السوسيين حتى إن العلامة أبا فارس الأدوزي كان لا يدرس الأصول الا بشرح الشوشاوي(24).

فالمؤلف الشوشاوي برز في مختلف الفنون، واشتهر في كثير من ميادين المعرفة، ولعل هذا هو ما دعا العلامة المختار السوسي في كتابه (سوس العالمة) أن ينوه بمؤلفاته، ويذكره في طليعة الذين اشتهروا بالتأليف في معظم الفنون التي اشتهرت بسوس، فنراه يذكره مع الذين برزوا في فن التفسير، ومع الذين نبغوا في فن الأصول ثم مع الذين أتقنوا فن القراءات، وبالتالي يثني عليه بأنه قد انفرد بالتأليف في الطب في القرن التاسع الهجري(25).

فالشوشاوي كان مشاركا حقا، ومصنفاته شاهدة على ذلك، فلو لم يكن له الا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه «الفوائد الجميلة» لكفى، فقد طرق فيه المواضع التي طرقها معاصره «السيوطي» (26) غير أن هذا الأخير فصل، والأول أوجز، فالشوشاوي سيوطي المغرب في فن علوم القرآن.

<sup>(23)</sup> سوس العالمة ص 177.

<sup>(24)</sup> نفس المصدر ص 43.

<sup>(25)</sup> نفس المصدر ص 32 فما بعدها.

<sup>(26)</sup> عبد الله كنون الميثاق عدد 237، 15 ذو الحبجة عام 1396.

والمختار السوسي الذي وقف على مؤلفات الشوشاوي، وأدرك مدى تعمقه في العلوم كان معجبا به أيما إعجاب فنلاحظ:

أنه يقدمه على أقرانه الذين عاصروه ونافسوه في العلم، فقد قدمه على قرينه ومعاصره يحيى بن مخلوف السوسي، الذي أخذ عن الونشريسي وعن أصحاب السنوسي، والمتوفى عام 927هـ (27).

قال في كتابه: «خلال جزولة»: «ومن أقران الشوشاوي، وان كان هذا أكبر منه العلامة يحيى بن مخلوف السوسي ثم عقب على هذا وقال: «ولعله لم يدرك مقام الشوشاوي «العلامة الكبير»(28).

وكفى الشوشاوي فخرا أن يقع اختيار علماء سوس على كتبه ليعتمدوها ويدرسوا بها ففي سوس العالمة أن «رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» يدرس في سوس، وأن العلامة أبا فارس الأدوزي(29)مولع \_\_ بتدريس التنقيح بشرح الشوشاوي(30).

وقال عنه الكانوني، وهو يتحدث عن العلماء الذين نبغوا في عصر المرينيين، وعن العلوم التي انبثقت وراجت في هذا العصر «الإمام الأصولي المقرىء أبو على حسين بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، ذو التآليف النافعة منها: (كتاب الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» (31).

كما أثنى عليه في موضع آخر، ووصفه بأنه نظار فقال: «والامام الأستاذ المقرىء النظار أبو على حسين بن طلحة الرجراجي الواصلي صاحب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب في الأصول(32) فيفيدنا شيئا آخر، وهو أن الشوشاوي نظار،

<sup>(27)</sup> هو يحيى بن مخلوف السوسي أبو زكرياء، رحل الى فاس وأخذ عن الونشهيسي وأصحاب السنوسي، له رحلة ذكر فيها جماعة من العلماء الذين لقيهم وهو من رفاق المؤلف، توفي ــ رحمه الله ــ عام 927هـ. انظر : درة الحجال 493/2لولقط الفرائد ص 288.

<sup>(28)</sup> خلال جزولة 161/4.

<sup>(29)</sup> هو عبد العنيز الأدوزي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف. أنظر في ترجمته : خلال جزولة 8/4، ودليل مؤرخ المغرب الأقصى 83/1.

<sup>(30)</sup> سوس العالمة ص 43.

<sup>(31)</sup> آسفي وما اليه ص 142.

<sup>(32)</sup> آسفي وما اليه ص 26.

وهذا جانب آخر هام يدلنا على شخصيته العلمية، أهمله المترجمون لحياته، مع أن كتبه جميعها توحي بذلك، وإن لم نقف على مصدر يلقي الضوء على هذه المناظرات، التي كان يعقدها الشوشاوي، ومن كان يناظره ؟ وبماذا تتسم مناظراته ؟

والواقع أن الناظر في كتبه يلمس هذه الحقيقة، وخاصة الكتاب الذي بين أيدينا «الفوائد الجميلة» فهو ينهج فيه طريق السؤال والجواب، بحيث يورد سؤالا حول مسألة ثم يتولى الجواب عنه فتراه يعلل ويناقش، ويعترض، ويورد آراء العلماء، فمن تأمل طريقة تأليفه يدرك أنه من النظار الأولين، وثما يدلنا دلالة قاطعة على أنه كان نظارا: البابان اللذان عقدهما في آخر الكتاب «الفوائد الجميلة» فانه عنون الأول بقوله: «في السور التي تلقى على العلماء في المناظرات». وعنون الثاني بقوله: «في الآيات التي تلقى في المناظرات).

### مدرسة الشوشاوي البرحيلية

يظهر أن الشوشاوي لما استقر به الأمر (بأولاد برحيل) ــ وقد استكمل علومه أسس مدرسة هناك، تصدى للتدريس فيها، فأقبل عليه التلاميذ من كل حدب ليأخذوا عنه، حتى أصبحت هذه المدرسة تزخر بطلاب العلم طافحة بالعلوم مفعمة بالصلاح والدين.

ولا شك أن الشوشاوي كان يدرس الفنون التي ألف فيها كالأصول والتفسير والفقه وعلوم العربية، وفي مقدمتها فن القراءات. فوادي سوس من الأقاليم التي اشتهر فيها هذا الفن منذ القديم(33).

قال العلامة المختار السوسي وهو يستعرض مدارس سوس العتيقة: «المدرسة البرحيلية تقع بأولاد برحيل من قبيلة المنابهة ضاحية تارودانت وفيها

<sup>(33)</sup> سوس العالمة ص 32.

أمضى العلامة الاصولي حسين الشوشاوي حياته، وهو صاحب المؤلفات المفيدة في الأصول والتفسير والقراءات والطب» (34).

ولقد استمر التدريس في هذه المدرسة التي كانت طافحة بالمعارف في عصر الشوشاوي بعده حتى العصور الأخيرة، وممن مر بهذه المدرسة ودرس فيها العلامة عبد الله الطاطائي من أهل أوائل القرن الثالث عشر (35).

وفي خلال جزولة: «فالتدريس قديم بأولاد برحيل وممن درس هناك الأستاذ عبد الله الطاطائي وهو مدفون في مشهد الشوشاوي معلوم القبر هناك» (36).

أما الآن فقد آلت هذه المدرسة الى أطلال خربة كما لاحظت ذلك أثناء زياراتي لأولاد برحيل. وبما أن فن القراءات ازدهر في هذه المدرسة والشوشاوي ساهم في تطوره بمؤلفاته وتدريسه فسأخصص له بحثا فيما ياتي:

### اشتهار مدارس سوس بفن القراءات وخاصة مدرسة الشوشاوي

ازدهر فن القراءات بقبائل سوس منذ القديم، وكثر الاهتام بتدريسه وتحصيله خلال العصور، ويرجع الفضل في نهضته الى عناية السوسيين بأمر المساجد وبالطلبة الوافدين عليه طوال العصور القديمة، وفي عصر الشوشاوي بالخصوص.

فالطلبة الغرباء عندهم كانوا يعاملون معاملة خاصة، ويحظون بكل عناية وتقدير من قبل الأهالي، فيقدمون اليهم جميع المعونات، ويكفونهم حاجاتهم المادية

<sup>(34)</sup> سوس العالمة 159 ــ 160.

<sup>(35)</sup> خلال جزولة 161/4 \_ 162

<sup>(36)</sup> هو أبو محمد سيدي عبد الله الطاطائي الرداني البرحيلي في (رأس وادي سوس).
كان رحمه الله فقيها عالما تقيا نزيها صفيا من أولياء الله في وقته، كان يحرص على كسب الحلال بالزراعة والتجارة.
كان مهيبا وجيها يدخل على الأمراء ويبغهم حاجة من لا يستطيع ابلاغها ويشفع عندهم للضعفاء ويقبلون شفاعته،
وثمن أخذ عنه سيدي أحمد بن محمد التمكيدشي الشهير وآخرون. توفي عام 1234هـ.
انظر خلال جزولة 162/4 والمعسول 6/602.

من أكل واقامة ولباس أحيانا، وبذلك يتقاطر حفاظ القرآن على المساجد قصد تحصيل هذا الفن(37)ودراسة علوم أحرى تبعا له، فامتلأت المساجد بطلاب علم القراءات وغيره من الفنون الأخرى.

ثم لشدة عناية السوسيين بهذا الفن آنذاك ومحبتهم للقرآن الكريم نجد كل سوسي يحرص على تحفيظ ولده القرآن الكريم، ويبذل في ذلك النفس والنفيس حتى أنه يحمل ابنه على ذلك حملا، ولو أدى الأمر به الى ارغامه(38).

وبذلك ازدهر هذا الفن بسوس، وكار حفاظ القرآن الكريم به، فقلما تجد قرية في غالب نواحي سوس الا وربع سكانها، أو ما يقارب ذلك يحفظون القرآن، حتى ندر وجود قرية ليس فيها إلا أفراد معينون من حفاظ القرآن الكريم (39) وهذا ما كان عليه السوسيون في القديم، أما اليوم فنشاهد الاهمال والتفريط.

ثم مما ساعد على نهضة هذا العلم بسوس في القديم العناية بالمساجد(40) كما تقدم، فقد ذكر العلامة المختار: أن المساجد بسوس كانت على مراتب: هناك مساجد خاصة لحفظ القرآن الكريم(41) تليها مساجد لإتقان رسمه المصحفي، وهي الكبريات، أما المرتبة الثالثة فهي المدارس، أعدت لدراسة القراءات السبع.

ثم أشار الى هذا الصنف الأخير من المدارس التي اشتهرت بسوس، فذكر مدرسة (أغبالو) بماسة، ومدرسة سيدي وجاج (بأكلو) ومدارس (بآيت بعمران)ومدارس (برأس الوادي) وفي هذه المدارس، كان الشوشاوي يدرس، ومدرسة (البعارير) ومدارس في الجبال(42).

كما ينوه العلامة المختار بمدى عناية السوسيين بفن القراءات حتى بلغوا فيه مرتبة سامية، ونالوا به شرفا عظيما ومجدا عاليا، فأصبح هذا العلم عندهم تشد اليه الرحال، ويرتحل الأفذاذ من العلماء اليهم بفاس، قصد أخذه عن أساتذته، مثل ما

<sup>(37)</sup> خلال جزولة 74/4.

<sup>(38)</sup> سوس العالمة ص 32.

<sup>(39)</sup> نفس المصدر ص 32.

<sup>(40)</sup> خلال جزولة 73/4.

<sup>(41)</sup> خلال جزولة 149/4.

<sup>(2 2)</sup> سوس العالمة ص 32.

فعل ابن عبد السلام الفاسي في آخر القرن الثاني عشر، فنزل في «آيت صواب» فأفاد بالعلوم التي عنده وأخذ هذا الفن(43).

وكان الدارسون لهذا الفن بسوس، يدرسونه بأمهات الكتب، ويتوخون الأصول في المراجع، كمؤلفات الشاطبي، وابن الجزري، وابن برى، والخزاز.

### مؤلفات الشوشاوي في القراءات

وللسوسيين أنفسهم مصنفات في هذا الفن، ونجد للشوشاوي صاحب الكتاب نصيب الأسد في هذه المصنفات، كشرحه على الخراز المسمى (تنبيه العطشان على مورد الضمآن) و (حلية الأعيان على عمدة البيان) و (الأنوار السواطع على الدرر اللوامع) كما لغير الشوشاوي مصنفات كثيرة في القراءات كمصنف عبد الواحد الرجراجي في طاءات القرآن ودالاته وذالاته. وكشرح سعيد الكرامي على «الدرر اللوامع في قراءة نافع» (44).

ولقد نبغ بسوس في هذا الفن عشرات من أئمة القراءة أمثال حسين الشوشاوي، ويحيى بن سعيد الكرامي، وأحمد بن سعيد، وأحمد بن يحيى الرسموكي، ومحمد بن على الجزولي الضرير، وغيرهم، وهم كثيرون حتى إن العلامة السوسي أحصى في كتابه «سوس العالمة» واحدا وعشرين عالما بهذا الفن(45)، وقال إن هناك عشرات فعشرات ممن وقف على أسمائهم وعرفهم بأنهم أساطين القراءات إما تعليما وتأليفا واما تعليما فقط فلم يتعرض لذكرهم(46).

وتأسف بعد ذلك \_ ونحن نشاطره هذا الأسف \_ على ما آل اليه هذا الفن من انحطاط واضمحلال، حتى كاد ينقرض في العصور الأخيرة، وذكر أن السبب راجع الى أن من يدرس هذا الفن أصبح من حفظة القرآن وحدهم يدرسونه بلا علم ولا فهم، في حين كان غالب الذين يتعاطونه في القديم من

<sup>(43)</sup> نفس لمصدر ص 33.

<sup>(44)</sup> سوس العالمة ص 32.

<sup>(45)</sup> نفس المصدر ص 32 ــ 33.

<sup>(46)</sup> خلال جزولة 162/4.

أرباب العلم والفهم، فكان العلماء يهتمون به اهتماما خاصا، ويتنافسون في تحصيله.

أما اليوم فنشاهد عشرات من العلماء لا المام لهم به (47).

وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعل هذا الفن يتقلص بهذه الديار ويتعثر في نهضته حتى اعترى سوقه كساد.

والأمل معقود على السوسيين وعلى المغاربة قاطبة أن يحيوا هذا الفن من جديد والله المستعان.

### تلاميذه

سبق أن أشرنا الى أن الشوشاوي تصدى للتدريس، ولا شك أنه قد أقبل عليه التلاميذ من كل صوب للأخذ عنه لأن الشوشاوي كان على مستوى عال من العلم والمعرفة. اماما في الأصول والفقه متبحرا في التفسير والقراءات.

اذن كل القرائن تدل على أن للشوشاوي تلاميذ كثيرين، تخرجوا على يديه لكن كتب التراجم لم تحفظ له إلا تلميذا واحدا تفقه به وأخذ عنه علومه، وهو داود بن محمد بن عبد الحق التملي صاحب أمهات الوثائق(48) ولقد رأيت على هامش نسخة السيد ابراهيم الكتاني «الفوائد الجميلة» أن للشوشاوي كثيرا من التلاميذ.

أما كتب التراجم الأخرى التي ترجمت له فلم تثبت له إلا تلميذا واحدا وهو «داود» قال الحضيكي: في طبقاته «وممن أخذ عنه» أي عن الشوشاوي. وتفقه على يديه سيدي داود بن محمد بن عبد الحق التملي صاحب أمهات الوثائق(49).

<sup>(47)</sup> سوس العالمة ص 33.

<sup>(48)</sup> خلال جزولة 4/0/4

<sup>(49)</sup> طبقات الخضيكي 177/1.

وفي المعسول: أخذ «أي داود» رضي الله عنه عن العالم الجليل سيدي حسين الشوشاوي وبه تفقه» (50).

ولقد حاولت الوقوف على تلاميذ أخذوا عنه من خلال قراءة تراجم معاصريه وتراجم الذين عاشوا بعده في القرن العاشر. فقرأت عددا لا يستهان به من التراجم لكنني لم أهتد الى شيء.

### تصوف الشوشاوي وزاويتاه

عصر الشوشاوي عصر الصوفية الذهبي في سوس وفي المغرب كله، بل في العالم الاسلامي أجمع(51).

وعلى الرغم من هذا فانا لا نعلم شيئا عن تصوف الشوشاوي، وكل ما نعرف عنه أنه كان من الزاهدين في الدنيا، والمعرضين عن زخرفها، على ما آتاه الله من بسطة في العلم، فهو إمام في الأصول والفقه، متضلع في التفسير والقراءات، بالاضافة الى عبادة وتقوى، ومتانة في الدين، وتمسك بسنة سيد المرسلين عليه السلام.

وقد أثني عليه الحضيكي بالولاية والصلاح والعلم، فقال في طبقاته: «كان رضي الله عنه من أولياء الله الصالحين وعباده المتقين والمشهورين بالعلم والدين والمتبعين لسنة سيد المرسلين، عين وعلى أمته أجمعين» (52).

<sup>(50) .</sup> هو داود بن عبد الحق التملي التملي، فقيه عصره ووحيد دهوه، كان رضي الله عنه عالمًا عاملًا ورعا صالحًا، انتفع به خلق كثير في زمانه.

ــ أخذ عن العلامة الشوشاوي، كما أخذ عن الونشريسي وعبد الواحد الركراكي الوادنوني.

\_ تخرج على يده جماعة منهم حسين بن داود الرسموكي.

له تآليف منها «أمهات الوثائق» المتداول بين أرباب النوازل وهو مخطوط ب خ ع تحت عدد 4084 دمبتور الآخر. توفي عام 899هـ وهو نفس التاريخ الذي توفي فيه شيخه الشوشاوي.

انظر : طبقات الحضيكي 1/214/ المعسول 1/69/6 والجزء 280/18.

<sup>(51)</sup> خلال جزولة 133/2.

<sup>(52)</sup> طبقات الحضيكي 177/1.

لكن يمكن أن نحكم على تصوفه من خلال إنتاجه، فكتبه عامة، والكتاب الذي بين أيدينا «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» خاصة من تأملها وجدها كلها روحا دينية، ورجوعا الى الله، فهذه أدعية يلتزم بها قارىء القرآن، وهذا منهاج لحاملي القرآن المرائين والمقصرين في حقه ليعدلوا عن ذلك وبيان ما يلزمهم من مواظبة على تلاوته، مع مراعاة آداب تلاوته، والاستكثار من الختات اقتداء بالسلف الصالح، ثم استعراض لأحوال هؤلاء السلف، وكيف كانوا يقبلون على كتاب الله دراسة وقراءة، وتطبيقا في السلوك، فكتبه كلها عظات وعبر، تدل على زهد مؤلفها، وما يتحلى به من مثل عليا وما يأخذ به نفسه من عبادة وتقوى ونسك.

#### زاویساه :

نكاد لا نعرف شيئا عن زاويتي الشوشاوي، سواء منهما الزاوية التي أسسها «بايفسفاس»(53)أو التي أسسها ب «أولاد برحيل»، فالمصادر التاريخية وكتب التراجم لم تسعفنا بشيء يلقي الأضواء على هاتين الزاويتين، فالمصدر الوحيد الذي بين أيدينا الآن، هو ما ورد في مشجر نسبه، أنه كانت له زاويتان احداهما ب «ايفسفاس» والأخرى ب«أولاد برحيل» (54).

وليس هناك ما يلقي الضوء على نوعية هاتين الزاويتين. وهل كان الشوشاوي شيخ طريقة ؟ وهل كان له أتباع ومريدون ؟ وهل كانت الزاويتان تقومان بالوظائف الثلاثة : من إطعام وايواء وتعليم ؟ أو تقتصران على التعليم وحده ؟

والذي يظهر وتدل عليه قرائن الأحوال أن زاويته الأخيرة، والتي أسسها «بأولاد برحيل» وقد تصدى للتدريس بها أسست على العلم والتقوى من أول يوم، مهمتها الرئيسية تدريس العلوم وبثها حيث كان التصوف فيها انما هو تبع لها يوخذ

<sup>(53)</sup> تبعد قرية «ايفسفاس» عن أولاد برحيل بنحو 16 كلم تقريبا، جهة الشمال. وأولاد برحيل قرية كبيرة برأس وادي سوس تبعد عن تارودانت بنحو 45 كلم.

<sup>(54)</sup> خلال جزولة 160/4.

منه القدر الذي يحتاج اليه لتهذيب النفوس، وصقلها، وارشاد الناس، أما القصد المهم فهو نشر العلوم والمعارف، ثم ايواء الطلبة واطعامهم.

أما الأولى ب «ايفسفاس» فقد يكون لها نظام معين، لكن لا شيء يدلنا عليه، لهذا فلانستطيع أن نجزم بشيء مادامت المصادر تعوزنا في هذا الموضوع.

#### وفاته:

وضريحه مشهور يزار الى الآن وهو بقرية عين الشيخ أولاد برحيل قبيلة المنابهة الواقعة برأس وادي سوس. وقد بنيت عليه قبة عالية.

قيل ان سبب موته سقوط كتبه عليه، وقد ذكر هذا العلامة المختار السوسي في كتابه «خلال جزولة»(55) كما سمعت ذلك بنفسي من سكان القرية أثناء زيارتي لضريحه، والحبر مشاع بينهم.

أما زيارتي لضريح الشوشاوي فقد تمت بتاريخ 20 جمادى الأولى 1397 موافق 77/5/9. فشاهدت هناك قبره مبنيا، أقيمت عليه قبة عالية قد تصل الى ستة أمتار، والبيت القائم على الضريح محاط من الخارج بجدار يبلغ حوالي مترين وهو في وسط مقبرة قديمة ما تزال مقرا عاما للدفن لكل من القرى التالية: أولاد ابراهيم الشرفاء، وأكويدر، وأولاد بلعيد، وأولاد عبو، وعين الشيخ، والبرج.

ولقد سألت عمن بنى قبة الضريح فقيل لي بناها رجل يسمى القائد المهدي من قواد مولاي عبد العزيز، أو مولاي الحسن الأول من ملوك الدولة العلوية الشريفة، لعلة في رجله لم يجد لها دواء، ونذر بناء قبة ضريح الشيخ الشوشاوي راجيا من الله سبحانه شفاءه، ولقد استجاب الله دعاءه وجازاه على حسن نيته فشفى مع تمام بناء القبة.

<sup>(55)</sup> خلال جزولة 160/4.

ويظهر أن هذا الخبر صحيح، وهو أن باني القبة القائد المهدي، خلافا لما ذهب اليه المختار السوسي من أن باني القبة هو الحاج حماد بن القائد حيدة (56) بن مايس المنابهي (57) ويحتمل أن يكون حماد هذا قام بترميم الضريح وتجصيصه فقط والله أعلم.

#### عين الشيخ:

أما تسمية القرية المدفون بها الشوشاوي «بعين الشيخ» فيذكر السكان أن عينا نبعت بالقرية المذكورة فنسبوها الى صاحب الضريح الشيخ الشوشاوي تفاؤلا بوجوده بالقرية فركبوها معه تركيب اضافة ثم جعلوا هذا التركيب علما على القرية فأطلقوا عليها عين الشيخ.

### قيم الضريح:

لضريح العلامة الشوشاوي قيم من أحفاده المقيمين حاليا بجانبه بقرية (عين الشيخ) وقبره يزار الى اليوم يقصده الناس للترحم عليه والتبرك به، قال الحضيكي في طبقاته «وقبره رضي الله عنه مشهور برأس وادي سوس وكراماته وبركاته ظاهرة في حياته وبعد وفاته يتبرك به الناس... وشهرته تغني» (58).

### عقب الشوشاوي

أحفاده: له عقب الى الآن وأنا أنقل هنا ما ورد في مشجر نسبهم، فبخصوص أحفاده ورد فيه ما يلي «وولد له» أي «لداود» ولده «الحسن» ثم خلف الحسن ولده «عبد الحق» ثم ترك عبد الحق ولده «عبد المومن»، وعبد المومن أعقب ولده «أبا القاسم» وهذا غادر محمدا ولده، فكان لمحمد بن أبي

.102/4

<sup>(56)</sup> خلال جزولة 182/3.

<sup>(57)</sup> القائد حيدة هو ابن مايس المنابهي كان قائدا على تارودانت ولمنابهة، وقد قتل (بآيت بعمران) حين أراد الهجوم عليها بحيش فرنسي 1335هـ. انظر المعسول 272/14. أما ابنه الحاج حماد فقد استمر قائدا بعد أبيه الى أن عزل عام 1346هـ ونفي الى مراكش. انظر خلال جزولة

<sup>(58)</sup> طبقات الحضيكي 177/1.

القاسم ولدان مبارك وياسين، فسكن (مبارك) في زاوية منسوت في «تفنوت» فهنالك من عقبه محمد بن على بن أحمد بن ابراهيم بن مبارك بن محمد بلقاسم» ثم ذكر المرحوم المختار السوسي تاريخ نسخ ذلك المحفوظ المنقول من الأصل الأصيل وهو سابع ذي الحجة عام 1125هـ كما ذكر تاريخ النسخ المنقولة عن هذا المحفوظ الأولى بتاريخ 1197هـ والثانية بتاريخ 1287هـ والثالثة بتاريخ 1299هـ (59).

<sup>· (59)</sup> خلال جزولة 160/4.



# الفصل الشالث آنساره

### مؤلفاته

منها ما هو من تأليفه، ومنها ما هو شرح على مؤلفات غيره.

فمن مؤلفاته الكتاب الذي قمنا بتحقيقه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» وكتابه المسمى «قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار» ومصنف آخر في الطب سماه «مجموعة في الطب» وكتاب لم يصل الينا سماه «نوازل فقهية».

أما القسم الثاني فهو مصنفات تعتبر شرحا على مؤلفات غيره. من ذلك : 1) (تنبيه العطشان) جعله شرحا على (مورد الظمآن) في رسم القرآن للخراز.

2) (حلة الأعيان) شرح فيه (عمدة البيان في ضبط القرآن) للخراز أيضا. 3) (رفع النقاب عن تنقيح الشهاب) يعتبر أهم شرح للشوشاوي شرح فيه «تنقيح القرافي» في الأصول.

4) (الأنوار السواطع) جعله شرحا على «الدرر اللوامع» في القراءات لابن بري.

وسأتناول ها هنا وصف المجموعة الأولى ثم أتبعها بالمجموعة الثانية: أولا: «قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار»

هذا الكتاب على صغر حجمه جليل الفائدة، غزير المادة، لأنه طرق فيه مواضع هامة وجليلة. أما الطريقة التي نهجها في تأليفه فهي لا تشذ عن طريقته المتبعة في تآليفه الأخرى «كالفوائد الجميلة» و «حلة الأعيان» وغيرهما فهو يسلك طريق السؤال والجواب يحصر عناصر الموضوع في أسئلة متتابعة ثم يعقبها يأجوبة عنها على قاعدة اللف والنشر المرتب وكتاب «قرة الأبصار» رتبه الشوشاوي في ثلاثة أبواب:

الباب الأول شرح فيه لفظ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأورد فيه مائة وستين سؤالا، وهذه الأسئلة حصرها في فصلين.

الأول تحدث فيه عن لفظه ومعناه وجعله أحد عشر سؤالا.

ما معنى التعوذ لغة واصطلاحا ؟ وما حكمه ؟ وما الأصل فيه ؟... ؟ ثم أجاب عن كل سؤال على حدة.

الفصل الثاني تحدث فيه عن تعريف كلمة «أعوذ» فذكر بعد ذلك أن اشتقاق هذه الكلمة يرجع الى ماض ومضارع وأمر ونهي ومصدر واسم فاعل واسم مفعول.

فأما الماضي ففيه ثلاثة عشر لفظا وأما المضارع ففيه كذا حتى أوصلها الى مائة وتسعة وأربعين لفظا وبالتالي صاغ هذه الألفاظ في أسئلة.

ومما يلاحظ في هذا الباب أنه خالف طريقته المعهودة في ايراد الأسئلة متتالية تعقبها أجوبة على نفس النمط، فانه هنا يجيب عن كل سؤال على حدة.

الباب الثاني: فيما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم ورتبه في مائة وعشرة أسئلة وذكر أن الكلام في بسم الله الرحمن الرحيم ينحصر في سبعة فصول، الأول فيما يتعلق بجملته، وفيه اثنان وعشرون سؤالا والثاني فيما يتعلق بالباء. الثالث فيما يتعلق بالألف. الرابع فيما يتعلق بالاسم وفيه ستة عشر سؤالا، الخامس فيما يتعلق بالأه وفيه ثلاثة عشرة سؤالا، السادس فيما يتعلق بالرحمن وفيه عشرة أسئلة، السابع فيما يتعلق بالرحيم وفيه تسعة أسئلة.

الباب الثالث: فيما يتعلق بالصلاة على النبي عَيْنِطَة وجعله في ثلاثين سؤالا. وهي لماذا يوتى بالصلاة على النبي عَيْنِطَة بعد البسملة ؟ وهل تعطف بحرف العطف ؟ وما أقسامها ؟ وما حكمها ؟ ... الخ.

## نسخ المخطوط ثلاث:

توجد منه نسخة بالخزانة العامة تحت عدد 937 د في مجموع وهو عبارة عن خليط من المصنفات والمنظومات في نهاية البردة للبوصيري.

عدد صفحات المخطوط 61 صفحة من القطع الكبير مكتوب بخط مغربي دقيق والنسخة تامة، غير أنها خالية من اسم الناسخ ومن تاريخ النسخ.

وتوجد منه نسخة بالخزانة العامة أيضا تحت عدد 2426 د تقع في مجموع من ص 426 الى ص 474. وهي تامة سالمة من كل خرم، مكتوبة بخط مغربي متوسط.

أولها هذا ما وضعه حسين بن علي بن طلحة الرجراجي... على الثلاثة الأذكار.

وقد أغفل الناسخ في نهايتها كتابة اسمه واقتصر على ذكر التاريخ وقد كتبت بتاريخ 1118هـ.

وتوجد منه نسخة بالخزانة الملكية تحت عدد 6636 عدد صفحاتها 35 من القطع الصغير، مكتوبة بخط مغربي لا بأس به.

وآخرها مبتور ينتهي عند قول المؤلف: «وأما قولنا لِمَ شبه النبي عليته بابراهيم عليه السلام دون غيره من الأنبياء في قوله.

#### ثانيا: كتاب «مجموعة في الطب»(1)

توجد منه نسخة واحدة بالخزانة الملكية تحت رقم 7533 والمخطوط صغير الحجم لا يتجاوز 12 صفحة، مكتوب بخط مغربي لا بأس به على أوراق قديمة أكلت الأرضة أطرافها.

آخره مبتور ينتهي بهذه العبارة : « في كل عين وأنت على قفاك وتصبر ساعة لحرارته فانه شفاء من كل داء ان شاء الله تعالى».

<sup>(1)</sup> ذكره المختار السوسي في سوس العالمة ص 177.

وكتابه مزيج بين الطب الروحاني والطب العادي المعتمد على النباتات والأعشاب فتراه يذكر هذه الأدوية شارحا فوائدها ونوع علاجها وما يصلح منها على سبيل المثال لعلاج الشقيقة، أو علاج الحكة أو علاج العين من البياض أو الرماد وما الى ذلك. فيقول مثلا في علاج الإسهال: خذ قشور الرمان والزيت الأسود والثوم يدق جميعه ويخلط جدا فيوكل على الربق.

#### وكمثال على الطب الروحاني عنده يقول:

من أراد أن يستشفى من ضعف بصره فليتأمل: الهلال أول ليلته فان عمي عليه يتأمله الليلة الثانية، فان عمي عليه فليتأمله في الثالثة، فاذا رآه فليمسح بيمينه على عينيه ويقرأ أم القرآن عشر مرات يبسمل في أولها ويومن في آخرها. ثم يقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات، ويقول شفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين سبع مرات.

#### ثالثا: نوازل فقهية

هذا الكتاب لم يصل الينا وموضوعه كما يفهم من عنوانه نوازل في الفقه، ونحن لا نستطيع أن نحكم عليه بشيء ما دمنا لم نره. غاية ما هنالك أن الشوشاوي فقيه متبحر في الفقه، كما تشهد بذلك كتبه التي بين أيدينا.

والكتاب سماه الحضيكي في مناقبه(2) والمختار السوسي في سوس العالمة(3) وأحمد بابا في نيل الابتهاج(4) وفي كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج(5) وابن القاضي في درة الحجال(6).

أما مؤلفاته التي تعتبر شرحا على مصنفات غيره فهي :

<sup>(2)</sup> انظر : مناقب الحضيكي 177/1.

<sup>(3)</sup> انظر : سوس العالمة ص 177.

<sup>(4)</sup> أنظر ص 110.

<sup>(5)</sup> كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج مخطوط خ م رقم 681 ص 59.

<sup>(6)</sup> انظر 131/1.

## أو لا: «تنبيه العطشان على مورد الظمآن»(7)

هذا شرح وضعه الشوشاوي على مورد الظمآن «للخراز» (8) في رسم القرآن على قراءة نافع، ولقد ذكر الشوشاوي أن ناظمه أتقنه غاية الاتقان واختصره من كتب الأيمة المقتدى بهم، جمع فيه أربعة كتب اثنين منظومين وآخرين منثورين.

وعمل الشوشاوي في هذا الكتاب شرح فيه ما نقله الخراز عن الشيوخ الأربعة سواء الألفاظ التي اتفقوا على رسمها أو التي اختلفوا في رسمها. كحذف الألف أو حذف الياء، أو حذف الواو، وسواء منها ما رسم بالألف، أو ما رسم بالواو، أو مما زيد فيه الياء أو الواو أو الألف. أو مما صورت بالياء أو الواو أو الألف. أو مما صورت بالياء أو الواو أو الألف. 9).

وقد تتبع الشوشاوي هذا كله شارحا وناقدا أحيانا فكثيرا ما تراه يعترض على الخراز بأنه لم يذكر الحجج والتوجيهات التي ذكرها المؤلفون الأربعة.

وثما يلاحظ أن الشوشاوي في شرحه هذا تخلى عن طريقته المعتادة في السؤال والجواب، الا أنه دائما يحصر الموضوع الذي يتحدث عنه في نقط، مما يجعل القارىء يتتبع كلامه باهتام فيقول مثلا عند قول الناظم:

فصل وياء زيد من تلقائي وقبل ذى القربي أتى ايتائي

هذا هو الفصل الثاني من فصول الباب الثلاثة، لما فرغ من المواضع التي تزاد فيها الألف شرع هاهنا في المواضع التي تزاد فيها الياء، فهي تزاد في أحد عشر

<sup>(7)</sup> ذكره أحمد بابا في نيل الابتهاج ص 110 وابن القاضي في درة الحجال 131/1 والمختار السوسي في سوس العالمة ص 177.

<sup>(8)</sup> هو محمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله الشريشي المعروف بالخراز دفين فاس المتوفى عام 718هـ.

<sup>(9)</sup> تنبيه العطشان ص 66 من المخطوط عدد 624 خ ع.

موضعا، عشرة منها باتفاق وواحد منها بالخلاف وهو «لقائي» في سورة الروم كما سياتي وهي ثلاثة عشر... الخ.

والشوشاوي أتى بمقدمة مسهبة في كتابه «تنبيه العطشان» وهي لا تختلف كثيرا عن سائر مقدمات كتبه فتراه يستشهد بنفس أبيات الشعر المعهودة عنده في «الفوائد الجميلة» ونفس أقوال العلماء والأمثال وغير ذلك. كما أنه كثيرا ما يترجم للأعلام الواردة في الكتاب داخل المتن وهي طريقة معروفة عند المؤلفين القدامي.

\_ توجد من هذا المخطوط نسخة بالخزانة العامة تحت عدد 676 ق وهي تامة تقع في 371 صفحة من القطع الكبير، أوراقها قديمة ومع ذلك فهي سالمة من كل خرم، بدايتها كباقي النسخ، وطريقة المقدمة تكاد تكون واحدة في سائر كتب الشوشاوي فبعد البسملة والصلاة على النبي عينيلي يذكر اسمه واسم الكتاب.

والذي كتب هذه النسخة هو علي بن عمر بن ياسين بن علي الجزولي عام 972هـ .

- وتوجد منه نسخة أخرى بنفس الخزانة تحت عدد 4312 مبتورة الأول ذهبت منها صفحتان أو أكثر تبتدىء من قول المؤلف «لفظ الماضي لأنه قاله في نفسه فالمقول على هذا أيضا حقيقة».

كتب هذه النسخة على بن حسين بن محمد الحسني عام 995هـ. عدد صفحاتها 433 من القطع المتوسط مكتوبة بخط مغربي جيد الا أن لون صفعه مفتوح.

\_\_ وتوجد منه نسخة أخرى أيضا بالخزانة العامة تحت عدد 663 ق، عدد صفحاتها 315 من القطع الكبير، وهي تامة سالمة من كل آفة مكتوبة بخط مغربي جيد، كتبها علي بن مسعود بن عبد الله الهلالي بتاريخ 1015هـ.

\_\_ وتوجد منه نسخة بالخزانة العامة كذلك تحت عدد 624ق في مجلد كبير الحجم عدد صفحاته 357 من القطع الكبير وهي سالمة من كل خرم أو بتر

على الرغم من أن أوراقه قديمة، مكتوبة بخط مغربي لا بأس به. وقد كتبت هذه النسخة بتاريخ 968هـ على يد أبي القاسم بن منصور بن أحمد بن سعيد وفي آخرها توقيع تملك لعلى بن محمد بن داود.

\_ كما توجد به نسخة بالخزانة الملكية تحت عدد 5729. وهي تامة عدد صفحاتها 246 مكتوبة بخط مغربي دقيق على ورق قديم من الحجم المتوسط، وقد أتت الأرضة على أطرافها.

كتبت في السنة السادسة من المائة العاشرة. 906هـ.

\_ وتوجد منه نسخة بخزانة القرويين مبتورة الأول حذفت منه ورقة أو ورقتان، مسجلة تحت عدد 1041 ق مكتوبة بخط مغربي لا بأس به.

# حلة الأعيان على عمدة البيان(١٥)

هو شرح وضعه الشوشاوي على «عمدة البيان» لمراجزه محمد بن محمد ابن ابراهيم الخراز المتوفى عام 718.

وموضوع الكتاب أحكام الضبط في القرآن الكريم، يتعرض فيه الناظم كما ذكر ذلك الشوشاوي نفسه الى أحكام الحركات كحروف المد واللين وعلامة الشد وعلامة المد وعلامة السكون وغير ذلك من الضبط الذي اخترعه الخليل بن أحمد وجعل الخراز كتابه هذا في أبواب ثمانية تتبعها الشوشاوي بالشرح والتحليل والنقد أحيانا.

ولقد استهل الشوشاوي شرحه هذا بالحديث عن المصحف من حيث نقطه أو تجريده منها ثم أحكام النقط وأحكام التخميس والتعشير والفواتح والخواتم وعدد الآيات وجعل هذه المقدمة في عشرين فصلا.

ثم بعد ذلك شرح الشوشاوي نظم الخراز بيتا بيتا، ينهج في شرحه طريقته المعتادة من السؤال والجواب، فهو يحصر عناصر البيت في أسئلة متوالية ثم يعقبها (10) ذكره الختار السوسي في سوس العالمة ص 177.

بجواب شاف مفصل، وقد يخالف أحيانا طريقته هذه فيحصر عناصر الموضوع في نقط بدل الأسئلة:

وجوابه يمتاز دائما بالاحاطة والشمول وبالدقة والعمق، ثم بعد الشرح يقوم باعراب البيت وتقديره.

وكتاب «حلة الأعيان» توجد منه نسختان:

ــ الأولى بالخزانة العامة تحت عدد 659 ق وهي تامة حالية من تاريخ النسخ تقع في مجلد كبير الحجم عدد صفحاته 368 من القطع المتوسط.

والنسخة مكتوبة بخط مغربي دقيق وهي سالمة من كل بتر أو خرم.

\_ والثانية توجد بالخزانة الملكية تحت عدد 674.

عدد صفحاتها 335 من القطع الكبير، مكتوبة بحط مغربي لا بأس به. أولها: الحمد لله كما يجب الحمد له والصلاة على محمد كما يجب أن يصلى عليه».

وآخرها مبتور تنتهي عند قول الشوشاوي.

«قال ابن العربي: ولقد أحسن من أعطاك ظاهره «ولم يسيء به من عصاك مستترا».

# رفع النقاب عن تنقيح الشهاب(11)

شرح الشوشاوي هذا وضعه على تنقيح الفصول في الأصول لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن ادريس القرافي المالكي المتوفى عام 684هـ.

ولا يمكن معرفة الطريقة التي نهجها الشوشاوي في شرحه هذا، الا بعد ذكر أبواب التنقيح وفصوله، لذلك أجدني مضطرا لبيان هذا فالقرافي جمع في كتابه

<sup>(11)</sup> ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون 2/6/2 وأحمد بابا في نيل الابتهاج ص 110 وابن القاضي في درة الحجال 131/1 والمختاز السوسي في سوس العالمة ص 177.

«التنقيح» المحصول، ومسائل كتاب الافادة للقاضي عبد الوهاب المالكي، وكتاب الاشارة للباجي وكلام ابن القصار في الأصول ورتبه على مائة فصل وجعله في عشرين بابا.

الباب الأول في الاصطلاحات وفيه عشرون فصلا ( 2 ) في معاني حروف يحتاج اليها الفقيه ( 3 ) في الألفاظ ( 4 ) في الأوامر وفيه أربعة فصول ( 5 ) في النواهي وفيه ثلاثة فصول ( 6 ) في العموميات وفيه سبعة فصول ( 7 ) في أقل الجمع ( 8 ) في الاستثناء وفيه ثلاثة فصول ( 9 ) في الشروط وفيه 3 فصول ( 10 ) في المطلق والمقيد ( 11 ) في دليل الخطاب ( 12 ) في المجمل والمبين وفيه ستة فصول ( 13 ) في فعله عليه السلام وفيه 3 فصول ( 14 ) في النسخ، وفيه 5 محمسة فصول ( 16 ) في الخبر وفيه 10 فصول ( 17 ) في القياس وفيه 7 فصول ( 18 ) في التعارض والترجيح وفيه 5 فصول ( 19 ) في الاجتهاد ( 20 ) في أدلة المجتهدين.

فالشوشاوي تولى شرح هذه الأبواب وهذه الفصول شرحا وافيا شافيا معللا ومرجحا بالدليل، كقوله في أدوات العموم: «قوله أدوات العموم هذا قول الجمهور القائلين بأن العموم له صيغة موضوعة له، تدل عليه خلافا للقاضي أبي بكر وغيره».

ومما يلاحظ أن المؤلف في شرحه هذا عدل فيه عن طريقته المعهودة في السؤال والجواب الى طريقة أخرى، وهو حصر الجواب في نقط سماها بالمطالب، فيقول مثلا عند الفصل السابع من الباب الأول، وفي هذا الفصل سبعة مطالب الأول في حقيقة الحقيقة، والثاني في أقسامها... الخ فتراه يستخرج هذه المطالب من كلام المصنف، بعد ايراد كلامه المتعلق بكل فصل.

والبشوشاوي يكثر في شرحه هذا من ايراد التعليلات والتفريعات وكثرة المسائل فهو يخرج من مطالب الى فروع ثم الى أبحاث ومن أبحاث الى تعاريف وتفريعات فتراه يفصل ويستوعب وينوع، وهذا كله يدل على ثقافته الواسعة وتبحره في علم الأصول خاصة.

\_\_ وتوجد لهذا الكتاب نسخة واحدة بالخزانة الملكية تحت عدد 8435. عدد صفحاتها 286 من القطع الكبير، مكتوبة بخطوط مغربية مختلفة رديئة، مبتورة الوسط ذهبت منها ورقة كاملة، والأرضة قد أكلت طرفيها السفلي والعلوي. كتبت هذه النسخة عام 1144هـ على يد أحمد بن ابراهم الكنسوسي.

# الأنوار السواطع على الدرر اللوامع

هو شرح وضعه الشوشاوي على منظومة ابن برى (ت 731هـ) في التجويد والقراءات وهي المسماة «بالدرر اللوامع، في أصل مقرإ الامام نافع» فقد ضمنها قراءة نافع من روايتي قالون وورش تناول فيها الكلام عن حروف الظهور والجهر والرخاوة والشدة والاطباق والانفتاح والاستعلاء والمد واللين والغنة الى غير ذلك من الصفات.

والشوشاوي أسهب في شرحه هذا وأطال، وأكثر من التعليلات والاعتراضات واستيراد الروايات.

والملاحظ أن الشوشاوي في شرحه «للأنوار السواطع» لم يات بالمقدمة المعهودة عنده في أول كتبه كما فعل في «حلة الأعيان» مثلا وانما شرع في شرح المتن مباشرة كما أنه تخلى عن عادته في السؤال والجواب الا في مواضع قليلة من الكتاب.

وطريقته أنه ياتي بشرح عقب كل بيت أو بيتين فيحلل ويناقش ويكثر من الاعتراض على المصنف وينبه على خطأه فالشوشاوي محيط بالمادة امام في فن القراءات كما يشهد بذلك شرحه هذا.

يقول عند قول ابن بري: «والفاء من باطن سفلى الشفتين»... «لما فرغ من مخارج الموضع الثاني الذي هو الحلق، ومن مخارج الموضع الثاني الذي هو الفم شرع هاهنا في مخارج المواضع الثلاثة الذي هو الشفتان، ولهذا الموضع

مخرجان لأربعة وهي: الفاء والباء والميم والواو، وذكر المؤلف منها في هذا البيت واحدا وهو الفاء وذكر الثلاثة الباقية في البيت الذي بعد هذا، هكذا يستمر الشوشاوي في شرحه الى أن يستقصي المعنى.

وتوجد من هذا المخطوط نسخة واحدة بالخزانة العامة تحت عدد 1204 ق وهو مجلد ضخم يقع في 343 صفحة من القطع المتوسط، مكتوب بخط مغربي دقيق يكاد لا يقرأ في بعض المواضع من المخطوط، وهو تام ما عدا محوا أصاب الورقة الأولى. كتبت هذه النسخة عام 921هـ على يد أحمد بن محمد بن أبي زيد.

# نسخ الكتاب بالمكتبات العامة والخاصة

اني أقدم النص المحقق لكتاب «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» ويين يدي احدى عشرة نسخة، تجمعت لدي من مختلف الخزانات العامة والخاصة.

والحقيقة أني حين بدأت البحث عن نسخ الكتاب، لم أكن أتوقع اطلاقا أني سوف أقف على هذا العدد الضخم من النسخ في خزائننا، وعند علمائنا الأجلاء، إذ العادة تقضي أن يجد المتصدي لتحقيق كتاب ونشره نسختين أو ثلاثا للمخطوط وقد يضطر المشتغلون بتحقيق التراث أحيانا الى نشر كتاب من نسخة فريدة اذا لم يجدوا سواها، وأنا الآن أمام ظاهرة غير مألوفة.

فالى جانب خمس نسخ منها في الخزانة العامة، وأربع في الخزانة الملكية، وجدت نسخة عند السيد ابراهيم الكتاني، وأخرى عند السيد محمد بن حماد الصقلي، وأخبرني هذا الأخير أن نسخة عند الفقيه السيد الزروالي، ولما حاولت الحصول عليها، اعتذر الأستاذ الزروالي على لسان السيد محمد بن حماد الصقلي، من أنها خرجت من يده، فلم الح في البحث عنها ما دام لدي ما يفي بالغرض. كما

استنتجت من الترجمة التي نشرها العلامة السيد عبد الله كنون على جريدة الميثاق(12) للشوشاوي، واعطائه نظرة على كتابه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة»، أن سماحته يقتني نسخة من هذا الكتاب القيم،

ولعلي لو تابعث البحث لوجدت منه نسخا غير ما ذكرت، لكني اكتفيت بهذا القدر الذي تجمع عندي من مختلف المكتبات، لأني أدركت بعد قراءتي للنسخ التي وقفت عليها، أنها في مجموعها ترجع الى أصول متقاربة، وتكاد تكون متشابهة في بعضها، وانما تتفاوت من جهة الضبط والاتقان والدقة وتاريخ النسخ، ووجود تصحيحات وتعليقات على هوامش بعضها دون البعض الآخر، وقدم الورق وتآكل أطرافه، وطمس بعض الكلمات والعبارات عليه، أو حداثة الورق وسلامة الكتابة ووضوحها. أما النصوص فهي واحدة الا ما كان من اختلاف بسيط في بعض الروايات.

وما دام الاختلاف لا يخرج عن دائرة التباين في الضبط والاتقان رأيت أن أكتفي بهذا العدد من النسخ، وأن أعتمد خمسا منها في المقابلة والمعاضدة لاخراج النص المحقق الكامل، وأن استفيد ببقية النسخ في معرفة الصحيح من المتن عند اختلاف الروايات، وغموض بعض الكلمات لأن إثبات فروق هذه النسخ بكاملها على هامش النص قد يثقله، وربما يعد تكثرا بما لا حاجة اليه، ومشغلا عما هو أهم، من خدمة النص، والتعريف بأعلامه، وإرجاع النصوص الى مصادرها الأصلية، وتخريج الأحاديث.

وفيما يلي بيان للنسخ التي وقفت عليها، مرتبة حسب أهميتها من حيث الاتقان والضبط، مبتدئا بوصف النسخ الخمس التي اعتمدتها متكاملة ومتعاضدة، مع ذكر الاعتبار الذي لاحظته في اختيار كل منها، ثم وصف موجز لبقية النسخ المقروءة والمستفاد منها والمستعان بها.

<sup>(12)</sup> العدد 237 بتاريخ 15 ذي الحجة 1396.

# وفيما يلي وصف للنسخ الخمس المتعددة وفيما يلي وصف النسخة الأم ولا: نسخة المكتبة العامة بالرباط وهي النسخة الأم

ورمزها ب أ \_

هي في مجموع رقمه (1131 ق) ويقع «الفوائد الجميلة» خامس المصنفات في المجموع يبدأ من الصفحة 321 وينتهى في الصفحة 390.

وأول المجموع أسئلة وأجوبة في العبادات لمؤلف مجهول، يليها نوازل ابن هلال، ثم مسائل لسيدي ابراهيم بن هلال، وبعدها اختصار نوازل البرزلي للسيد أحمد بن يحي الونشريسي ثم كتاب (الفوائد الجميلة) وأجيرا مؤلف في التوثيق مؤلفه غير مذكور.

مقياسها 290 × 200 سم مسطرتها 29 بمتوسط 20 كلمة في السطر، مكتوبة بخط مغربي واضح مقروء، بمداد صمغي أسود، ميزت رؤوس المسائل وأوائل الأسئلة والأجوبة الواردة في الكتاب بلون أحمر، كما كتبت الأبواب بحروف بارزة.

ورقها قديم، ومن حسن الحظ أن الأرضة لم تتسرب اليه، ولم يمس بضرر، ذيلت كل صفحة بأول كلمة مما يليها. وكتابتها على النسق القديم، لم ترقم صفحاتها.

أولها «بسم الله الرحمن الرحيم \_ وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم عليه وعليهم في العالمين. وبعد: فهذا ما جمعه العبد المذنب المفتقر الى رحمة ربه وغفرانه، حسين بن على بن طلحة الرجراجي الشوشاوي، ألفه على بعض فوائد القرآن، نفعنا الله بمنه وفضله، وسماه «بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» فقال: الكلام في القرآن في عشرين بابا».

ومما يلاحظ، أن هذه المقدمة تكاد تشترك فيها سائر النسخ الا في مفارقات بسيطة، كصيغة الصلاة على النبي عليك وتكرارها.

ونهاية النسخة يدل على أن الناسخ كتبها وجادة بعد وفاة المؤلف بقرن تقريبا ومن خط المؤلف نفسه وان لم ينص على ذلك فان القرائن تدل عليها، لأن الأصل المنقول عنه مكتوب بتاريخ عام تسعة وخمسين وثمائمائة، والمؤلف توفي عام تسعة وتسعين وثمائمائة. اللهم اذا اعتبرنا ما ورد في نسخة رقم 6827 فان الأصل المنقول عنه هذه النسخة مؤرخ بتاريخ احدى وأربعين وثمائمائة، فيكون الشوشاوي قد ألف كتابه بهذا التاريخ 841 ثم أعاد كتابة مصنفه للمرة الثانية بالتاريخ الأخير، أو أن أصل نسخة \_ أ \_ منقول عن الأصل الأول فيكون الأصل المنقول منه نسخة رقم 6827 بالخزانة الملكية هي النسخة المكتوبة بخط المؤلف لا أصل نسخة \_ أ \_ رقم (1311 ق) وتباين خط النسختين يدل على ذلك.

وعلى الصفحة الأخيرة من المخطوط النص على الأصل المنقول عنه وتاريخه وهذه عبارة الناسخ:

نجز بحمد الله تعالى وحسن عونه الكتاب المسمى: «بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» مما جمعه عبيد الله الراجي عفو ربه وغفرانه حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الوصيلي الشوشاوي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، بتاريخ الخامس والعشرين يوما من ربيع الأول عام سبعة وخمسين وثمانمائة، عرفنا الله خيره بمنه وفضله، نفع الله به \_ مؤلفه وكاتبه وكاسبه وقارئه وناظرا فيه، ولمن دعا لمؤلفه بالخير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما».

وفي نهاية النسخة النص على التمليك وذكر الناسخ وتاريخ النسخ، وهذا نص توقيع الناسخ: «انتهى والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى بحمد الله وحسن عونه وتوقيعه على يد كاتبه: أحمد بن سالم بن علي كتبه للسيد على بن محمد الجزولي بأجر معلوم عام ثلاثة وتسعين وتسعمائة غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا في الدنيا والآخرة ولجميع المسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين».

وقد اعتمدنا هذه النسخة أصلا لاعتبارات كثيرة، منها أنها أقدم نسخنا على الاطلاق وأكملها ضبطا وأوفاها تحقيقا، ففي متنها زيادات هامة نكاد لا نجدها إلا في نسخة (هـ) وبهامشها بعض الشروح والتعليقات، يدل على أن

ناسخها كان على درجة كبيرة من المعرفة، ومما يؤكد هذا الاعتقاد مناقشته أحيانا للأقوال الواردة في النسخة وإحالته على المصادر المعتمدة كفتح الباري لابن حجر(13).

فلأجل هذه المزايا كلها التي تتوفر في هذه النسخة اعتمدناها للنص المحقق، ووضعنا معها النسخ الأخرى قصد التكامل فعلى الرغم من قدم هذه النسخة وضبطها، واكتال المتن فيها فإننا أحيانا نعدل عنها الى غيرها أثناء التقابل اذا ثبت أن الصواب مع نسخ أخرى غيرها.

# نسخة الكتاني

ورمزها ( ب ).

وهي في ملك الأستاذ السيد ابراهيم الكتاني، وقد تفضل فأعارني إياها مشكورا تقع في مجموع مع مؤلف آخر للإمام سيدي أحمد زروق عنوانه «النهي عن البدع» والنسخة تأخذ حيزا من المجموع يبلغ 143 صفحة مكتوبة بخط مغربي جيد، بلغ الغاية في الجودة، بمداد صمغي أسود ورؤوس المسائل وأوائل الأسئلة والأجوبة بالمداد الأحمر، والأبواب والنظم مكتوب بحروف كبيرة. وذيلت كل صفحة بأول كلمة مما يليها.

مقياسها  $210 \times 160$  سم $^2$  مسطرتها 21 بمتوسط 21 كلمة في السطر، خالية من التصحيحات والتعليقات والطرر.

تبتديء كسائر النسخ بـ «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المستكملين، وبعد فيقول العبد المذنب المفتقر الى رحمة ربه وغفرانه، حسين بن على بن طلحة الرجراجي الوصيلي الشوشاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه... الى ان قال : «وسماه بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة».

<sup>(13)</sup> انظر ص 327 ــ أ ــ من النسخة.

وينتهي بقوله: «نجز بحمد الله تعالى الكتاب المسمى: «بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» مما جمعه الفقيه المدرس الحافظ أبو على حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الوصيلي الشوشاوي غفر الله له ولوالديه...».

ولم يكتب الناسخ اسمه، واقتصر على كتابة تاريخ فراغه من نسخها وعلى الصفحة الأخيرة قال الناسخ:

«وكان الفراغ منه عند زوال يوم الثلاثاء تاسع أو عاشر ربيع الثاني عام ثمانين ومائتين وألف» ويظهر أنها أحدث النسخ على الأطلاق وعلى صفحة موالية للصفحة الأخيرة مستقلة عن النسخة مكتوب عليها عنوان الكتاب «الفوائد الحميلة على الآيات الجليلة» واسم المؤلف ونسبه وتاريخ وفاته، وترجمة قصيرة للمؤلف، وتوقيع بتاريخ 1362 داخله محمد بن شقرون لطف الله به.

ولقد أخذت هذه النسخة موضعها بين النسخ المعتمدة لأنها وان كانت من أحدث النسخ فهي من أصحها نقلا، وأكملها ضبطا، وأوفاها تحقيقا، وأسلمها من السقط والخطإ، فناسخها يبدو أنه فقيه محقق فهي أقرب النسخ الى \_ أ \_ بعد نسخة (ه) ولهذه الاعتبارات كلها اعتمدناها للاستعانة بها على تحقيق المتن وإخراج نص كامل محقق.

#### 3) النسخة رقم 2465 بالخزانة الملكية

ورمزها ( هـ )

وهي من محفوظات الخزانة الملكية تقع في مجموع مع كتاب آخر لم يذكر مؤلفه، وهي تبتدىء من الصفحة 1 الى الصفحة 50.

مقياسها  $200 \times 200$  سم<sup>2</sup>، مسطرتها 36 بمتوسط 20 كلمة في السطر مكتوبة بخط مغربي جيد دقيق، على ورق قديم من القطع الكبير، مدادها صمغي أسود. وميزت أوائل بعض الفقرات ورؤوس المسائل والأبواب بالمداد الأحمر.

أكلت الأرضة أطرافها وألحقت بها ضررا كبيرا الا أن الكتابة بقيت سالمة سوى أماكن بعض الخروم في الوسط وما عداها فالمطالع لا يجد أية صعوبة في قراءتها.

وهي خالية من التصحيحات والمقابلات والطرر. والناسخ لم يكتب اسمه ولا تاريخ النسخ. ويبدو أن تاريخ نسخها قديم، وغالب الظن أنه يرجع الى أواخر القرن العاشر.

وهذه النسخة أقرب النسخ الى نسخة «أ» الأم بعد النسخة (ب) فهي نشبه الأصل الى حد بعيد من حيث الاتقان والجودة والضبط \_ ولهذا الاعتبار أخذت موضعها بين النسخ الخمس فالحاجة ماسة اليها في تحقيق المتن قصد المعاضدة بين النسختين أولا، ثم بينهما وبين بقية النسخ ثانيا، ويظهر أن ناسخها على درجة لا بأس بها من الثقافة فهو يتحاشى الأخطاء والسقط الا ما جاء عفوا. لم يكتب الناسخ اسمه ولا تاريخ النسخ.

# 4) النسخة رقم 9377 من مخطوطات الخزانة الملكية

ورمزها ( ج )

مقياسها 270 × 190 مسطرتها 31 بمتوسط 15 كلمة في السطر عدد صفحاتها 78 صفحة.

مكتوبة بخط مغربي دقيق يميل الى الخط الشرقي.

مدادها صمغي مفتوح، والأبواب وبداية الفقرات بالمداد الأحمر.

ورقها قديم من القطع الكبير، لها هامش سفلي واسع، أصابت الأرضة أطرافها، فألحقت بها ضررا دون مساس بالمتن الذي بقى سليما في جملته.

· هوامشها خالية من التعليقات والشروح، لكن عليها بعض التصحيحات دقيقة تكاد تكون مطموسة تصعب قراءتها.

كتب الناسخ اسمه وتوقيعه على الصفحة الأنحيرة من النسخة ولم يكتب تاريخ النسخ وهذه عبارة الناسخ:

انتهى والحمد لله كما هو أهله بحمد الله وحسن عونه، الكتاب المسمى « بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» مما جمعه عبد الله الراجي عفو ربه وغفرانه حسين بن على بن طلحة الرجراجي الوصيلي الشوشاوي، غفر الله له ولوالديه ولأشياخه ولجميع المسلمين \_ الى أن قال على يد كاتبه... عبد ربه وأقل عبيده الراجي عفوه وغفرانه، يوم حلول رمسه، طالبا من سيده التجاوز والتسامح عن سيآته، والدعاء بالمغفرة لوالديه وأشياخه واخوانه وأحبابه عبد الله محمد بن الحاج عبد السلام بن الحاج عبد الله الشريف الحسني وفقه الله وأمنه ولطف به آمين».

أخذت هذه النسخة مكانها بين النسخ المعتمدة لاعتبارات، منها: أنها تمتاز ببعض الزيادات التي لا نجدها الا في نسخة أ \_ أو نسخة (ه) فبعد معارضة النسخ ثبت لدي أن نسخة (ج) موافقة تماما لنسخة (ه) مما يدل على أنها قوبلت عليها أو على أصل واحد لهما كلتيهما. فهذه النسخة تمتاز بالضبط والاتقان وتفادي الأخطاء الكثيرة، مما يرجح أن ناسخها كان على درجة كبيرة من الثقافة، أما احتلالها الدرجة الرابعة في الترتيب وتقديم نسخة (ب) عليها وعلى نسخة (ه) لأنها بالاضافة الى مميزات كثيرة تنفرد بها تمتاز بخط جيد بلغ الغاية في الوضوح.

## 5) نسخة الصقلي

ورمزها ( ص )

هذه النسخة في ملك الأستاذ محمد بن حماد الصقلي، وقد تفضل الأستاذ فأعارني إياها مشكورا. وهي تقع في 63 صفحة من القطع الكبير، لها هوامش واسعة، خالية من التصحيحات والتعليقات والطرر.

مقياسها 300  $\times$  210 سم $^2$  مسطرتها 34 بمتوسط ست عشرة كلمة في السطر كتبت بخط مغربي واضح.

مدادها صمغي مفتوح، وميزت رؤوس المسائل والأبواب بخط بارز وأحيانا باللون الأحمر وليس عليها توقيع الناسخ ولا تاريخ النسخ وهي في جملتها كثيرة الأخطاء والسقط. وانما أخذت موضعها بين النسخ المعتمدة، لأنها كثيرا ما تخالف بقية النسخ في الكلمات الغامضة والمعقدة وخاصة عند اختلاف الروابات فبعد المقابلة بينها وبين غيرها نجد أن الصواب معها في أغلب هذه الكلمات، وقد يكون ذلك راجعا الى صحة الأصل الذي نقلت عنه، الا أن الناسخ لم يكن على درجة كبيرة من الثقافة، بل بسيط في معلوماته ساذج في معرفته.

وفي نهاية النسخة توقيع الناسخ ونجد ما يلي :

«كمل الكتاب المسمى (بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة) خمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وآله وأزواجه الطيبين الطاهرين. وبالله التوفيق لا رب غيره ولا معبود سواه».

# وفيما يلي بيان لبقية النسخ التي كان لها دور الاستفادة والاستعانة والمعاضدة

### 6) النسخة رقم 3735 د محفوظة بالخزانة العامة

نقع في مجموع يضم مصنفات شتى، و «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» نوجد ما بين الصفحة 158.

مكتوبة بخط مغربي جيد في منتهى الجمال، على ورق قديم من القطع الكبير، وأوائل الأسئلة والأجوبة والأبواب بالمداد الأحمر.

مبتورة الأخير تنتهي عند قول الشوشاوي: «ودليله أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجتمعون على قراءة السورة بصوت واحد».

هوامشها واسعة خالية من التصحيحات والطرر.

وليس هناك ما يدل على أن الناسخ كتب تاريخ النسخ واسمه أو لم يكتب شيئا ما دام آخر المخطوط مبتورا.

وقد كان لها الأسبقية في الترتيب لأنها قليلة الأخطاء واضحة الخط سالمة من الخروم والمحو فلولا ما لحقها من بتر في الأخير لأخذت مكانها مع النسخ المعتمدة.

#### 7) النسخة عدد 2058 د من مخطوطات الخزانة العامة.

تقع في مجموع ابتداء من الصفحة 345 الى الصفحة 487 ويضم المجموع بالاضافة الى «الفوائد الجميلة» كتاب كنوز الأسرار في الصلاة على النبي المختار لعبد الله بن يحيى، ثم قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار لنفس المؤلف: الشوشاوي.

مكتوبة بخطوط مغربية مختلفة على ورق قديم من القطع المتوسط مدادها صمغى مفتوح في بعضها وأسود في بعضها الآخر.

رؤوس المسائل والأبواب مكتوبة باللون الأحمر.

خالية من التصحيحات والطرر. والنسخة تامة لكن الناسخ أغفل كتابة اسمه وتاريخ النسخ وتوقيعه.

#### 8) النسخة عدد 6827 مخطوطة الخزانة الملكية

تامة لكنها متلاشية الأطراف، فيها خروم كثيرة، ذهبت منها كلمات حتى إن الباحث ليصعب عليه الاستفادة منها، لأن الأرضة أتت على جوانبها ووسطها معا.

مكتوبة بخط مغربي متوسط، بمداد صمغي أسود، ورؤوس المسائل والأبواب بالمداد الأحمر.

خالية من التصحيحات والطرر والتعليقات.

وعلى الصفحة الأخيرة من النسخة توقيع الناسخ وتاريخ النسخ وهذا نص الخاتمة : «انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل على يد الفقير الحقير...

محمد بن أبي زيان الدخيسي العبد الواحد أعانه الله على طاعة ربه وغفر له ولوالديه» ثم قال أخيرا: «وكان الفراغ من نسخه يوم الأربعاء العشرين من شهر الله المعظم رمضان 1170. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

وقد نص الناسخ على أن الأصل المنقول عنه هذه النسخة يرجع تاريخه الى عام 841 أي قبل تاريخ الاصل الذي نقلت عنه نسخة \_ أ \_ الأم وهو عام 857 فيكون المؤلف قد ألف كتابه عام 841 لا عام 857. وقد يكون الشوشاوي أعاد كتابة «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» مرة ثانية بهذا التاريخ الأخير، وهذا احتال وليس لدينا ما يثبته. وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال.

#### 9) النسخة عدد 1145 ق محفوظة بالخزانة العامة

توجد في مجموع يضم مصنفات ثلاثة.

تبتدىء «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» من الصفحة 54 وتنتهي في الصفحة 249. أما المصنف الثاني فمنظومة لأبي يحيى التونسي، والثالث مسائل فقهية لابن غازي.

مكتوبة بخطوط مغربية مختلفة بعضها يكاد لا يقرأ كالصفحات الأولى من النسخة أما الجزء الأخير منها فواضح يقرأ بسهولة، وهي قديمة الورق والخط، من القطع المتوسط، خالية من التصحيحات والتعليقات.

ولا يوجد عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، لأن آخرها مبتور، وتنتهي النسخة بهذه العبارة:

وأما سورة عبس، فقال عليه السلام: «من قرأ سورة عبس وتولى وسورة إذا الشمس كورت، أعاذه الله من فضائح الدنيا والآخرة، أما سورة إذا السماء».

#### 10) النسخة رقم 4235 د من محفوظات الخزانة العامة

تقع داحل غلاف يضم معها ورقة تحتوي على رواية أحاديث بسندها مملوءة بشكل حانق.

مكتوبة بخطوط مغربية مختلفة، بعض هذه الخطوط يكاد لا يقرأ مدادها صمغي مفتوح، ورؤوس العناوين، والنظم مكتوبة بالمداد الأحمر، والنسخة في حجم متوسط، قديمة الورق والخط، مقياسها 220 × 150 مسطرتها 28 عدد صفحاتها 104.

وهي خالية من التاريخ والتوقيع والتصحيحات والمقابلات واسم الناسخ وهي مبتورة الطرف الأخير.

آخر عبارة فيها: «وأما تسميتها بالمعمة فلأنها «أي سورة يس» تعم صاحبها».

## 11) النسخة رقم 5012 من الخزانة الملكية

مكتوبة بخط مغربي ردىء، بمداد صمغي أسود على ورق قديم من القطع المتوسط، وميزت الأبواب بحروف بارزة، عدد صفحاتها 112، فيها خروم كثيرة في وسطها، كما أن الأرضة أتت على أطرافها.

خالية من التصحيحات والتعليقات والطرر، وهذه النسخة كثيرة الأخطاء والسقط، ويبدو أن ناسخها ما يزال متعلما مبتدئا ثقافته بسيطة.

على الصفحة الأخيرة تاريخ النسخ واسم الناسخ وهذا نص توقيع الناسخ.

«وكان الفراغ منه يوم الأفضل يوم الجمعة قرب صلاة الظهر من اليوم الذي هو سبع وعشرون من شهر الله المعظم وهو آخر شهر رمضان عام 994هـ محمد الجنولي ثم الغشاني، غفر الله لنا ولوالدنا ولموتانا وللمومنين والمومنات، والمسلمين والمسلمات، كلهم أجمعين آمين آمين، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد».

وهذه النسخة تاتي في الدرجة الثانية من حيث القدم بعد نسخة 1131 ـ أ ـ الأم ولم اعتمدها بل اخرتها في الترتيب نظرا لكثرة الأخطاء والسقط فيها.

# منهج التحقيق

1 — اعتمدت منهجا مزيجا بين الوصف والتحليل في التعاليق والنقول. وقد اعتمدت المنهج الانتقائي المقارن في إخراج النص، فقابلت النسخ الخمس وأثبتت المفارقات في الهوامش بعد تعيين النسخة الأم وذلك عن طريق دراسة توثيقية ناقدة من الداخل والخارج.

2 — حاولت أن أعود بالنص الى أصوله والى المصادر التي اعتمدها المؤلف، والمظان التي رجع اليها حسب المستطاع، فقابلت نصوصا تطول وتقصر مع الكتب التي نقل عنها: «كإحياء علوم الدين» للغزالي، و «كتاب الأصول» لابن الحاجب و «المدونة» و «رسالة القابسي» و «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة. و «القواعد السنية» وغيرها، وبعض المخطوطات الموجودة.

3 \_ ربطت الآيات الواردة في النص بسورها وأرقام آيها، ووثقت قراءتها.

4 ــ أما الأحاديث النبوية في المخطوط فكثيرة تزيد عن أربعمائة وثلاثين حديثا بالمكرر. والمؤلف لم يتحر فيها، روى أحاديث ضعيفة، وزاد فجردها من السند، ومع ذلك فقد عنيت بتخريجها بقدر ما تيسر لي من مصادر، مستعينا «بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث» متبعا الطريقة التالية:

— اعتمدت أولا كتب الصحاح بما فيها «الموطأ» ثم كتب «السنن» ثم بعض «المسانيد» «كمستدرك الحاكم، ونوادر بعض «المسانيد» «كمستدرك الحاكم، ونوادر الأصول وكنز العمال، ومنتخب كنز العمال، والجامع الصغير والكبير للسيوطي» وغيرها، وأحيانا: اذا لم أجدها فيما سبق فاني ألتجيء الى كتب التفسير التي تذكر السند كالدر المنثور للسيوطي، وتفسير ابن كثير وهناك أحاديث قليلة

ومعدودة خرجتها من كتاب فضائل القرآن للغافقي، لأنه يذكر المصادر التي روت الحديث وان لم يذكر السند.

\_ كما نبهت على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع الاشارة الى المصادر التي أخرجتها، (ككتاب الموضوعات) لابن الجوزي، و (اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» الأحاديث الموضوعة» للسيوطي. «والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للشوكاني.

\_ وقد توقفت في بعضها كأحاديث سورة القدر، حيث بذلت جهدا كبيرا في البحث عنها، فلم أقف عليها، وذكر بعضها السيوطي في الاتقان فأحلت عليه، وان كان هذا الكتاب غير معتمد، الا أن السيوطي له دراية بعلم الحديث وكتبه تشهد بذلك.

كما اعتمدت في تخريج الحديث المسلسل المتكلم فيه، الوارد في آخر الكتاب في فضائل السور على تخريج ابن حجر اياه في تفسير الكشاف.

وبالتالي عملت على توثيق آثار الصحابة وأقوال التابعين والعلماء حسب ما تيسر لي.

5 \_ ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب، وتوقفت في بعضها، وحاولت جهد المستطاع أن تكون الترجمة مركزة، وأمس بالجانب الذي أوردها فيه المؤلف.

6 \_ وقدمت أوزانا للشعر، وحاولت نسبة الأبيات الى قائلها.

7 \_\_ وعلقت على المفردات اللغوية التي لم يقم المؤلف بشرحها بنفسه داخل المتن كعادته، كما علقت على المصطلحات التي تواردت على لسان الشوشاوي.

لقد اضطررت الى إطالة التعاليق، وتمديد النقول المستمدة من الكتب التي استوعبت وفصلت في فن علوم القرآن. لأن الشوشاوي يطرق في الأسئلة التي يوردها مسائل هامة وقواعد كبرى. ثم إنه في الكثير منها لا يلقي الأضواء عليها ولا يبين ما فيها من أقوال، وانما يميل الى الاختصار والايجاز في جوابه.

8 \_\_ وحيث إن المؤلف لم يميز بين الأسئلة والأجوبة، باثبات كلمة «الأجوبة» عند نهاية الأسئلة، وانما اقتصر على الاتيان بكلمة «أما» التي تشعر بالجواب فقط، فاني وضعت هذه الكلمة تسهيلا للقارىء، وتفاديا لما عساه أن يقع فيه من خلط.

9 \_ وبما أن المؤلف لم يرقم الأسئلة والأجوبة الواردة في الكتاب، وانما جاء بها متتالية، خالية من كل ذلك، فاني قمت بترقيمها مقتصراً على وضع الأرقام دون كتابة أسمائها، محافظة على أصل الكتاب واجتناب إدخال أية زيادة في النص.

10 \_\_ ونظرا لكونه لم يرتب الأجوبة على الأسئلة في الباب الثاني من الأبواب العشرين ترتيبا منطقيا على قاعدة اللف والنشر المرتب، وانما خالف فيه وأتى بها على قاعدة اللف والنشر غير المرتب، فإني رتبت هذه الأسئلة كما أوردها المؤلف نفسه أولا وأعطيتها رقما مسلسلا، ثم جعلت الأجوبة خاضعة للأسئلة في التقديم والتأخير من حيث الأرقام فقط. لا من حيث تقديم النصوص وتأخيرها. هذا عملنا في صلب الكتاب وتحقيق النص.

· •

# الفصل الرابع دراسة تحليلية للكتاب

# توثيق: أن كتاب «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» للشوشاوي

أجمعت كتب التراجم التي ترجمت للشوشاوي على نسبة كتاب «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» اليه(1).

وثبت اسم الحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي، في أوائل سائر النسخ التي وقفت عليها، وكذلك في أواخر بعضها، مع اختلاف النساخ والعصور مما جعلنا نتأكد ونطمئن إلى أن كتاب «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» من تأليف العالم الجليل الحسين الشوشاوي.

ولا يوجد أحد ممن ترجم للشوشاوي أو تحدث عنه يعارض في نسبة هذا الكتاب اليه، فاشتهرت نسبته اليه حتى أصبح الشوشاوي يقرن بهذا الكتاب بمجرد ذكر اسمه.

كا أن كتاب «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» انتشرت نسخه بالمغرب، ولقي إقبالا كبيرا من لدن المثقفين والباحثين، ومعروف لدى المشتغلين بالتراث بمختلف خزانات المغرب بأنه من بنات قلم الشوشاوي حتى قال العلامة

<sup>(1) 1 -</sup> نسبه إليه حاجي خليفة «كشف الظنون» 1296/2 إلى أنه وهم حيث جعله في الفقه، وهو في علوم القرآن كا تشهد بذلك موضوعات الكتاب.

<sup>2</sup> ـ هدية العارفين المجلد الأول ص 316.

<sup>3</sup> \_ سوس العالمة ص 177.

<sup>4</sup> ـ خلال جزولة 160/4.

<sup>5</sup> ـ فهرس الخطوطات العربية بالخزانة العامة تحت عدد 2058 د.

المختار السوسي وهو يتحدث عن رحلاته العلمية في أقاليم سوس بأن «الفوائد الجميلة» للشوشاوي، أراها كلها في الخزائن التي أمر بها وتوجد محلاتها في الخزائن في هذه الرحلات»(2).

# موضوع الكتاب وأقسامه

موضوع الكتاب كما يفهم من عنوانه يتناول «علوم القرآن». ولقد استطاع الشوشاوي أن يعالج في كتابه «الفوائد الجميلة» مواضع هامة ومتنوعة في ميدان علوم القرآن، وهي في الكثرة والتنويع تكاد تبلغ المواضع التي تناولها بالتفصيل معاصره السيوطي في كتاب «الاتقان» الا أن الشوشاوي اختصرها اختصارا ومال الى الاقتضاب والايجاز فيها.

ولم تكن هذه الدراسات قد اتخذت وضعا مستقلا في العصور الاسلامية الأولى حتى نقول إن الشوشاوي قد اعتمد في تصنيف كتابه هذا على كتب معينة، وانما جمع مادته من مختلف المصادر، من روايات المحدثين وأقوال العلماء، ومقدمات كتب المفسرين، كما نص هو نفسه على هذه المصادر التي استقى منها معلوماته: كالمدونة، والعتبية وكتاب الأصول لابن الحاجب، وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الح.

#### أقسامــه

رتب الشوشاوي كتابه «الفوائد الجميلة» على عشرين بابا كلها في علوم القرآن، اذا استثنينا منها بايين، خصص أحدهما للحديث عن أحكام المعلمين والمتعلمين، وثانيهما لبحث المسألة التي أثارها المعتزلة: هل القرآن مخلوق أم لا؟، فأصبحت الأقسام ثلاثة باعتبار المواضع التي بحثها في هذا الكتاب، وعشرين مادة باعتبار الأبواب التي عقدها فيه، ثم ان هذه الموضوعات التي حصرها في عشرين بابا على سبيل الادماج فقط، ولو نوعت باعتبار ما أدمجه في ضمنها لأوفى عددها على المائتين.

<sup>(2)</sup> خلال جزولة 161/4.

## وهذه الأبواب العشرون تناول فيها بالترتيب المواضع التالية :

نزول القرآن، كتابته، قراءته، بعض مشكلاته في التفسير، أحوال حامل القرآن، احكام المعلم، فضائل القرآن، ختمه، وعيده، حقه، أسماءه، أصنافه، عدد آياته، هل القرآن مخلوق أم لا ؟ تعظيمه بالحلف به، معناه، هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، في السور والآيات التي تلقى في المناظرات، في فضل كل سورة، في السور المنزلة بالمدينة والسور المنزلة بمكة.

# الباب الأول: في نزول القرآن

أورد فيه عشرين سؤالا، تساءل أولا عن كيفية إلقاء كلام الله تعالى على من أراد إلقاءه عليه، فبين أن ذلك يتم عن طريقين إما بالهام لملك، واما بكتابة في مصحف(3).

ثم بين أن اللغة التي يلقي بها الملك كلام الله تعالى في الأرض تختلف باختلاف لغة ذلك الرسول المبعوث، لقوله تعالى: «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه(4)». أما عدد هذه اللغات التي نزل بها كلام الله، فهي أربعة: العربية والعجمية والعبرانية والسريانية وبالتالي أوضح أن القرآن الكريم نزل بلغة واحدة(5).

ثم تساءل هل في القرآن شيء من ألفاظ العجم أم لا ؟ فبين أن فيه قولين للأصوليين ولكن مذهب المحققين أن فيه ألفاظا عجمية «كسجيل» و «المشكاة» و «الديباج». ثم ذكر أن الحلاف بين العلماء في هذه المسألة مبني على الحلاف بينهم في تفسير قوله تعالى : «آعجمي وعربي» أما لماذا أنزل القرآن بعدة لغات أي عدة حروف فلأجل التيسير والتسهيل على الأمة(6).

ثم أورد سؤالا حول عدد الحروف التي نزل بها القرآن، فذكر أنها محصورة في سبعة أحرف لقول النبي عليه السلام: نزل القرآن على سبعة أحرف... الحديث.

 <sup>(3)</sup> الفوائد الجنيلة ص. 148.

<sup>(4)</sup> الفوائد الجميلة ص. 149.

<sup>(5)</sup> الفوائد الجميلة ص. 150.

<sup>(6)</sup> الفوائد الجميلة ص. 151.

ثم بين أن العلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف المذكورة في الحديث على خمسة أقوال، ففصل هذه الأقوال وأتى بأدلة كل قول، وأخيرا أنهى كلامه عن الأحرف السبعة ببيان السر من حصر القرآن في سبع لغات دون أكثر أو أقل، فأوضح أن ذلك لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى حيث قيد أصنافا من مخلوقاته بهذا العدد، فالسماوات سبع والأرضون سبع... الخر7).

وبعد هذا تناول الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن مبينا معناهما في الآية الكريمة «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فذكر أن المحكم هو المتضح المعنى، والمتشابه مقابله، اما لاشتراك أو اجمال أو ظهور تشبيه كما تساءل لماذا يوجد المتشابه في القرآن ؟ مع أن المراد بالقرآن البيان، ولا يحصل البيان بالمتشابه. فأجاب بأنه لو كان القرآن كله واضح المعنى لكان مخالفا للغة العربية التي بها نزل، لأن لغة العرب فيها الايجاز والاختصار والإشارة والأمثال.. وغير ذلك من خفيات المعاني(8).

وفي ختام هذا الباب أورد أسئلة حول كيفية نزول القرآن. هل نزل مفترقا أو مجتمعاً؟ ولماذا نزل على محمد عينا مفترقا لا مجتمعاً؟ ولما وقت نزوله؟ وما مدة نزوله ؟ وما أول ما نزل ؟ وما آخر ما نزل ؟ وهل ترتيب القرآن في الانزال كترتيبه في المصحف أم لا ؟ وهل ترتيبه في المصحف بالوحي أو بالاجتهاد ؟ وهل ترتيب القرآن في مصحف أبي بكر كترتيبه في مصاحف عنمان ؟ (9).

ثم أجاب عن هذه الأسئلة، وأجوبته مقتضبة موجزة الى حد أنها لا تتجاوز سطرا في بعضها، ولا يذكر عمن نقل في هذه الأجوبة، ولا هل في المسألة خلاف ؟ وانما يكتفي بالاتيان في الجواب بصيغة التمريض (قيل) أو كلمة (يقال) (10).

<sup>(7)</sup> الفوائد الجميلة ص 154.

<sup>(8)</sup> الفوائد الجميلة ص 161.

<sup>(9)</sup> الفوائد الجميلة 163.

<sup>(10)</sup> الفوائد الجميلة ص 164.

## الباب الثاني:

وهو ما يتعلق بكتابة القرآن الكريم، أورد فيه سبعة وثلاثين سؤالا، فبعد أن ذكر أن القرآن مكتوب في جبهة إسرافيل بكامله، لأنه أول من سجد لآدم عليه السلام، تعرض لمناقشة الرواية التي تذهب الى أن عبد لله بن مسعود رضي الله عنه أسقط الفاتحة والمعوذتين من مصحفه(11).

فأشار الى أنه إنما أسقط الفاتحة، لأن العلة التي من أجلها جمع القرآن، وهي مخافة الشك والنسيان، مأمونة على الفاتحة، لأنها تثنى في كل ركعة. وأما إسقاطه للمعوذتين فقد انفرد بذلك كما انفرد بالتطبيق. والمؤلف هنا لم يتحر في هذه الرواية، فقد أجاب العلماء عنها بمنع صحة النقل، وأن هذا كذب على ابن مسعود وموضوع (12).

ثم انتقل بعد ذلك الى تمحيص ما روي عن عائشة رضي الله عنها \_ لاثباته أو نفيه \_ أنها قالت في المصحف أحرف هي خطأ من الكاتب، وهي ثلاثة أحرف قوله تعالى : «والمقيمين ثلاثة أحرف قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم» الى قوله تعالى : «والمقيمين الصلاة»(13)في سورة النساء. وقوله تعالى في سورة المائدة : «ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابون» (14)وقوله تعالى في سورة طه «ان هذان لساحران»(15).

فبين أنه اختلف في هذا على قولين، قيل هذا لم يصح عن عائشة، وقيل أرادت بالخطإ هنا المجاز، أي خطأ في اعتقاد الجاهل بغير لغة قريش وبالتالي تعرض لأعراب هذه الأحرف الثلاثة في الآيات الكريمة، وذكر جميع الوجوه التي قيلت في إعرابها، فأطال وناقش وعلل، ورد كثيرا من هذه الوجوه، وأورد كثيرا من شواهد شعرية، وآيات وأحاديث، وكلام العرب، للاستدلال بها على صحة رأيه فيما ذهب اليه (16).

<sup>(11)</sup> الفوائد الجميلة ص 172.

<sup>(12)</sup> الفوائد الجميلة ص 172.

<sup>(13)</sup> الفوائد الجميلة ص 173.

<sup>(14)</sup> الفوائد الجميلة ص 173.

<sup>(15)</sup> ألفوائد الجميلة ص 173.

<sup>(16)</sup> الفوائد الجميلة ص 173.

وبعد هذا قام ببحث القول الذي نسب الى عثمان رضي الله عنه في هذا الموضوع ونصه: «في القرآن لحن ستقيمه العرب بألسنتها» فذكر الشوشاوي أقوالا ثلاثة في الجواب عن هذه الرواية. قيل هذا الخبر لم يصح عن عثمان، وقيل أراد باللحن هاهنا المجاز أي لحن في اعتقاد الجاهل بغير لغة قريش(17).

وقيل أراد باللحن الجاهل بأحكام الخط في الأحرف التي خالف خطها قراءتها (سأوريكم بأييكم) (18).

ثم عالج موضوع «بسم الله الرحم» فذكر انها آية كتبت في المصاحف بالأجماع، ومع ذلك اختلف العلماء فيها، هل هي آية من كل سورة أم لا ؟ أي التي في أوائل السور، وأما التي في سورة النمل فهي من القرآن بالأجماع، من جحدها فهو كافر. فالشافعي في أحد قوليه، يرى أنها آية من كل سورة، ومالك على عكسه فترتب عن هذا الحلاف بينهما في حكمها في الصلاة على حمسة أقوال، قيل واجبة، وقيل مكروهة، وقيل مباحة، وقيل مستحبة، وقيل مستحبة سرا لا جهرا(19). والشوشاوي رجح قول مالك واستدل له من الكتاب والسنة والعمل، وسكت عن قول الشافعي، ونقل في هذا الموضوع عن ابن العربي وابن الحاجب.

وبعد هذا البحث طرح عدة أسئلة، تساءل فيها عن سبب جمع عثمان القرآن ؟ وهلا تركه على جمع أبي بكر ؟ ثم ما سبب جمع أبي بكر القرآن أيضا مع أن ذلك بدعة لأنه لم يفعله عليه السلام(20).

فأوضح أن سبب جمع عثمان للقرآن، هو مخافة التخليط والتغليط والتبديل، لأن أبا بكر جمعه على سبعة أوجه، وعثمان جرده منها، وترك وجها واحدا، بخلاف جمع أبي بكر للقرآن، فسببه: مخافة ذهاب القرآن، وخاصة بعد استشهاد عدد كبير من القراء بموقعة اليمامة(21).

<sup>(17)</sup> الفوائد الجميلة ص 179.

<sup>(18)</sup> الفوائد الجميلة ص 179.

<sup>(19)</sup> الفوائد الجميلة ص 181.

<sup>(20)</sup> الفوائد الجميلة ص 186.

<sup>(21)</sup> الفوائد الجميلة ص 186.

ثم تحدث الشوشاوي عن الظروف التي أحاطت بجمع القرآن، والسبب الذي دعا عمر الى مطالبة أبي بكر رضي الله عنهما بذلك، وأن حروب الردة أودت بحياة كثير من القراء الصحابة رضوان الله عليهم، فكان موقف أبي بكر الرفض أولا، ثم الموافقة، فكلف زيد بن ثابت بمهمة جمع القرآن باعتباره أحد الكتاب الكبار في عهد النبي عينية ثم إن زيدا وان امتنع أولا، فقد رضي أخيرا، وتتبع جمع القرآن من الأضلاع والرقاع والعسب واللخاف.

والشوشاوي استشهد هنا بأبيات في الموضوع لأبي عمرو الداني في المنبهة(22) كعادته في كثير من مباحث هذا الكتاب.

ثم انتقل بعد ذلك الى حكاية قصة الأدعياء الذين ادعوا النبوة، في زمن النبي عليه وبعده وهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح. (23) وأشار إلى ما كان يفتريه مسيلمة الكذاب لعنه الله من القرآن ومراسلته للنبي عليه السلام وتزويره لجوابه، ثم محاربته لسجاح قبل أن تتفق معه على الكذب، وقبل أن تسلم على يد خالد بن الوليد رضي الله عنه.

وذكر الشوشاوي أن مسيلمة الكذاب، من مدينة تسمى اليمامة، معروفة في اليمن(24).

ومن هذه الكلمة «اليمامة» انطلق يحكي لنا القصة التي يرويها التاريخ من أن امرأة تسمى زرقاء اليمامة، يضرب بها المثل في حدة البصر، حيث كانت تبصر الأشياء على مسافة ثلاثة أيام، وقد قتلها تبع بن تبان لما حارب اليمن، وأن هذه المدينة، اليمامة، سميت باسم هذه المرأة التي كانت تقيم بها(25).

وقد أطال الشوشاوي في سرد عناصر هذه القصة، وأورد أبياتا شعرية مشهورة تنسب الى هذه المرأة، وأبياتا أخرى للنابغة الذبياني، يصفها فيها، وقد استغرق هذا صفحتين من الأصل (32-34-أ).

<sup>(22)</sup> الفوائد الجميلة ص 190.

<sup>(23)</sup> الفوائد الجميلة ص 191.

<sup>(24)</sup> الفوائد الجميلة ص 195.

<sup>(25)</sup> الفوائد الجميلة ص 195.

وبعد هذا عاد الى الحديث عن الأسباب التي دعت عثمان الى جمع القرآن، وأنه فعل ذلك بإشارة من حذيفة بن اليمان، لما رأى هذا الأخير من اختلاف الناس في القرآن بالشام(26). وذكر أن الذين جمعوا القرآن هذه المرة من الصحابة رضوان الله عليهم أربعة: هم سعيد بن العاص، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمان بن الحارث، وقد بين بعد هذا أن عدد النسخ التي كتبها عثمان، قيل أربع، وهو الأشهر، وقيل سبع(27).

ثم أوضح أن النبي عَلَيْتُ لم يجمع القرآن في المصحف، لأن النسخ كان يرد على القرآن.

والملاحظ هنا أن المؤلف كثير الاستطراد، فكان من حقه أن يقدم الحديث عن عدد النسخ التي أرسلها عثمان الى الآفاق لاتصاله بالموضوع، وأن يؤخر الكلام عن السبب الذي من أجله لم يجمع النبي عَيْنَتُهُ القرآن في المصحف (28).

ثم تناول الحديث بعد ذلك عن سبب الاحتلاف في المصاحف بالحذف في بعضها، والاثبات في بعضها الآخر، أو بالزيادة والنقصان، أو بالقطع والوصل، فبين أن سبب ذلك الإعلام بالوجوه السبعة التي نزل بها القرآن، وأنه لا يجوز أن تجمع تلك الاختلافات في كلمة واحدة كما لا يجوز أن تجمع قراءات شتى في كلمة واحدة (29).

وبالتالي استطرد فذكر أن الصحف التي نقل بها عثمان القرآن، اختلف فيها هل أحرقها أو ردها الى حفصة قولان(30):

ثم يورد الشوشاوي هنا عدة أسئلة يجيب عنها إجابة مقتضبة، فهو يتساءل من الذي أمره أبو بكر بجمع القرآن في المصاحف ؟ فيجيب بأنه زيد بن ثابت

<sup>(26)</sup> الفوائد الجميلة ص 198.

<sup>(27)</sup> الفوائد الجميلة ص 199.

<sup>(28)</sup> الفوائد الجملية ص 201.

<sup>(29)</sup> الفوائد الجميلة ص 202.

<sup>(30)</sup> الفوائد الجميلة ص 203.

ويعلل السبب كونه كان يكتب الوحي لرسول الله عَيْشَة ولأنه آية في الذكاء ِ والفهم. أما عثمان فلم يكتف بزيد وإنما أضاف اليه ثلاثة آخرين(31).

وتساءل أيضا لماذ لم ينقط أبو بكر ولا عثمان القرآن ؟ فيذكر أن السبب هو ابقاء الفسحة في القرآن بالوجوه السبعة(32).

وهكذا يسترسل في إيراد الأسئلة. من الذي بدأ بنقط المصحف ؟ ومن الذي بدأ بشكله ؟ وهل يجوز جمع النقط والشكل في مصحف واحد أم لا ؟ وما حكم التخميس والتعشير والخواتم وتعداد الآيات ؟ ومن الذي بدأ بالتخميس والتعشير ؟ وما حكم نقط المصاحف وشكلها ؟ فيذكر في جواب هذا السؤال الأخير ثلاثة أقوال، قيل مباح مطلقا، لا فرق بين الأمهات والاجزاء ؟ وقيل مكروه مطلقا. لا فرق بين الأمهات مباح في الاجزاء.

ثم يطرح أسئلة أخرى تتعلق بكتابة القرآن وحكمها، ومحو القرآن بغير الماء فيقول : هل يجوز كتب القرآن في الأحجار والأمدار أم لا ؟ وهل يجوز محوه بغير الماء أم لا ؟ وهل يجوز محوه بالأقدام ؟ لا يجوز ذلك. وما حكم الكتابة ؟

وقد بسط الكلام عن حكم الكتابة والأصل فيها. فذكر أن حكمها الجواز وهو الذي عليه جمهور العلماء، وساق عدة أمثلة وأبيات شعرية تشجع على الحفظ وعدم الاتكال على الكتابة «حرف في قلبك خير من ألف في كتابك».

علمي معي حيثا شئت يتبعني قلبي وعاؤه لا بيتي وصندوقي(34)

ثم تعرض للحديث عن الأصل في الكتابة فبين أن أصله كلام الله وكلام الله وكلام الرسول، وكلام العرب، وكلام العلماء، فأطال في ضرب الأمثلة لكل نوع وحشد آيات، وأحاديث وأبيات شعرية كثيرة، وأمثال من كلام العرب والعلماء. وكأمثلة على ما استدل به.

<sup>(31)</sup> الفوائد الجميلة ص 104.

<sup>(32)</sup> الفوائد الجميلة ص 204.

<sup>(33)</sup> الفوائد الجميلة ص 204 ـــ 205

<sup>(34)</sup> الفوائد الجميلة ص 210.

قال تعالى : «اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» (35).

قال عليه السلام: «استعن على حفظك بيمينك».

قال الشاعر:

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الموثقة

وقد أنهى هذا الباب بأسئلة حول حكم الكتابة، وفائدتها، ومن بدأ بالكتابة أولا ؟ ومن الذي بدأ بالكتابة بالخط العربي ؟ ولماذا لم يكتب النبي علينية ؟

فذكر أجوبة مقتضبة موجزة كعادته في المواضع التي يرى أنها لا تتوقف على بحث(36).

#### الباب الثالث:

يتعلق بقراءة القرآن وأورد فيه عشرين سؤالا.

تناول فيه الكلام عن كيفية قراءة القرآن بالنسبة الى الترتيل والاسراع، فأوضح أن فيه محمسة أقوال، قيل الترتيل أفضل مطلقا، وهو الذي رجحه واعتمده، لأنه قول الجمهور، واستدل عليه من الكتاب والسنة والمعنى، وقيل الاسراع أفضل مطلقا، وقيل هما سواء، وقيل الترتيل في غير الأمام أفضل، والاسراع في الأمام أفضل، وقيل الترتيل أفضل إلا في حق من صعب عليه (37) ولقد أتى بأدلة كل قول، وأطال في الاستشهادات والاستدلال، وذكر الكتب التي نقل عنها في هذا الموضوع كجامع البيان لابن رشد، وكتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي، وكتاب الأحياء للامام الغزالي (38).

<sup>(35)</sup> الفوائد الجميلة ص 211.

<sup>(36)</sup> الفوائد الجميلة ص 214.

<sup>(37)</sup> الفوائد الجميلة ص 218 ـ 219.

<sup>(38)</sup> الفوائد الجميلة ص. 220.

ثم انتقل بعد ذلك الى معالجة موضوع آخر يتعلق بكيفية القراءة بالنسبة الى الجهر والإسرار، فبين أن فيه محمسة أقوال أيضا، قيل الجهر أفضل مطلقا، وقيل الإسرار أفضل مطلقا، وقيل هما سواء، وقيل الجهر أفضل في بعض الحالات ... الخ، والأدلة التي ساقها هنا من السنة فقط ولم يذكر المراجع التي رجع اليها(39)

وبالتالي تساءل، هل من الأفضل تقسيط القرآن على الليالي أولا ؟ فذكر فيه قولين: قيل يقسط على سبع ليال، وقيل لا يقسط، وانما المستحب أن يقرأه القارىء في سبع ليال من غير تقسيط(40).

كا تعرض لبيان المعلم الذي ينبغي أن يقصد لتجويد القرآن، وهو العارف بأحكام القراءة من التفخيم والترقيق والإظهار... الخ، وأما الذي لا يقصد في هذا المجال، فهو الجاهل بأحكام القراءة. واستدل بأبيات من النظم في كلتا الحالتين لابي عمرو الداني في المنبهة (41).

ثم انتقل بعد هذا الى بيان أحكام التجويد، فذكر أنها ستة، واستدل على ذلك بحديث موضوع كما نص على ذلك ابن إلجوزي ولا داعي لذكره هنا.

كم تحدث عن صفة الصوت الذي ينبغيّ أن يقرأ به القرآن، فبين أنه الصوت الحسن والقراءة المجودة، واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة منها حديث «زينوا القرآن بأصواتكم»(42).

وهنا جاء بعنوان يتساءل فيه عن حكم قراءة القرآن باللحون، فذكر أن فيه قولين، قيل ممنوع، وقيل مكروه، ولم يقل أحد بجواز ذلك الاطائفة من المعتزلة.

ولقد استدلوا على ذلك بحديث «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» فأولوه تأويلا خاصا يخالف تأويل أهل السنة، الذين فسروا هذا الحديث تفسيرات ستة،

<sup>(39)</sup> الفوائد الجميلة ص 224.

<sup>(40)</sup> الفوائد الجميلة ص 226.

<sup>(41)</sup> الفوائد الجميلة ص 227.

<sup>(42)</sup> الفوائد الجميلة ص 229.

ولقد بين الشوشاوي هذه التفسيرات كلها، كما شرح معنى كلمة (اللحون) وأوضح أن حكم ذكر الله بالألحان كحكم قراءة القرآن بالألحان (43).

ثم تساءل عن تلاوة القرآن والذكر أيهما أفضل ؟ فذكر أنه لا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن أفضل من الذكر (44).

ثم تعرض لذكر حكم القراءة جماعة بصوت واحد، فأوضح أن المسألة (اختلف فيها على محمسة أقوال: الجواز للمازري والاستحباب لأبي الطاهر الفاسي والكراهة للامام مالك والمنع لابن شعبان، الجواز في مكان خال للباجي (45).

كما أورد سؤالا حول حكم قراءة القرآن على القبور، هل تجوز أم لا ؟ فذكر أن فيه قولين الكراهة للامام مالك، والجواز ذكره صاحب الحلل، وهو الذي رجحه المؤلف واحتج له بأحاديث كثيرة كلها ضعيفة.

أما هل ينتفع الانسان بعمل غيره أم لا ؟ فذكر أن في هذه المسألة أقساما ثلاثة: قسم لا ينتفع به اتفاقا، وهو الايمان، وقسم ينتفع به اتفاقا وهو الدعاء، وقسم مختلف فيه، وهو ما عداهما. وينبني على القسم الثاني جواز هبة أجر القراءة لأنها كالدعاء(46).

ثم انتقل الى بيان حكم قراءة القرآن في الحمام والطريق والزقاق والسوق، فبين أنه اختلف في ذلك على أقوال ثلاثة: الاباحة مطلقا والكراهة مطلقا والاباحة للمتعلم والاباحة لغير المتعلم، فأتى بدليل كل قول، كما نسب الأقوال الى قائليها من المجتهدين، كالامام مالك والامام الأشعري(47).

ثم أشار الى أن حكاية الاذان تقدم على القراءة في حال اجتماعهما، واستطرد فقال: إن القراءة ثبتت بالتواتر في الحروف والحركات، دون أحكام التلاوة.

<sup>(43)</sup> الفوائد الجميلة ص 232.

<sup>(44)</sup> الفوائد الجميلة ص 236.

<sup>(45)</sup> الفوائد الجميلة ص 237.

<sup>(46)</sup> الفوائد الجميلة ص 240

<sup>(47)</sup> الفوائد الجميلة ص 242.

وبالتالي تساءل: ما عدد الحفاظ المشهورين في زمن النبي عَلَيْتُكُم فذكر أنهم أربعة وقيل غير ذلك وهو الصواب(48).

وفي ختام هذا الباب تحدث عن آداب القراءة فحصرها في احدى وعشرين فذكرها كلها مع الاستدلال عليها بأحاديث وآيات(49).

# الباب الرابع:

يتعلق هذا الباب ببعض مشكلات القرآن في التفسير، أورد فيه آيات معدودات اختلف المفسرون في تفسيرها، ورتبها في أحد عشر سؤالا، وكثيرا ما يعتمد على كتاب «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة في هذا الباب.

أولا تساءل عن معنى الاختلاف في قوله تعالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» مع ثبوت الاختلاف في بعض ألفاظ القرآن :

«كمتكئا» ، «متكأ». «صيحة واحدة» زقية واحدة» ثم بين أن المراد بالاختلاف في الآية اختلاف التضاد، لا اختلاف التغاير، فانه قد وقع في القرآن فعلا(50).

الثاني، ما معنى السؤال في قوله تعالى: «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» مع قوله تعالى «فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون» ومن جملة التفاسير التي فسر بها الآيتين، أن في ذلك اليوم الطويل زمان يسألون فيه وزمان لا يسألون فيه (51).

السؤال الثالث، ما معنى التساؤل في قوله تعالى : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» مع قوله تعالى : «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فأوضح أن ذلك الوقت وقت طويل فيه زمان يتساءلون فيه وزمان لا يتساءلون فيه.

<sup>(48)</sup> الفوائد الجميلة ص 245

<sup>(49)</sup> الفوائد الجميلة ص 248.

<sup>(50)</sup> الفوائد الجميلة ص 253.

<sup>(51)</sup> الفوائد الجميلة ص 254.

الرابع، ما معنى الاستثناء في قوله تعالى: «وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك» وقد أطال في تفسير هذه الآية.

السؤال الخامس ما معنى البكرة والعشي في قوله تعالى : «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» استدل هنا على الآية بأمثال من كلام العرب(52).

السادس ما معنى الزيادة والنقصان في العمر، في قوله تعالى : «وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب»(53).

السابع ما معنى الاجلين المذكورين في قوله تعالى : «ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم انتم تمترون» فبين أن الأجل الأول أجل الدنيا، والثاني أجل الآخرة(54).

الثامن ما معنى التأخير في الأجل في قوله تعالى : «أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى أجل مسمى» فأوضح أن المراد به يؤخركم الى أجل مسمى وهو الموت(55).

التاسع، ما معنى المحو والتثبيت في قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت» مع أن ذلك يوهم الزيادة والنقصان في العمر. والشوشاوي أتى بوجوه كثيرة في تفسير هذه الآية تبلغ 37 قولا، وذكر أن لأرباب العلم في تفسير هذه الآية أربعين قولا(56).

ثم انتقل الى الحديث عن العمر، فذهب الى أن العمر لا يزيد ولا ينقص، واحتج بآيات كثيرة وأحاديث متعددة، فأشار الى أن كل ما ورد مما يوهم الزيادة والنقصان في العمر فهو مؤول، كقوله عينية «صلة الرحم تزيد في العمر» وغيرها من الأحاديث، وأن العلماء اختلفوا في تأويلها على خمسة أقوال(57).

<sup>(52)</sup> الفوائد الجميلة ص 257.

<sup>(53)</sup> الفوائد الجميلة ص 257.

<sup>(54)</sup> الفوائد الجميلة ص 258.

<sup>(55)</sup> الفوائد الجميلة ص 258.

<sup>(56)</sup> الفوائد الجميلة ص 258. (56) الفوائد الجميلة ص

<sup>(57)</sup> الفوائد الجميلة ص 263.

السؤال العاشر، تساءل فيه عن فائدة تكرار القصص والأخبار في القرآن، وهلا يكتفي بمرة واحدة، كقصة ابراهيم وقصة موسى عليهما السلام. فذكر أن من جملة الجواب عن هذا أن نقول: «ليعلم أهل الآفاق جميع القصص والاخبار».

الحادي عشر: ما فائدة تكرار بعض الآيات في القرآن ؟ كقوله: «ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا» فبين أن جوابه أن تقول: لأرادة التأكيد، والمبالغة في الأفهام. ثم أوضح أن التكرار ثلاثة أقسام(58).

# الباب الخامس:

يتعلق بأحوال حامل القرآن، وأورد فيه سبع مسائل.

تساءل أولا، ما مثل حامل القرآن والخالي منه ؟ فاكتفى في جوابه عنه بحديث: «مثل المومن الذي يقرأ القرآن كمثل الاترجة... الحديث» (59).

الثاني عقد فيه مقارنة بين البيت الذي يقرأ فيه القرآن والخالي منه.فشبه الأول بالبيت المعمور، والثاني بالبيت الخالي(60).

ثالثا أورد سؤالا، هل يحمل حامل القرآن على العدالة، حتى تظهر الجرحة أو العكس ؟ فذكر أن في أجوبة الفاسيين والقرويين، أنه محمول على العدالة حتى تظهر الجرحة، كما أنه لا يقال لجامل القرآن عالم لأنه جاهل(61).

وفي نهاية هذا الباب أورد سؤالين أولا : هل يجوز الدعاء بدعاء القرآن لمن لا يعلم تفسيره أم لا ؟ فأتى بكلام للقرافي في الموضوع(62).

والثاني هل يجوز للقارىء أن يقول. في دعائه: «اللهم أخلط القرآن مع لحومنا ودمائنا» فأوضح أن ذلك جائز لورود الحديث في ذلك(63).

<sup>(58)</sup> الفوائد الجميلة ص 268.

<sup>(59)</sup> الفوائد الجميلة ص 272.

<sup>(60)</sup> الفوائد الجميلة ص 272.

<sup>(61)</sup> الفوائد الجميلة ص 272.

<sup>(62)</sup> الفوائد الجميلة ص 274.

<sup>(63)</sup> الفوائد الجميلة ص 275.

# الباب السادس:

يعتبر أكبر باب في الكتاب، أورد فيه سبعا وسبعين سؤالا، وعالج فيه أحوال المعلمين والمتعلمين، وأحكام التعلم بصفة عامة(64).

بدأه أولا ببيان حكم تعليم القرآن بالأجرة، فبين أن بين العلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، الجواز مطلقا، وهو قول مالك. والمنع مطلقا، وهو قول أبي حنيفة،. والمذهب الثالث أنه يجوز على وجه الإثابة دون الإجارة، وأتى الشوشاوي هنا بأدلة كل قول من الكتاب والسنة، وزاد قول مالك دليل النظر، وهو لئلا يضيع كتاب الله، ودليل العمل، لأن علماء أهل المدينة جوزوه (65).

ومذهب مالك هو الذي رجحه المؤلف بقوله وهو القول الصحيح.

كا تعرض الشوشاوي الى توضيح الوجه الذي تجوز عليه الأجرة في التعليم، هل على وجه الإجارة، أو على وجه الجعل، فذكر أنها تجوز على وجه الإجارة باتفاق، وأما على وجه الجعل ففيها قولان، قيل بالجواز، وقيل بالمنع. ثم بسط القول في بيان صور الجعل الذي تجوز عليه الأجرة والتي لا تجوز، مستدلا بكلام من المدونة والرسالة لابن أبي زيد، ومن الجواهر الثمينة لابن شاس (66).

ثم تعرض لبيان أيام التعليم فحصرها في أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وأما وقت التعليم فهو النهار دون الليل، وأما أيام التسريح فهي يومان فقط الخميس والجمعة، وبين أن سبب التسريح في هذين اليومين هو عودة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من السفر. واستقبال التلاميذ له في هذين اليومين فرخص لهم بالتغيب فيهما، وبقيت سنة (67).

ثم انتقل إلى الحديث عن حكم الحذقة، ومواضع الحذقة في القرآن، وذكر أنها غير محدودة، وشرطها أن يعرف الصبي شيئا من القرآن(68).

<sup>(64)</sup> الفوائد الجميلة ص 277

<sup>(65)</sup> الفوائد الجميلة ص 281.

<sup>(66)</sup> الفوائد الجميلة ص 283.

<sup>(67)</sup> الفوائد الجميلة ص 285.

<sup>(68)</sup> الفوائد الجميلة ص 287 ــ 288.

أما المعلمون اذا تداولوا صبيا، فقيل يستحقها الذي خعم عنده التلميذ وقيل هي بينهم بقدر ما علم كل واحد منهم. كما أن وقت استحقاق المعلم للحذقة مختلف فيه... الخ(69).

وبعد ذلك تساءل عسن تجب عليه أجرة المعلم ؟ ومتى تجب ؟ وما الحكم في أجرة المعلم اذا مرض ؟ ومن الذي يعقد الاحضار من أهل الموضع ؟ وهل يكره الرجل على إحضار ولده ؟ وما الحكم فيمن أخرج ولده قبل تمام الأجل ؟ وهل للمعلم الخروج قبل تمام الأجل أم لا ؟

وقد أجاب الشوشاوي عن هذه الأسئلة إجابة مقتضبة مختصرة، ونسب هذه الأجابة الى قائليها من العلماء، كما بين المراجع التي اعتمدها ونقل منها كالتعاليق لأبي عمران الفاسي، وأسئلة التونسي، ووثائق الجزيري وأجوبة القابسي وأجوبة القرويين وغيرها(70).

ثم بين أن المعلم اذا ارتحل عنه أصحابه فانه يتبع الأكثر منهم، أما الأجرة فيستحقها كاملة على جميعهم، تفرقوا اختيارا أو اضطرارا(٢١).

كا ذكر أحكاما تتعلق بما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسم، وما يأخذه من النفيسة والعروسة، وما يأتي به الصبيان اليه. أما هل للمعلم تفضيل من أحسن اليه من الصبيان أم لا ؟ فلا يجوز ذلك إلا بشرط، وهكذا تابع أسئلته حول استخدام التلاميذ في مآربه واستخدامهم في طلب غيرهم وأخيرا ما حكم الضيافة التي تأتيه ؟ (72).

ثم تعرض لبيان حكم الجمع بين الجنسين في التعليم، فكان جوابه مختصرا جدا لا يتجاوز جملة كقوله: قال أبو عمران الفاسي يكره ذلك. وتساءل بعد ذلك عن عدد الآيات التي ينبغي أن يتعلم بها القرآن، فذكر أنه لا تحديد في ذلك عند جمهور العلماء لاختلاف العقول والأحوال(73).

<sup>(69)</sup> الفوائد الجميلة ص 289 \_ 290.

<sup>(70)</sup> الفوائد الجميلة ص 291.

<sup>(71)</sup> الفوائد الجميلة ص 293.

<sup>(72)</sup> الفوائد الجميلة ص 295.

<sup>(73)</sup> الفوائد الجميلة ص 297 \_ 298

ثم تناول الحديث عن بيان حكم الضرب وصفته في التعليم. وما المضروب به ؟ وما المضروب منه وما المضروب عليه ؟ وما زمان الضرب ؟ وما حد الضرب ؟ وما حكم ما تولد عن الضرب ؟ وهل يجوز أن يرشى الصبي ؟ وجوابه في كل ذلك موجز ومختصر لا يشفى الغليل أحيانا(74).

ثم انتقل الى حكم أحباس المسجد، فذكر أن للمعلم حظه من أحباس المسجد بخلاف الزكاة، فان العلماء اختلفوا في إعطائها له، مثله مثل العلماء والقضاة والمدرسين والمؤذنين والأئمة، وكل من فيه منفعة للمسلمين، وأخيرا تساءل هل تجوز شهادة المعلم على المعلم ؟ والعالم على العالم ؟ فأورد هنا خلافا بين العلماء(75).

ثم تعرض الى الحديث عن حكم تعليم القرآن للكفار، وما ورد فيه من خلاف بين العلماء فساق أدلة كثيرة في الموضوع، وبين أن الراجح القول بالمنع، ثم أورد أسئلة أخرى لها علاقة بهذه النقطة، وهي هل يجوز تعليم خط المسلمين للكفار ؟ وهل يجوز للمسلم ان يسلم ولده الى مكتب الكفار ؟ وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكفار ؟ (76).

والملاحظ أنه في أجوبته هنا عن هذه الأسئلة يستقيها من أمهات الكتب، كالمدونة، وكتاب الجنائز لصاحب الحلل، وسؤالات الفاسيين ومن أقوال ابن القاسم وابن سهل، وابن شعبان، وابن حبيب وغيرهم(77).

ثم ذكر أن تعليم الأولاد حروف الهجاء جائز، بخلاف الحروف الأبجدية ففيه خلاف، وأن المعلم يثبت له الأجر، وان أخذ الأجرة على تعليمه، بل حتى الجاهل بأحكام القراءة أو بمعاني القرآن، أو أنه لم يحفظ القرآن جيدا فهو مأجور.

ثم بين الحكم الشرعي في أخذ الأجرة عن الحرز، فذكر أنها جائزة مثلها مثل أجرة الريام، بخلاف الأجرة على تعليم الفقه ففيها قولان(78).

<sup>(74)</sup> الفوائد الجميلة ص 299 ـــ 300

<sup>(75)</sup> الفوائد الجميلة 302 ـــ 303.

<sup>(76)</sup> الفوائد الجميلة ص 304.

<sup>(77)</sup> الفوائد الجميلة ص 304.

<sup>. (78)</sup> الفوائد الجميلة ص 309.

أما بيع كتب الفقه، فقيل مكروه وقيل جائز، بخلاف بيع المصحف فجائز باتفاق، وفي ختام هذا الباب تساءل عن حكم الأجرة على الفتيا. والأجرة عن إمامة الصلاة، والأجرة على الأذان، وعلى الحج، فذكر في هذه المسائل كلها خلافا بين العلماء(79).

# الباب السابع:

يتعلق بفضائل القرآن، ولم يرتبه على أسئلة كعادته. وانما اكتفى بالاستدلال على فضائل القرآن من الكتاب والسنة والاجماع، فمن القرآن أورد آيات كثيرة في الموضوع، كقوله تعالى : «الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني» وقوله تعالى : «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال... الآية»(80).

ولقد أطال في شرح معنى قول الله تعالى : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله»(81) حتى أوصله الى اثنين وعشرين قولا، وذكر أن ابن العربي أتى فيه بخمسة وأربعين قولا :

ومن السنة روى أحاديث كثيرة تدل على فضائل القرآن، لا داعي لذكرها هاهنا، أما كلام العلماء فقد أورد عبارات تقديس وتعظيم وتنويه بالقرآن الكريم نسبها الى ابن مسعود، والفضيل بن عياض وعبد الله بن السائب(82) رضي الله عنهم، وأخيرا أتى بمنظومات في مدح القرآن الكريم، لأبي عمرو الداني والشاطبي، والبوصيري وابن برى(83).

<sup>(79)</sup> الفوائد الجميلة ص 310.

<sup>(80)</sup> الفوائد الجميلة ص 313.

<sup>(81)</sup> الفوائد الجميلة ص 314.

<sup>(82)</sup> الفوائد الجميلة ص 320.

<sup>(83)</sup> الفوائد الجميلة ص 320).

## الباب الثامن:

يتعلق بختم القرآن. أورد فيه ستة أسئلة تساءل فيها عن أطول مدة لختم القرآن وأقلها، وحكم ختم القرآن في أقل من ثلات، والوقت الذي ينبغي أن يختم فيه القرآن والأخبار التي جاءت في ختم القرآن، ودعاء ختم القرآن (84).

فذكر أن أطول مدة لحيم القرآن شهر، وأن أقله سبع، وقيل ثلاث ليال واستدل على ذلك بالسنة وعمل السلف الصالح. وأما حكم حيم القرآن في أقل من ثلاث فمكروه، وقيل غير مكروه وهو المشهور.

وأما خعم القرآن، فقد ورد فيه من الخير والفضل ما لا يحصى، واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة، وفي نهاية الباب أورد أحاديث ثلاثة يدعو بها القارىء عند خعم القرآن(85).

## الباب التاسع:

يتعلق بوعيد القرآن لمن قرأه ولم يؤد حقوقه وخالف أوامره ولم يجتنب نواهيه. وأتى بالدليل من القرآن والسنة، ومن كلام العلماء، فمن القرآن قوله تعالى «ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا...» الآية.

ومن السنة أورد الشوشاوي أحاديث كثيرة تتعلق بالموضوع منها قوله عليه «اقرأ القرآن ما نهاك، فان لم ينهك فلست تقرأه»(86).

ومن كلام العلماء أتى بآثار فيها وعيد للمقصرين في العمل بالقرآن، ولم ينسبها منها قوله قال بعضهم: «رب تال للقرآن والقرآن يلعنه»(87).

#### الياب العاشر:

يتعلق بحقوق القرآن، أورد فيه أربعة عشر سؤالا، في موضوعات تتعلق بأقل ما يقرأه القارىء ولا يكون به غافلا، وبمن عنده المصحف عليه أن يتعهده

<sup>(84)</sup> الفوائد الجميلة ص. 326.

<sup>(85)</sup> الفوائد الجميلة ص 329.

<sup>(86)</sup> الفوائد الجميلة ص 331.

<sup>(87)</sup> الفوائد الجميلة ص 333.

بالقراءة فيه، لأن القراءة في المصحف أفضل من قراءته في غير المصحف وألا يسافر به الى أرض العدو، ولا يكتب إلى الكفار إلا بالآية أو الآيتين فقط. كما لا تجوز كتابة القرآن على الأحجار، ولا محوه بغير الماء الطاهر(88).

ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يقول: نسيت القرآن أو بعضه لقوله عليه السلام: «بئسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي» وأن على حامل القرآن أن يتعهده حتى لا ينساه، ولئلا يدخل في الوعيد الشديد الذي ورد فيمن قصر في قراءته حتى نسيه(89).وفي نهاية الباب أورد أدعية يدعو بها من نسي القرآن أو خاف أن ينساه.

# الباب الحادي عشر:

يتعلق بأسماء القرآن، جعله في ثلاثة عشر سؤالا، وتناول فيه الحديث عن أسماء القرآن. ثم انتقل الى بحث كلمة «القرآن» من حيث المعنى والاشتقاق، ومتعلقات كلام الله تعالى عموما، والفرق(90) بين القرآن وكلام الله وبين القرآن وكتاب الله. ثم تساءل عن معنى الإضافة في قولهم وكتاب الله، هل هي إضافة صفة أو إضافة فعل، وعن معنى الإضافة في قولهم كلام الله، هل هي إضافة صفة أو إضافة فعل أيضا، وما المعاني التي يطلق عليها كتاب الله هل هي إضافة صفة أو إضافة فعل أيضا، وما المعاني التي يطلق عليها القرآن ؟ وما الحقيقة من تلك المعاني ؟ وما القديم من تلك المعاني ؟(91).

# الباب الثاني عشر:

يتعلق بأصناف القرآن وذكر أنها سبعة وهي: اللاميمات واللامراءات، والحامدات والمسبحات، والحاميمات، والمفصلات، والخانات، ونقل كلام الامام الغزالي في الموضوع لشرح معاني هذه الكلمات، ثم أتى أخيرا بأبيات شعرية، وأحاديث لبيان هذه المصطلحات(92).

<sup>(88)</sup> الفوائد الجميلة ص 337.

<sup>(89)</sup> الفوائد الجميلة ص 340.

<sup>(90)</sup> الفوائد الجميلة ص 346.

<sup>(91)</sup> الفوائد الجميلة ص 347.

<sup>(92)</sup> الفوائد الجميلة ص 349.

## الباب الثالث عشر:

وفيه عشرة أسئلة: تحدث فيها عن عدد آيات القرآن، وعن عدد كلماته، وحروفه وألفاته، وياءاته، وواواته.

ومعلوم أن تحديد هذه الأعداد غير مضبوط وغير متفق عليه، والمؤلف لم يذكر الخلافات الواردة في هذه الأعداد، وانما جزم في عده إياها، لكنه نسب بعضها الى قائليها كالامام الغزالي(93).

ثم بين بعد ذلك أن تأويلات كل آية غير محصورة، بخلاف حسنات كل حرف، وأنه لا يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة والعربية بغير نظر في كتب التفسير للأحاديث الواردة في ذلك(94).

# الباب الرابع عشر:

هل القرآن مخلوق أم لا ؟ وما يتعلق بذلك ورتبه في سبعة أسئلة، تساءل فيها : هل القرآن مخلوق أم لا ؟ وما الدليل على أنه غير مخلوق ؟ فأوضح أنه لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق. ولا يعذر بالجهل في هذا الباب. ومن قال ذلك قصد المعنى القائم بالذات العلية فانه يقتل، وأما الدليل على أنه غير مخلوق، فهو العقل والكتاب والسنة وإجماع علماء السنة. ولقد بين(٥٥) الشوشاوي هذه الأدلة كلها، ثم تعرض بعد ذلك لبيان الفرق بين كلام الله وكلام المخلوق فذكر أنها عشرة أوجه «كلام الله قديم» وكلام المخلوق حادث... الخ»(٥٥).

ثم ذكر بالعلماء الذين امتحنوا في هذه المسألة حين تولت المعتزلة الإمارة في عصر الدولة العباسية، وفي مقدمتهم الأمام أحمد رضي الله عنه \_ ثم استطرد فذكر أن أقسام الحديث ستة(97).

<sup>(93)</sup> الفوائد الجميلة ص 353.

<sup>(94)</sup> الفوائد الجميلة ص 356.

<sup>(95)</sup> الفوائد الجميلة ص 357.

<sup>(96)</sup> الفوائد الجميلة ص 360.

<sup>(97)</sup> الفوائد الجميلة ص 362.

وأخيرا أشار الى أن ما ورد من الأخبار مما يوهم أن القرآن مخلوق، كقوله عليه السلام: (يجيء القرآن يوم القيامة فيشهد لصاحبه «فتأويل ذلك كله أنه محمول على المجاز لا على الحقيقة» (98).

# الباب الخامس عشر:

في تعظيم القرآن بالحلف وما في معنى ذلك، وأورد فيه أربعة أسئلة. تساءل عن حكم من حلف بالقرآن ثم حنث، فذكر أن عليه الكفارة وهو المشهور، وقيل لا كفارة عليه، وأشار الى سبب الخلاف وهو هل يحمل القرآن على المدلول وهو المعنى القائم بالذات العلية أو يحمل على الدال وهو الحروف والأصوات فان أراد الحالف الأول فعليه الكفارة والا فلا، ثم أجاب عن الأسئلة الأخرى بقوله(99).

وأما حكم من حلف بالتوراة والانجيل فلتزمه كفارة واحدة اذا حنث وهو ما في العتبية وأما المصحف فحكمه كحكم القرآن. واختلف العلماء هل يجوز أن يحلف في المصحف أم لا ؟ (100).

# الباب السادس عشر:

هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض أم لا ؟

أجاب الشوشاوي عن سؤاله هذا بانه لا يجوز، وكل ما ورد مما يوهم ذلك فانه يؤول فمعنى هذا أن الله تعالى يعطي على قراءته أكثر مما يعطي على غيره، لا أن بعضه أفضل من بعض(101).

ثم أورد أحاديث كثيرة توهم التفضيل كقول النبي عَيَّلِيَّةٍ «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» فكرر الشوشاوي ما أجاب به سابقا، وهو أن المراد بالتفضيل هنا أن الله تبارك وتعالى يعطي على قراءته أكثر مما يعطي على قراءة غيره. والحقيقة أن ما ذهب اليه الشوشاوي وجه واحد وأن هناك أقوالا في المسألة، انظر تعليقي في كتاب «الفوائد الجميلة»(102).

<sup>(98)</sup> الفوائد الجميلة ص 363.

<sup>(99)</sup> الفوائد الجميلة ص 365.

<sup>(100)</sup> الفوائد الجميلة ص 366.

<sup>(101)</sup> الفوائد الجميلة ص 369.

<sup>(102)</sup> الفوائد الجميلة ص 375.

# الباب السابع عشر:

هذا الباب أطال فيه الكلام وأورد فيه محمسين سؤالا وعنونه بأنه في السور التي تلقى على العلماء في المناظرات. وكثير من أحاديث هذا الباب غير صحيح أو أنه ضعيف، وأحسن ما أورده هنا وفصل فيه الكلام هو سورة الفاتحة فانه ساق أحاديث كثيرة في فضلها ثم تعرض لبيان أسمائها وحصرها في ستة عشر اسما، ثم علل تسميتها بكل اسم من هذه الأسماء كقوله (وأما تسميتها بالفاتحة. وبفاتحة الكتاب، وبفاتحة القرآن فقيل لأنها افتتاح القرآن، وقيل لأن افتتاحها افتتاح سائر الكتاب المنزلة... الخ» (103).

وهكذا \_ راح يعلل تسميتها بكل اسم من اسمائها. وأما تسميتها بالكافية فلأنها... وأما تسميتها بالشفاء فلكذا... ثم فصل الكلام وأطنب في سبب تسميتها بالسبع المثاني... كما شرح الآية الكريمة «ولقد آتيناك سبعا من المثاني» (104).

كما تعرض لذكر أسماء السور التالية يس، تبارك، براءة.

وهكذا استرسل في ايراد الأسئلة، والإجابة عنها بحديث، لا يذكر سنده ولا من أخرجه مما جعل التمييز بين صحيحه وضعيفه صعبا يحتاج الى دراية كبيرة بالحديث وقد ذكر بعضها ابن الجوزى في الموضوعات(105).

ولا داعي هنا لايراد هذه الأسئلة الطويلة أو إيراد أجوبتها فليرجع القارىء الكريم الى الكتاب نفسه فإنها مرتبة، سواء الأسئلة منها أو الأجوبة وذلك تفاديا للسأم والإطالة(106).

<sup>(103)</sup> الفوائد الجميلة ص 378.

<sup>(104)</sup> الفوائد الجميلة ص 380.

<sup>(105)</sup> الفوائد الجميلة ص 384.

<sup>(106)</sup> الفوائد الجميلة ص 384.

# الباب الثامن عشر:

في الآيات التي تلقى في المناظرات وأورد فيه عشرين سؤالا:

فهو يتساءل : ما أطول آية في القرآن ؟ وما أقصر آية في القرآن ؟ وما أفضل آية في القرآن ؟ وما أفضل من ألف أفضل آية في القرآن ؟ وما أعظم آية في القرآن ؟

وهكذا استرسل في إيراد الأسئلة الى أن يأتي على عشرين سؤالا فيجيب عنها إجابة مقتضبة وموجزة مدعمة بالآيات والأحاديث(107).

# الباب التاسع عشر:

أورد فيه الحديث المسلسل في فضل كل سورة، أي عدد سور القرآن: مائة وأربع عشرة سورة.

والحديث كما هو معلوم عند علماء الحديث ليس بصحيح، ذكره ابن الجوزى في الموضوعات، والسيوطي في اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة وغيرهما ولا داعي لإيراده هنا ما دام مرتبا ومرقما في موضعه من كتاب «الفوائد الجميلة» فليرجع اليه من شاء(108).

# الباب الموفى عشرين:

في السور المنزلة بالمدينة والسور المنزلة بمكة لكن الشوشاوي اقتصر على ذكر السور المنزلة في المدينة (109) فبين أنها محمس وعشرون سورة، ثم قال بعد ذلك والباقي من سور القرآن كلها مكية(110).

<sup>(107)</sup> الفوائد الجميلة ص 400.

<sup>(108)</sup> الفوائد الجميلة ص 401.

<sup>(109)</sup> الفوائد الجميلة ص 427.

<sup>(110)</sup> الفوائد الجميلة ص 427.

# اختيارات الشوشاوي وترجيحاته

إن الشوشاوي كان على جانب كبير من العلم والمعرفة والتبحر في الفقه، والذي يدل على ذلك ما نجده في كتبه وخاصة «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» من ترجيحات واختيارات.

وطريقته في ذلك أنه إذا تناول مسألة خلافية فانه يشير الى ما فيها من أقوال، وياتي بشواهد كل قول، ثم يرجح ما يعتمده منها بالدليل، أو بالاستدلال على قول دون قول.

وكأمثلة على ذلك أسوق بعض النماذج من كتابه «الفوائد الجميلة. على الآيات الجليلة».

1) في الباب الأول أورد خلافا بين العلماء: هل يوجد شيء من ألفاظ العجم في القرآن الكريم أم لا ؟ فمن العلماء من ذهب الى وجودها كاستبرق، وسجيل، وقرطاس ومشكاة، الى غيرها من الكلمات التي قالوا إنها أعجمية وليست بعربية، ومن العلماء من ذهب الى نفي هذا لقوله تعالى: «انا أنزلناه قرآنا عربيا» ويؤولون الكلمات السابقة بأنها مما اتفقت فيه اللغتان كالصابون والتنور.

فالشوشاوي لما ذكر أن في هذه المسألة مذهبين للأصوليين، عمد الى القول الأول الذي يذهب الى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن، فرجحه، والدليل على ترجيحه إياه وصفه له بأنه مذهب المحققين والاستدلال عليه بأقوال العلماء والاستشهاد على ذلك بأمثلة كثيرة من الألفاظ العجمية ثم بيان معناها ونسبتها الى اللغات التي أخذت منها(111).

2) في شرحه لقول النبي عَلَيْظَةٍ «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف فاقرأوا كيف شئعم»(112) ذكر أن العلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف السبعة على أقوال محمسة ولما ساق هذه الأقوال عمد الى الثلاثة الأولى وهي هل

<sup>(111)</sup> الفوائد الجميلة ص 150.

<sup>(112)</sup> الفوائد الجميلة ص 154 والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والاهام أحمد. انظر البخاري 90/3 مسلم/560.

المراد بها «وعد ووعيد، حلال أو حرام.. الخ أو حلال وحرام وأمر ونهي.. الخ أو سبع لغات في الكلمة الواحدة، وقال انها باطلة.

ثم رجح القول الرابع واعتمده وهو أن المراد بالسبعة الأحرف هي سبع لغات مفترقات في القرآن، وأن القول الصحيح هو هذا وهو ما ذهب اليه أبو عبيد الهروي في كتاب «المنبهة».والدليل على ذلك هو أن القرآن الكريم نزل بعضه بلغة هوازنية وبعضه بلغة يمانية وبعضه بلغة تميمية الخ(113).

ثم زاد بعد ذلك مؤكدا ترجيح القول الرابع فقال إن هذا القول الرابع أعم من القول الخامس، أما الأقوال الثلاثة الأولى فهي باطلة كما تقدم.

3 ــ ولما ذكر الخلاف الوارد في البسملة، هل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة فقط، أوليست بآية من كل سورة، وأشار الى ما فيها من أقوال، وما ترتب عن ذلك من وجوبها وعدم وجوبها في الصلاة رجح مذهب الامام مالك الذي يرى عدم وجوبها في الصلاة فاحتج على ذلك بالنص والمعنى والعمل فأطال في إيراد الأدلة من الكتاب والسنة، وبين أن دليل المعنى هو أنها لو وجبت لثبتت بالتواتر، ولو ثبتت بالتواتر لما وقع الاختلاف فيها، ودليل العمل هو عمل أهل المدينة مضى على ذلك (114).

4 \_\_ والملاحظ أن الشوشاوي يقدم أحيانا القول الذي يرجحه ويعتمده على الأقوال الأخرى كما نجد ذلك عنده في الباب الثالث(115) في معرض حديثه عن كيفية قراءة القرآن بالنسبة الى الترتيل والإسراع، فأشار الى أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال محمسة.

قيل الترتيل أفضل مطلقا، وهو الذي رجحه واعتمده بقوله: وهو المشهور لأنه هو الذي ذهب اليه الجمهور (116) واستدل عليه من الكتاب والسنة فأطال في الاستدلال والاستشهاد.

<sup>(113)</sup> الفوائد الجميلة ص 159.

<sup>(114)</sup> الفوائد الجميلة ص 181 فما بعدها.

<sup>(115)</sup> الفوائد الجميلة ص 218.

<sup>(116)</sup> الفوائد الجميلة ص 218.

أما بقية الأقوال وهي: قيل الاسراع أفضل مطلقا، وقيل هما سواء، وقيل الترتيل في غير الامام أفضل والاسراع في الأمام أفضل، وقيل الترتيل أفضل إلا في حق من صعب عليه(117)، فالشوشاوي هاهنا وإن أتى بدليل كل قول الا أنه في القول الذي اختاره أكثر وأطال، فحشد أدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وعمل السلف الصالح.

5) وكثيرا ما يكون ترجيحه بالاستدلال على قول دون بقية الأقوال كما نرى ذلك عنده في مبحث كيفية القراءة بالنسبة الى الجهر والإسرار.

فقد ذكر أن في هذه المسألة خمسة أقوال، قيل الجهر أفضل مطلقا، وقيل الإسرار أفضل مطلقا، وقيل هما سواء، وقيل الجهر أفضل في بعض الحالات.

فالشوشاوي هنا رجح القول الأخير وهو أن الجهر أفضل في بعض الآيات والأسرار أفضل في بعض الحالات(118) وقواه بالدليل، وعبر عنه بالاستحسان، كما عند الامام الغزالي في الاحياء(119) وذكر أن الجهر يمتاز بان فيه سبعة أوصاف محمودة وهي تنبيه الغافل وتعليم الجاهل وتذكير الذاهل وإكثار للعمل، وإيقاظ للفؤاد وإبعاد للنعاس، وزيادة في النشاط، ونبه الى أنه لا يعدل عن الجهر إلا إذا حيف الرياء أو تشويش الغير (120).

6) ونرى الشوشاوي في موضع آخر لا يستدل للقول المرجوح الا نادرا في حين يكثر من الاستشهادات والأدلة للقول الذي رجحه واختاره، كما فعل في مسألة حكم قراءة القرآن على القبور (121) فهو يذهب الى جوازها ويخالف مالكا في هذه المسألة الذي يرى فيها الكراهة ويستدل الشوشاوي بأحاديث كثيرة في الموضوع، وإن كانت ضعيفة فتراه يستنبط من هذه الأحاديث ما يؤيد به رأيه

<sup>(117)</sup> الفوائد الجميلة ص 223.

<sup>(118)</sup> الفوائد الجميلة ص 224.

<sup>(119)</sup> احياء علوم الدين 280/1.

<sup>(120)</sup> الفوائد الجميلة ص 226.

<sup>(121)</sup> الفوائد الجميلة ص 238.

كقوله عندقول النبي عَلَيْكُ (من مر على المقابر فقراً إحدى عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات) (122) هذا يدل على جواز القراءة على القبور وعلى جواز هبة أجر القراءة أيضا ويدل على أنه يتصدق به بعد القراءة لا قبلها (123).

7) والشوشاوي كثيرا ما يرجح المشهور من الأقوال، ويقويه بالأدلة والشواهد كما نجد ذلك عنده في مسألة هل تجوز قراءة القرآن في الحمام والسوق والنوقاق والطريق(124) ؟ فبعد أن بين أن الحلاف فيها على أقوال ثلاثة، وأشار الى أدلة كل قول قال: لكن المشهور، في الحمام والسوق والزقاق الكراهة، والمشهور في الطريق الجواز، وزاد فقال: أعني بالطريق الماشي من قرية الى قرية لأنه حجاب له مما يخافه واعانة له على سفره فهو هنا وأن أتى بأدلة كل قول الا انه في القول الذي رجحه وهو القول المشهور بين أن سبب كراهية القرآن في الحمام لأنه موضع الأقذار والأوساخ ولأنه بيت للشياطين كما قيل فيه ومخافة للرياء، وأما السوق والزقاق فلأنهما أيضاً موضع الأقذار والنجاسات ومخافة الرياء والسوق مجلس الشياطين (125).

8) اذا أورد الشوشاوي مسألة خلافية، وكان العلماء قد اختلفوا فيها على قولين فقط، فانه يقتصر في جوابه على القول الذي ترجح عنده ويسكت عن الآخر، وهذا النوع من الترجيح كثير عنده، فنراه في هذا الباب يكثر من الشواهد والأدلة لتقوية هذا القول الذي رجحه واعتمده.

وأحيانا يكون جوابه مقتضبا وحاسما جامعا.

مثال الأول في الباب الخامس عند السؤال الذي أورده هل يحمل حامل القرآن على العدالة حتى تظهر الجرحة أو بالعكس(126) نجده يرجح القول الذي

<sup>(122)</sup> الحديث رواه الرافعي عن علي ذكره السيوطي في جمع الجوامع 2093 ولم يبين درجة صحته ولعله موضوع.

<sup>(123)</sup> الفوائد الجميلة ص 241. (124) الفوائد الجميلة ص 242.

<sup>(124)</sup> الفوائد الجميلة ص 242.

<sup>(125)</sup> لفوائد الجميلة ص 243.

<sup>(126)</sup> الفوائد الجميلة ص 272.

يذهب الى أن حامل القرآن محمول على العدالة حتى تظهر الجرحة فيكثر من الاستدلال على ذلك من السنة وأقوال العلماء.

ومثال الثاني الذي يكون فيه جوابه مقتضبا ومختصرا سؤاله هل تجوز مسألة الناس بالقرآن أم لا ؟ فانه يوجز في جوابه هنا ويصرح بأن المسألة بالقرآن لا تجوز، كما قال بعض العلماء ويستدل بحديثين في الموضوع فقط(127).

<sup>(127)</sup> الفوائد الجميلة ص 273

# منهجية الشوشاوي في التأليف

طريقة الشوشاوي في التأليف تقوم على السؤال والجواب، فالحوار احدى خواص منهج التأليف لدى الشوشاوي، ليس فقط في هذا الكتاب «الفوائد الجميلة» بل حتى في كتابه «حلة الأعيان على عمدة البيان» وكتابه «قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار».

وحواره يعتمد على الأسلوب التعليمي في الأسئلة والأجوبة، ويظهر أن الشوشاوي، كان ينهج هذه الطريقة حتى في تدريسه، وهي طريقة محمودة لا مجالة، وأول من عرف بها سقراط، الفيلسوف اليوناني كما في كتب التاريخ، الا أن أسئلة سقراط كان أكثرها تهكميا.

ومن عادة الشوشاوي أن يحصر عناصر الموضوع الذي يعالجه في الأسئلة المتوالية، والتي قد تبلغ أحيانا بضعة وسبعين سؤالا(1) ثم يعقبها بأجوبة متتابعة كذلك، يراعي فيها قاعدة اللف والنشر المرتب، فلم يخرج عنها إلا في باب واحد فقط من الأبواب العشرين وهو الباب الثاني.

ومما يلاحظ عليه أنه أحيانا يبالغ في تنويع الأسئلة في موضوع واحد فلو استغنى عن بعضها بإدماجها في الأخرى لكان أولى وذلك كسؤاله مثلا في الباب الثاني : لماذا لم ينقط أبو بكر ولا عمر القرآن ؟ لو استغنى عنه مثلا بسؤاله : هل كتبت المصاحف بالشكل والنقط أم لا ؟ لكان أفضل.

أما جوابه فيكون في أغلب الأحيان حاسما ومختصرا وجامعا في نفس الوقت، كما نلاحظ في الباب السادس عند جوابه عن حكم شهادة المعلم وإمامته وشهادة القارىء على القارىء(2) فإن جوابه هنا لا يتجاوز سطرين أو ثلاثة.

<sup>(1)</sup> كما هو الشأن في الباب السادس فقد أورد فيه سبعة وسبعين سؤالا.

<sup>(2)</sup> الفوائد الجميلة ص. 304 فما بعدها.

أما اذا كانت المسألة خلافية، فإنه يشير الى ما فيها من أقوال ويطيل في أيراد أدلة كل قول وأحيانا يبالغ في الاطناب، ويكثر من الاستشهادات، وكمثال على ذلك شرحه لمعاني الأحرف السبعة (3)وكذلك تناوله للخلاف الوارد في البسملة(4).

ومما يرفع من قدر الشوشاوي أنه في كثير من نقوله يذكر المراجع التي رجع اليها واقتبس منها(5) كالمدونة والعتبية والأصول لابن الحاجب وغيرها.

والشوشاوي يميل أحيانا الى الاستطراد فتراه يتناول موضوعا ثم ينفلت منه، وينتقل الى موضوع آخر، وسرعان ما يعود اليه من جديد، ولقد ترتب على هذا عدم وجود وحدة موضوعية، بين كثير من أسئلة الأبواب، ولعل السبب يرجع الى هذه الطريقة التي نهجها في السؤال والجواب، فلتعقيدها لم تسعفه للمحافظة على التنسيق الدقيق بين المواضع والربط بينها.

ومما يؤخذ على الشوشاوي أنه أورد كثيرا من الروايات الضعيفة، والأحاديث التي لم تثبت صحتها عند المحدثين، ثم إنه لم يذكر السند حتى يمكن التمييز بين صحيحها وضعيفها، شأنه في ذلك شأن الأمام الغزالي في كتاب الاحياء، ولعل الشوشاوي تأثر به ونهج طريقته، ولا نستبعد هذا ما دام الشوشاوي استدل بكثير من الأحاديث التي أوردها الغزالي وله إحالات كثيرة على كتاب الاحياء.

ومما يلاحظ ان الشوشاوي كثيرا ما يشرح الغريب داخل المتن كقوله: والطلح: هو الموز، والطلع: هو طلع النخل(٥) وهي طريقة معروفة عند المؤلفين القدامي.

<sup>(3)</sup> الباب الأول ص 13 فما بعدها.

<sup>(4)</sup> الباب الثاني ص 37 فما بعدها.

<sup>(5)</sup> نعم هناك بعض الأجوبة سكت عنها ولا يذكر فيها عمن نقلها وانما ينسبها لنفسه. وكمثال على ذلك. مبحث كيفية نزول القرآن الكريم الباب الأول ص 5.

<sup>(6)</sup> الفوائد الجميلة ص. 158.

# أسلوبه:

أسلوب الشوشاوي في كتابه «الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» متفاوت، فبينا نراه ينتخب الصيغ والعبارات الرفيعة، حريصا على تنسيق كلامه، اذا به ينسلخ عن هذه الميزة في بعض الأحيان، ويسود أسلوبه نوع من الاضطراب، وكمثال على ذلك ما ورد في قصة جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن، وإشارة «حذيفة» عليه بذلك، الباب الثاني (ص \_ 333 \_ أ) إلا أن هذا الاضطراب قليل عنده، فأغلب أسلوبه مطبوع غير متكلف.

كما نلاحظ أن الشوشاوي يخالف الأسلوب الذي طبع عصره المعروف بالسجع والتقفية، ويلتزم الترسل والسهولة في كلامه، لولا الإطناب الذي يعتري كثيرا من موضوعات كتابه، انظر مثلا:

ما فائدة تكرار القصص والأخبار ؟ ص (351 \_ أ).

وما حكم الكتابة من حيث الجملة ؟ (ص 336 \_ أ).

فالتراكيب والعبارات لا تلائم الأفكار في بعض الأحيان عنده لكن هذا ليس كثيرا في كتابه، فأغلب المباحث التي عالجها فيه يغلب عليها الايجاز والاقتضاب، ويبالغ في اختصار بعض الأجوبة حتى يكاد يخل فيها باللفظ والمعنى معا. في حين يميل الى الأطناب والتفصيل في مواضع أخرى.

وعلى العموم فان أسلوبه يمتاز بالقوة والطبع بعيد عن التكلف والابتذال.

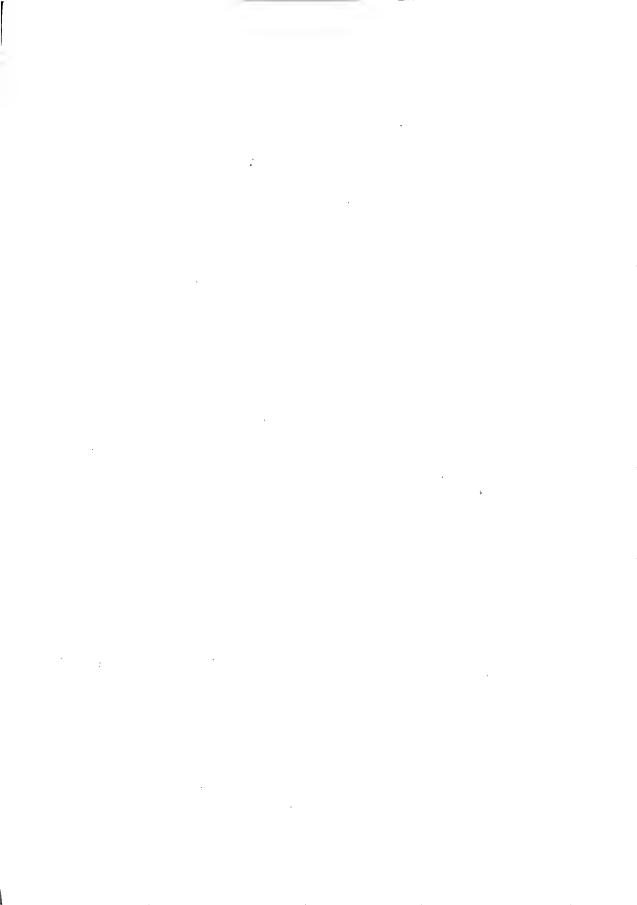

# فهرس موضوعات الدراسة

| الصفحة |                                                 |    |
|--------|-------------------------------------------------|----|
| 1      | قىدىم                                           | ڌ  |
| 3      | قدمة                                            | ļI |
| 4      | التراث وأهميته                                  |    |
| 5      | دوافع الاختيار                                  |    |
| 7-6    | شكر وتقدير                                      |    |
| 9      | خطة البحث                                       |    |
| 13     | فصل الأول : عصر المؤلف                          | sı |
|        | الحياة السياسية                                 | •  |
|        | الحياة الاجتاعية                                |    |
|        |                                                 |    |
|        | ا _ بلاد «حاحا»                                 |    |
|        | ب ــ حالتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية    |    |
| 25     | ج الزويا والرباطات                              |    |
| 27     | د ــ وظائف الزوايا في القديم                    |    |
| 28     | <ul> <li>الروح الدينية وحركة الاصلاح</li> </ul> |    |
|        | و _ الجهاد ودور العلماء فيه                     |    |
|        | الحياة الفكرية                                  |    |
| 33     | أ _ الحركة العلمية بفاس                         |    |
|        | ب _ الحركة العلمية بسوس وحاحا.                  |    |
| 36     | ج ــ من أسباب انتشار العلم بحاحا                |    |
|        | د ـــ دور الزوايا في هذه النهضة في القرن 9      |    |
|        | هـ ـــ دور بنى مرين والوطاسيين في هذه النهضة    |    |
|        | فصل الثاني حياته                                | i  |
| 41     | اسمه ونسبه                                      | •  |
|        |                                                 |    |
|        | أسرته                                           |    |
|        | قبيلة رجراجة                                    |    |
|        | الرجال السبعة                                   |    |
| 49     | نشأته ودراسته الأولية                           |    |
| 52     | دراسته العالمة                                  |    |

|    | تنقلاته ـــ انتقاله من شيشاوة الى سوس |
|----|---------------------------------------|
| 56 | شخصيته وآراء العلماء فيه              |
| 58 | مدرسة الشوشاوي البرحيلية              |
|    | اشتهار مدارس سوس بفن القراءات         |
| 61 | مؤلفات الشوشاوي في القراءات           |
| 62 | تلاميذه                               |
| 63 | تصوف الشوشاوي وزاويتاه                |
| 65 | وفاته                                 |
| 66 | عقبهعقبه                              |
|    | الفصل الثالث: آثاره                   |
| 69 | مؤلفاته                               |
| 79 | نسخ الكتاب بالمكتبات                  |
| 81 | النسخ المعتمدة                        |
| 87 | النسخ التي كان لها دور الاستعانة      |
| 91 | منهج التحقيق                          |
|    | الفصل الرابع: دراسة تحليلية للكتاب    |
| 95 | توثيق الكتاب                          |
| 96 | موضوع الكتاب وأقسامه                  |
|    | أبواب الكتاب                          |
| 20 | اختيارات الشوشاوي وترجيحاته           |
|    | منهجية الشوشاوي في التأليف            |
|    | أسلوبه                                |
|    | فهرس موضوعات الدراسة                  |
|    | مصادر ومراجع الدراسة                  |
|    |                                       |

# فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة

#### أ ــ المصادر المخطوطة

- 1 ــ أجوبة أبي عبد الله محمد بن ياسين الرجراجي لتلميذه الهزميري مخطوط الحزانة الملكية رقم 2488.
- 2 ـــ الأنوارالسنية في أنباء خير البرية ــ لمحمد الشريف بن عبد الرفيع مخطوط الحزانة العامة · بالرباط. ك 1780.
- 3 -- الأنوار السواطع على الدرر اللوامع -- للعلامة الحسين الشوشاوي مخطوط الحزانة العامة ق
   1204.
- 4 \_ التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد لابن غازي مخطوط الخزانة الملكية مسجل تحت عدد 3444.
  - 5 \_ جمع الجوامع للامام السيوطي مخطوط الحزانة الملكية محفوظ تحت عدد 3872.
- حرز الأماني ووجه التهاني للامام الشاطبي الخزانة العامة بالرباط قسم المخطوطات 2265د.
- 7 \_\_ حلة الأعيان على عمدة البيان للحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي (مخطوط الخزانة الملكية رقم 647).
  - 8 حلية الاولياء لأبي نعيم الأصفهاني مخطوط الخزانة العامة بالرباط ج (894).
- 9 \_\_ رسالة الانحوان من أهل الفقه وحملة القرآن لعلي بن ميمون مخطوط الحزانة العامة بالرباط ك 1780.
- 10 \_ عدة المريد الصادق لأحمد زروق \_ مخطوط الحزانة العامة بالرباط. مجموع رقم (ق 1045).
  - 11 \_ فهرست ابن غازي \_ مخطوط الخزانة الملكية (رقم 1203).
  - 12 \_ كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج \_ مخطوط الحزانة الملكية عدد 681.
- 13 ... مختصر أمهات الوثائق ... لداود الرسموكي الجزولي ... (مخطوط الحزانة العامة بالرباط ... (مخطوط الحزانة العامة بالرباط ... 4084).
- 14 \_ المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا الحسن لابن مرزوق الخطيب (782هـ 1380م). (مخطوط الحزانة العامة بالرباط عدد ق 111).
  - 15 \_ المقصد المحمود (وثائق للجزيري) مخطوط الخزانة الملكية رقم 5221.
  - 16 \_ الهداية في التفسير لمكي بن أبي طالب \_ مخطوط الحزانة العامة ك 337.

# المصادر والمراجع المطبوعة

#### \_1\_

- 17 \_ أزهار الرياض في أخبارعياض للمقري أحمد طبع مصر.
- 18 ـــ آسفي وما اليه قديما وحديثا لأحمد العبدري ــ الطبعة الأولى 1353هـ. طبع بمطبعة مصطفى محمد بمصر.
- 19 \_ أصول التربية وفن التدريس \_ تأليف أمين مرسي قنديل الطبعة السادسة 1375هـ 1955م دار الكتاب الدار البيضاء.
- 20 \_ أضواء على ابن يجيش التازي لأبي بكر البوخصيبي مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء سنة (1396 \_ 1976م).
- 21 \_ الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. لعباس بن ابراهيم المراكشي (1378 \_ 1959م) الطبعة الأولى \_ المطبعة الجديدة بفاس عدد 64.
- 22 \_ الأعلام لخير الدين الزركلي \_ الطبعة الثانية \_ مطبعة كوستاتسولهاس وشركائه (1398 \_ 1398 ).
  - 23 \_ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني \_ مطبعة التقدم بشارع محمد على بمصر بدون تاريخ.
- 24 \_ الف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب \_ تحقيق محمد حجي \_ نشر دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر (1396 \_ 1976م).
- 25 \_ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى (أجزاء 9) لأحمد بن خالد الناصري السلاوي \_ (طبع الدار البيضاء 1954).
- 26 ـــ الأنيس المطرب بروض القرطاس ــ لصالح بن عبد الحليم بن أبي زرع ــ نشر الفلالي ( (1355 1936).
- 27 \_ ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون الاسماعيل باشا البغدادي نشر مكتبة المثنى بغداد.
- 28 \_ ايقاظ السريرة لتاريخ الصويرة لمحمد بن سعيد الصديقي مطبعة دار الكتاب الدار البيضاء.

- 29 ـــ البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ ابن كثير، مصورة عن الطبعة الأولى 1966 مكتبة المعارف يبروت.
- 30 \_ البرهان في علوم القرآن \_ تأليف محمد بن عبد الله الزركشي تحقيق أبو الفضل ابراهيم \_ الطبعة الأولى سنة (1376 \_ 1957م) دار احياء الكتب العربية بمصر.

31 \_ بغية الرائد للحافظ عياض اليحصبي \_ تحقيق جماعة من الأساتذة \_ مطبعة فضالة \_ 31 \_ 1395 \_ 1395 من الأساتذة \_ مطبعة فضالة \_ 1395 \_ 1395 من الرباط.

#### \_ ت\_\_

- 32 \_ تأويل مشكل القرآن \_ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة شرح ونشر السيد أحمد صقر \_ الطبعة الثانية (1393 \_ 1973م).
- 33 \_ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لمحمد بن عبد الله اللواتي الطنجي \_ المعروف بابن بطوطة \_ الطبعة الأولى بمطبعة وادي النيل بالقاهرة (1287).
- 34 \_ تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي (ت 748هـ) طبعة مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد \_ دار التراث العربي بيروت.
- 35 ـ ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك، للعلامة عياض بن موسى اليحصبي السبتي. طبع وزارة الأوقاف. مطبعة فضالة. المحمدية.
- 36 ــ المرياق المداوى في أخبار الشيخ على السوسي الدرقاوي للعلامة المختار السوسي ــ الطبعة المهدية تطوان (1381هـ).
  - 37 \_ تاريخ ابن خلدون ومقدمته انظر العبر.
- 38 \_ التشوف الى رجال التصوف \_ ليوسف بن الزيات التادلي (627−1230م) نشره أودلوف فور بالرباط سنة 1958م.
- 39 \_ تاريخ التصوف في الاسلام \_ تأليف الدكتور قاسم غنى. ترجمه عن الفارسية صادق نشأه راجعه أحمد ناجي القيسي والدكتور مصطفى حلمي نشر مكتب النهضة المصرية بالقاهرة 1972م.
  - 40 \_ تاريخ الطبري \_ لابن جرير الطبري المطبعة الحسنية بمصر.
- 41 \_ التكملة لابن الأبار \_ سلسلة التراث الأندلسي تحقيق السيد عزت العطار الحسني \_ طبعة مصر (1375 \_ 1956م).
- 42 \_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الأندلسي \_ الطبعة الملكية بالرباط (1387 \_ 1967).

#### - ح -

- 43 \_ جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي، دار الفكر بيروت.
  - 44 جامع القرويين \_ لعبد الهادي التازي طبع دار الكتاب اللبناني سنة 1972م.
- 45 \_ جذوة الاقتباس \_ تأليف أحمد بن القاضي المكناسي \_ دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة الرباط (1973م).

- 46 \_ جمهرة أنساب العرب لأبي محمد على بن سعيد الأندلسي المشهور بابن حزم (456 \_ 456 ).
- 47 ــ جواهر الكمال في تراجم الرجال ــ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد العبدري الكانوني، الطبعة الأولى 1356هـ ــ طبع بالمطبعة العربية بالدار البيضاء.
- 48 الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا على السجلماسي لمحمد بن أحمد اكنسوس (1294 ـــ 48 ـــ 1877م) الطبعة الحجرية بفاس 1336).

#### (7)

- 49 حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين للنباهي طبعة دار الفكر لبنان.
- 50 ــ الحلل الموشية في ذكر الأنحبار المراكشية ــ تأليف محمد لسان الدين بن الخطيب الطبعة الأولى بتونس 1329 مطبعة التقدم الاسلامية.
- 51 حياة الوزان الفاسي وآثاره للحجوي المهدي محمد المطبعة الاقتصادية بالرباط (1354 1935).

#### - خ -

- 52 \_ الخزانة العلمية بالمغرب \_ للعلامة محمد العابد الفاسي مطبعة الرسالة بالرباط.
  - 53 \_ خلال جزولة للعلامة المختار السوسي \_ المطبعة المهدية بتطوان 1379هـ.

#### (3)

- 54 \_ دائرة المعارف الاسلامية النص العربي الطبعة الثانية القاهرة.
- 55 ــ درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي (ت 420هـ) الطبعة الأولى 1393 ــ 55 ــ درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الاسكافي (ت 1393مــ منشورات دار الآفاق بيروت.
  - · 56 ـ الدرر اللوامع في مقرإ الأمام نافع لابن برى طبعة تونس (1354 ـ 1935م).
- 57 ــ دليل مؤرخ المغرب الأقصى ــ لعبد السلام بن سودة ــ الطبعة الثانية 1960م دار الكتاب بالدار البيضاء.
  - 58 \_ دلائل الاعجاز لعبد القاهر الجرجاني.
- 59 \_ الديباج المذهب لإبراهيم بن فرحون اليعمري الطبعة الأولى (1351) مطبعة المعاهد بمصر.
- 60 \_ الدين والدولة لعلى الطبري \_ الطبعة الأولى دار الآفاق الجديدة بيروت (1393هـ/1973م).
- 61 ــ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن علي بن عسكر \_\_ تحقيق محمد حجى \_\_ دار المغرب للتأليف الرباط (1396 \_\_ 1976م).
- 62 درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي المطبعة الجديدة لصاحبها مونشو (رباط الفتح) 1354هـ 1936م.

- 63\_ الذخيرة السنية لعلي بن أبي زرع الفاسي ــ طبع دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 1972م.
- 64 \_ الذريعة الى مكارم الشريعة \_ تأليف الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني راجعه عبد الرؤوف سعد. الطبعة الأولى 1393 \_ 1973م مطبعة حسان بالقاهرة.
- 65 ــ ذكريات مشاهير رجال المغرب لسيدي عبد الله كنون ــ الحلقة 23 طبع دار الكتاب اللبناني بيروت.
- 66 \_ الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك لأحمد المقريزي \_ تحقيق جمال الدين الشبال \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة \_ 1955.
- 67 \_ الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة تأليف ابن عبد الملك المراكشي. أ \_ السفر الأول تحقيق الدكتور محمد بن شريفة دار الثقافة بيروت لبنان. ب \_ بقية السفر الرابع والسفر الحامس والسادس تحقيق الدكتور احسان عباس \_ دار الثقافة بيروت لبنان.

#### ()

- 68 ــ رحلة ابن بطوطة لمحمد بن ابراهيم اللواتي (704 ــ 779هـ) طبعة دار صادر 1383 ــ 1964م بيروت.
- 70 \_ الرعاية لتجويد القرآن \_ لمكي بن أبي طالب (ت 437هـ) تحقيق الدكتور أحمد حسن فرحات، سلسلة مكي بن أبي طالب دار المعارف للطباعة دمشق 1393 \_ 1973م.
- 71 ــ روض الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس. لأبي العباس أحمد المقري التلمساني المطبعة الملكية الرباط (1383هـ ــ 1964م).
  - 72 \_ الروض الهتون لابن غازي \_ مطبوعات القصر الملكي، (1384 \_ 1964م).
- 73 \_ الروض الهتون في تاريخ مكناسة الزيتون تأليف محمد بن غازي المكناسي \_ الطبعة الملكية بالرباط (1384 1964م).
- 74 ــ الرياض النضرة في مناقب العشرة تأليف أحمد بن محمد الشهير بالمحب الطبي ــ عني بتصحيحه محمد بدر الدين النعساني الحلبي الطبعة الأولى 1327 ــ المطبعة الحسنية بمصر.

75 — الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي تأليف محمد حجي. طبع بالمطبعة الوطنية بالرباط (1384 — 1964م).

#### ( w )

- 76 ــ السبعة في القراءات تحقيق شوقي ضيف طبعة دار المعارف بمصر 1972م.
- 77 \_ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس للشيخ محمد بن جعفر الكتاني \_ الطبعة الثانية 1375 \_ 1955م. مطبعة الحلبي وأولاده بمصر.
- 78 \_ سوس العالمة \_ للعلامة محمد المختار السوسي طبع بمطبعة فضالة المحمدية 1380هـ 1960م.
  - 79 ـ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (748هـ).
  - 80 \_ سيرة ابن هشام \_ طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة (1391هـ1971م).

#### (ش)

- 81 شجرة النور الزكية للشيخ محمد مخلوف \_ مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349 دار الكتاب العربي بيروت.
- 82 \_ شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي بن العماد (ت 1089هـ) سلسلة ذخائر التراث العربي \_ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت.
- 83 ـ شرح تنقيح الفصول لأحمد بن ادريس القرافي (ت 684هـ) نشر بعناية طه عبد الرؤوف سعد ـ الطبعة الأولى 1393هـ 1973م. شركة الصناعات الفنية المتحدة بالقاهرة.
- 85 \_ شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد بن قنفد \_ طبع ضمن الف سنة من الوفيات تحقيق عمد حجي \_ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط (1396هـ \_ 1976م).
- 86 الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة تأليف أحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي (1354هـ 1354م) طبع المطبعة الوطنية بالرباط.
- 87 الشامل في أصول الدين لامام الحرمين (ت 487هـ) حققه وقدم له جماعة \_ سلسلة مكتبة أصول الدين \_ طبع بمطبعة شركة الاسكندرية للطباعة والنشر.

- 88 ــ الاصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية لمحيي الدين بن عربي ــ ملحق بالتعريفات للجرجاني ــ المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ــ تونس.
- 89 صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير المراكشي اليفرني طبع بالمطبعة الحجرية بفاس.
- 90 الصلة لابن بشكوال ((494 578) سلسلة تراثنا المكتبة الأندلسية (4 5) الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر مطابع سجل العرب 1966.

#### (ض)

91 \_ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع \_ تأليف محمد عبد الرحمن السخاوي نشر مكتبة القدسي بالقاهرة 1353هـ.

#### (ط)

- 92 طبقات الحضيكي \_ لمحمد بن أحمد الحضيكي \_ الطبعة الأولى سنة 1355 \_ المطبعة العربية الدار البيضاء.
- 93 طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي (727 ــ 771هـ) تحقيق مشترك الطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.
- 94 الطبقات الكبرى لابن سعد \_ مطبعة لجنة نشر الثقافة الاسلامية بالقاهرة (1358) سلسلة التاريخ الاسلامي الحلقة الأولى.
- 95 الطبقات الكبرى للشعراني للعلامة عبد الوهاب الشعراني مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر بدون تاريخ.
- 96 طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي تحقيق محمد أبو الفضل سلسلة ذخائر العرب مطبعة دار المعارف 19.73م.
- 97 -- الطرر على وثائق الفشتالي للفقيه أحمد الونشريسي بهامش وثائق الفشتالي طبع بالمطبعة الحجرية بفاس.
- 98 طوق الحمامة في الألفة والآلاف \_ تأليف أبي محمد بن حزم مطبعة السعادة بمصر (1378هـ 1959م).
  - 99 \_ العبر في خبر من غبر للذهبي.

- 100 ــ كتاب اِلعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والنربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ــ مطبعة حقوق اخوان بيروت.
- 101 عروسة المسائل في تاريخ بني وطاس لمحمد الكراسي المطبعة الملكية (1383 1063).
- 102 العقل وفهم القرآن للحارث بن أسد \_ تحقيق وتقديم حسن القوتلي \_ الطبعة الأولى سنة 102 فيهم القرآن للحارث بن أسد \_ تحقيق والنشر والتوزيع.
- 103 عنوان الدراية لأحمد الغريني (ت 714هـ) حققه عادل نويهض به ذخائر التراث العربي ــ المكتبة الجزائرية الطبعة الأولى 1969 ــ المجنة التأليف بيروت.
- 104 ــ عيون الأُخبار لعبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 278هـ) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصرية أصدرتها وزارة الثقافة والارشاد القومي ــ المؤسسة المصرية العامة.

## (غ)

- 105 غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزرى مطبعة الخانجي بمصر الطبعة الأولى (1352هـ 1933م).
- 106 غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش جامع البيان للطبري. الطبعة الأولى طبعة بولاق 106

## (ف)

- 107 \_ الفتاوي الكبرى لابن تيمية \_ قدم له وعرف به حسين محمد مخلوف دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.
- 108 الفتح المبين في طبقات الأصوليين ـ تأليف عبد الله مصطفى المراغي ـ الطبعة الثانية 108 ـ 1394 ـ الناشر عمد أمين وشركاؤه ـ بيروت.
  - 109 ــ الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي لمحمد الحجوي ــ مطبعة النهضة بتونس.
- 110 الفلسفة الصوفية في الأسلام للدكتور عبد القادر محمود الطبعة الأولى (1966 1967م) طبع بمطبعة المعرفة القاهرة.
- 111 \_ فهرست أحمد المنجور \_ تحقيق محمد حجي \_ طبع دار المغرب للتأليف والنشر (1396 \_ 1976م).
  - 112 \_ فهرست الفهارس لمحمد عبد الحي الكتاني طبع مصر (1382 \_ 1961م).
- 113 فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الحزانة العامة للكتب والوثائق (بالمغرب مطبعة التومي بالرباط 1973م).

114 — فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي تحقيق الدكتور احسان عباس ــ طبعة دار صادر ــ بيروت 1973م.

(ق)

- 115 ــ قبائل المغرب لعبد الوهاب بن منصور المطبعة الملكية بالرباط سنة (1388 ــ 1968م).
- 116 \_ اقتضاء التيسير لقراء التفسير لشيخ الآسلام ابن تيمية \_ طبع مكتبة الرياض الحديثة.
- 117 \_ قلائد العقيان للفتح بن خاقان \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة التقدم العلمية بمصر 1320.

#### (4)

- 118 ــ الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف بهامش تفسير الكشاف طبعة دار الكتاب العربي بيروت. للعراقي.
- 119 ــ الكامل في التاريخ لمحمد بن الأثير (ت 630هـ) راجعه نخبة من العلماء ــ الطبعة الثانية (ت 1387 ــ 1967م). دار الكتاب العربي بيروت.
- 120 ــ كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني نشره وحققه المستشرق برتزل في الأستانة 1930 ... 1930م.
  - 121 ـ كتاب الوجيز للامام الغزالي طبع بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 1317هـ.
    - 122 ـ كشف الظنون لحاجي خليفة \_ طبع بالاوفسيت \_ مكتبة المثنى بغداد.
- 123 ــ الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد الحفيد ــ الطبعة الثانية مطبعة المكتبة المحمودة التجارية 1353 ــ 1935م.
- 124 \_ الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي حققه وضبطه جبرائل سليمان جبور الناشر محمد أمين دمج وشركاه بيروت.

## (J)

- 125 \_ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير (ت 630هـ) مكتبة المثنى بغداد.
- 126 \_ لطائف الاشارات للامام القشيرى بعناية ابراهيم بسيوني سلسلة تراثنا \_ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة.
- 127 \_ لقط الفرائد من لفاظة الفوائد \_ لأحمد بن القاضي نشر دار المغرب للترجمة والتأليف والنشر الرباط 1396هـ \_ 1976م).

- 128 \_ المحاضرات لأبي على الحسن بن مسعود اليوسى (المطبعة الحجرية بفاس 1317هـ).
- 129 \_ المدونة الكبرى لامام دار الهجرة \_ الامام مالك بن أنس الأصبحي \_ رواية الامام سحنون بن سعيد التنوخي عن الامام عبد الرحمن بن القاسم العتقي \_ الطبعة الأولى سنة 1324 هـ المطبعة الخيرية بمصم.
- 130 \_ مرآة المحاسن محمد العربي الفاسي \_ المطعبة الحجرية بفاس مرتضى الحسيني \_ للامام الصوفي أبي الفيض سيدي محمد مرتضى الحسيني طبعة حجرية فاسية.
- 131 ــ المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي اخراج جماعة دار احياء الكتب العربية بمصر.
- 132 \_ كتاب المعارف لابن قتيبة (ت 276 هـ) صححه محمد اسماعيل الصاوى الطبعة الثانية \_ 130 \_ 1390 \_ 1390
- 133 ــ معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي ــ تحقيق على محمد لبجاوي (مكتبة الدراسات القرآنية) طبعة دار الثقافة العربية (1392 ــ 1973).
- 134 ــ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ــ تأليف عبد الواحد المراكشي تحقيق محمد سعيد العربيان ــ ومحمد العربي العلمي ــ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ــ الطبعة الأولى (1368 ــ 1949 م).
- 135 ــ معجم المؤلفين لرضا كحالة ــ دار إحياء التراث العربي بيروت 1376 ــ 1957 م).
  - 136 \_ معجم المطبوعات العربية والمصرية ليوسف سركيس طبع لبنان.
  - 137 ـ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث بعناية لفيف من المستشرقين طبع بليدن 1936.
- 138 \_ المعسول (20 جزءا) للعلامة المختار السوسي (1383 \_ 1963 م) طبع بمطبعة فضالة المحمدية.
- 139 ـ المفردات في غريب القرآن تأليف الحسن بن محمد. المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502 هـ) صبط محمد سيد كيلان الطبعة الأخيرة (1381 ـ 1961 م) مطبعة البابي الحلبي مصر.

- 141 \_ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام \_ تأليف الدكتور جواد على \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة دار العلم للملايين بيروت (1971 م).
- 142 \_ مقالات الاسلاميين للشيخ أبي الحسن الأشعري تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد \_ الطبعة الأولى 1369 هـ 1950 م مكتبة النهضة المصرية.
  - 143 \_ مقدمة ابن خلدون \_ طبع بمطبعة عاطف بميدان الخازندار بمصر.
- 144 \_ مقدمة في أصول التفسير لاين تيمية (ت 728 هـ) الطبعة الثانية 1972 م مؤسسة الرسالة بيروت.
- 145 \_ المصاحف للحافظ ابن أبي داود (ت 316 هـ) \_ وقف على طبعه وتصحيحه آثر جفري الطبعة الأولى (1936)\_1355) المطبعة الرحماية بمصر.
- 146 \_ ممتع الأسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع لسيدي محمد المهدي الفاسي المطبعة الحجرية بفاس 1313 هـ.
- 147 \_ من أفواه الرجال للعلامة المختار السوسي \_ المطبعة المهدية تطوان 1382 هـ \_ 1963 م.
- 148 \_ مناهل العرفان في علوم القرآن \_ للسيد محمد عبد العظيم الزرقاني دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- 149 \_ منية المتطلعين إلى ما في الزاوية الإلغية من الفقراء المنقطعين للعلامة المختار السوسي المطبعة المهدية بتطوان.
- 150 \_ الموافقات في أصول التشريع لابراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد \_ مطبعة الميناني بالقاهرة.
- 151 \_\_ الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية \_\_ للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله \_\_ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب. مطبعة فضالة (1395 هـ \_\_ 1975 م).
- 152 \_ النبوغ المغربي في الأدب العربي (3 أجزاء) لسيدي عبد الله كَنون \_ الطبعة الثانية بيروت 1961 م.
- 153 \_ نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب للسان الدين بن الخطيب طبع دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
- 154 ... نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، جزآن لمحمد الصغير المراكشي اليفرني طبعة أنجي 1888.
  - 155 \_ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للادريسي محمد (طبع ليدن 1894 م).
- 156 \_\_ النشر في القراءات العشر لمحمد بن الجزري (ت 833 هـ) صححه محمد على الصباغ \_\_ مطبعة مصطفى محمد بمصر.

- 157 \_ نظام الحكومة المسمى بالتراتيب الادارية \_ للشيخ عبد الحي الكتاني \_ طبعة بيروت.
- 158 \_ نظم الجمان لابن القطان \_ تحقيق \_ د \_ محمود على مكي منشورات كلية الآداب بالرباط المطبعة المهدية بتطوان.
- 159 ــ نفح الطيب للشيخ أحمد بن محمد المقرى (ت 1041 هـ) تَحقيق احسان عباس ــ طبعة دار صادر 1388 ــ 1968 ــ بيروت.
- 160 نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين ــ تأليف الدكتور محمد عبد الله عنان مطبعة مصر بدون تاريخ.

#### (4-)

161 ــ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادي نشر مكتبة المشى بغداد.

#### (1)

- 162 وثائق ونصوص عن أبي الحسن على بن منون وذريته تأليف الأستاذ نحمد المنوني المطبعة الملكية الرباط (1396 1976 م).
- 163 \_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان \_ لأحمد بن محمد بن خلكان \_ مطبعة السعادة بمصر (1367 هـ \_ 1946 م).
- 164 \_ وفيات الونشريسي \_ طبع ضمن ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب لأحمد بن يحيى الونشريسي طبع دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط (1396 هـ \_ 1976 م).

## فهرس المجلات

- \_ البينة السنة الأولى، العدد الأول مايو 1962.
- مجلة ثقافية أصدرتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الاسلامية بالرباط.
- \_ دعوة الحق \_ العددان 7، 8 (والعدد 9 أيضا) السنة 18 (1397 هـ \_ 1977 م). بجلة شهرية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بالرباط.
  - \_ عالم الفكر \_ المجلد السادس العدد الثاني (1975).
  - مجلة دورية تصدر كل ثلاثة أشهر عن وزارة الاعلام بالكويت.
  - \_ المناهل \_ مجلة ثقافية تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بالرباط.
    - \_ المورد \_ المجلد السادس \_ العدد الأول (1397 هـ \_ 1977 م).
      - محلة تراثية فصلية ــ تصدرها وزارة الاعلام العراقية.
- \_ الميثاق \_ العدد 237 السنة 13 بتاريخ 15 ذي الحجة 1396 موافق 7 دجنبر 1976. وهي صحيفة إسلامية للدعوة والتجديد تصدرها رابطة علماء المغرب.
  - \_ جريدة العلم \_ العدد 9488 السنة 80 بتاريخ 17 /6./76. الموضوع الذي نشرته حول ما قيل في صحبة الرجراجيين السبعة.

## المراجع باللغة الأجنبية

- 1) JEAN LEON Africain Description de l'Afrique 3 Vol Paris Ernest Leraux Editeur 1846.
- 2) Villes et Tribus du Maroc

Paris - Honoré Champion Editeur 1931.

- 3) BENCHEKROUN MOHAMED Le milieu marocain et res aspects culturels.
- ( Etude Sociologique, institutionnelle, culturelle et artistique à l'époque mérinide et wataside ). Rabat 1970.
- 4) BENCHEKROUN MOHAMED La vie intellectuelle marocaine sous les Watasides (XIII au XVI ) Imp. Mohamed V Fès 1974.

نص كتاب الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين(3) وسلم عليه وعليهم في العالمين(4).

وبعد، فهذا ما جمعه العبد المذنب المفتقر الى رحمة ربه وغفرانه(٥) حسين ابن على بن طلحة الرجراجي الشوشاوي(٥) ألفه على بعض فوائد القرآن، نفعه الله به بمنه وفضله(٦) وسماه «الفوائد(٥) الجميلة على الآيات الجليلة» فقال: الكلام في القرآن في عشرين بابا:

- ـــ الثاني فيما يتعلق بكتابته.
- ب الثالث فيما يتعلق بقراءته
- الرابع فيما يتعلق ببعض مشكلاته(١٥) في التقسير.

<sup>(1)</sup> في ص: «صلى» باسقاط الواو.

<sup>(2)</sup> في أ : «سيدنا محمد» واسقاط ما بقي. وفي ص : «وأزواجه وذرياته» زيادة على بقية النسخ وفي ب، جـ «سيدنا ومولانا محمد وصحبه وسلم» والثبت من (هـ).

<sup>(3)</sup> في ص : «محمد السيد الطاهر» وفي (ج) «سيدنا ونيينا محمد «والمثبث من \_ أ \_\_»

<sup>(4)</sup> العبارة «وسلم عليه وعليهم في العالمين» وردت في الأصل فقط ومنه أثبعت.

<sup>(5)</sup> في هـ : «الفقير الَّى الله تعالَى، وفي ص : «الفقير الى رحمة مولاً». وفي ب «فيقول العبد».

<sup>(6)</sup> في ص: «الرجراجي الشيشاوي» وفي ب «الرجراجي الوصيلي الشوشاوي وفي أ، ج ه «الرجراجي الشوشاوي» وهو المثبت.

<sup>(7)</sup> وفي ب: رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به وبأمثاله آمين يا رب العللين زيادة على سائر النسخ.

<sup>(8)</sup> في ه : «وسماه بالفوائد الجميلة».

<sup>(9)</sup> في نسخة ــ أ ــ تقديم وتأخير أسقط الباب الأول وذكر في موضعه الباب الرابع.

<sup>(10)</sup> في أ : «فيما يتعلق بنزوله» وهو خطأ لأنه سبق. وفي ص : «ببعض مشاكله».

\_ الخامس فيما يتعلق بأحوال حامل القرآن.

\_ السادس في أحكام المعلم(١١) وما يتعلق به.

ــ السابع فيما يتعلق بفضائله.

\_ الثامن فيما يتعلق بختمه.

\_ التاسع في وعيده.

\_ العاشر في حقه.

\_ الحادي عشر في أسمائه.

\_ الثاني عشر في أصنافه.

\_ الثالث عشر في عدد آياته وما يتعلق بذلك(12)

\_ الرابع عشر هل القرآن مخلوق أم لا ؟

\_ الخامس عشر في تعظيمه بالحلف به(13) وما في معناه.

\_ السادس عشر هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض أم لا ؟

ــ السابع عشر في السور التي تلقى(١٩) على العلماء في المناظرات

\_ الثامن عشر في الآيات التي تلقى في المناظرات(١٥)

\_ التاسع عشر في فضل كل سورة.

\_ الموفي عشرين(16) في السور المنزلة في المدينة والسور المنزلة في مكة.

<sup>(11)</sup> في جد: «المتعلم».

<sup>(12)</sup> ورد في سائر النسخ كلمة «به» فاستبدلتها بكلمة «بذلك» لتتفق مع العنوان المبوب به في آخر الكتاب.

<sup>(13)</sup> في ص : «في الحلف به» وفي جـ «في الحلف وما في معناه» في هـ : «في الحلف به أو ما في معتاه» والمثبت من أ، ب.

<sup>(14)</sup> في أ، جـ «ما السور التي تلقى في المناظرات» وفي ص، هـ «في السورة التي تلقى» والمثبت من (ب).

<sup>(15)</sup> في أ، جـ : «ما الآيات التي تلقى».

<sup>(16)</sup> في بـ : «الموفي عشرون» وهو لحن لأنه يخالف الاعراب المتفق عليه.

# الباب الأول

وهو ما يتعلق بنزول القرآن، وفيه (١) عشرون سؤالا :

1 ــ ما كيفية إلقاء كلام الله تعالى على من أراد إلقاءه عليه ؟

2 \_ وهل تختلف عبارة(2) النازل به الى الأرض أم لا ؟

3 \_ وما حصر اللغات التي نزل بها كلام الله تعالى ؟ (3)

4 \_ وما حصر اللغات التي نزل بها القرآن ؟

5 \_ وهل في القرآن شيء من ألفاظ العجم أو لا ؟

6 ـ ولماذا نزل القرآن باللغة العربية دون غيرها ؟

7 \_ ولماذا نزل القرآن(4) بلغات عديلة من لغات العرب ولم ينزل بلغة

واحدة منها ؟ 8 ـــ وما عدد الحروف التي نزل بها القرآن ؟

9 \_ وَكُمَاذَا نَزِلَ القَرَآنُ (5) عَلَى سَبِعَ لَعَالَتَ دُونَ أَكْثَرَ أُو أَقَلَ ؟

10 \_ وهل نزل القرآن محكما أو متشابها ؟

11 ــ ولماذا نزل(6) المتشابه في القرآن مع أن البيان المقصود بالقرآن لا يحصل بالمتشابه وإنما يحصل بالمحكم ؟ (7)

<sup>(1)</sup> في ص: «ففيه»

<sup>(2)</sup> في جر «في عبارة».

<sup>(3)</sup> العبارة «وما حصر اللغات التي نزل بها كلام الله تعالى» ساقطة من هـ، ب، ص وثابتة في أ، حـ

<sup>(4)</sup> في ه أ : «أنزل القرآن» بالماضى المبنى للمجهول.

<sup>(5)</sup> في أ: «أنزل القرآن».

<sup>(6)</sup> في أ، هـ : «أنزل» وكلاهما صحيح، وانما ملت الى «نزل» لبستقيم السياق.

<sup>(7)</sup> في ص: «البيان القصود في القرآن ما يحصل بالمتشابه» تحريفًا.

12 \_ وهل نزل القرآن مفترقا أو مجتمعا ؟

13 \_ ولماذا نزل القران(8) على محمد صلى الله عليه وسلم مفترقا لا

مجتمعا ؟

14 \_ وما وقت نزوله ؟

15 \_ وما مدة نزوله ؟ (٩)

16 \_ وما أول ما نزل من القرآن ؟

17 \_ وما آخر ما نزل من القرآن ؟

18 \_ وهل ترتيب القرآن في الإنزال كترتيبه في المصحف أم لا ؟

19 ـ وهل ترتيبه في المصحف بالوحى أو بالاجتهاد أم لا ؟

20 \_ وهل ترتيبه في مصحف أبي بكر كترتيبه في مصحف عثمان ؟

### الأجــوبــة

1) أما كيفية إلقاء كلام الله تعالى على من أراد إلقاءه عليه، فالقاؤه على وجهين، اما بإلهام لملك، واما بكتابة(١٥) في صحيفة أو لوح(١١)

قال الطيبي : «لعل نزول القران على الملك، ان يتلقفه تلقفا روحانيا، او يحفظه من اللوح المحفوظ، فينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فيلقيه اليه» ا هـ.

قال الزرقاني في مناهل العرفان 1 /40 «وأنت خبير بأن كلمة «لعل» هنا لا تشفي غليلا، ولا تهدينا الى المقصود سبيلا، ولا نستطيع أن نأخذ منها دليلا».

وقال البيهقي : معنى قوله تعالى «انا أنزلناه في ليلة القدر «يريد والله أعلم انا أسمعنا الملك وأفهمناه اياه وأنزلناه بما سمع».

قال الزرقاني معقبا على كلام البيهقي «ومعنى هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله سماعا، وهذا أمثل الأقوال، ويؤيده ما أخرجه الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم : «اذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله، فاذا سمع أهل السماء صعقوا وخروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله بوحيه بما أراد، فينتبي به الى الملائكة، فكلما مر بسماء سأله أهلها، ماذا قال ربنا ؟ قال : الحق حتى ينتبي به حيث أمر» =

<sup>(8)</sup> كلمة «القرآن» غير واردة في \_ أ \_

<sup>(9)</sup> العبارة «وما مدة نزوله» ساقطة من (ص)

<sup>(10)</sup> في ب «وأما بكتبه»

<sup>(11)</sup> في المسألة خلاف بين العلماء، ومرجع ذلك أمها من أنباء الغيب لا يطمئن الانسان فيها الى رأي، حيث لم يرد فيها دليل صحيح عن المعصوم، وكل ما وقفنا عليه، أن فيها أقوالا منثورة للعلماء لا تشفى الغليل. قال الطيبي : «لعل نزول القرآن على الملك، أن يتلقفه تلقفا روحانيا، أو يحفظه من اللوح المحفوظ، فينزل به على النبي

2) وأما هل تختلف عبارة النازل به الى الأرض أولا تختلف ؟(12) فاعلم أنها تختلف فان نزل به على عبر عنه(13) بلغة العرب، وان نزل به على عجمي عبر عنه بلغة العجم، وان نزل به على عبراني فبلغته أيضا(14) وان نزل به على سرياني فبلغته كذلك(15) لقوله تعالى «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه»(16) والمعنى واحد ولكن الألسنة مختلفة.

3) وأما حصر اللغات التي نزل بها كلام الله تعالى فهي أربع لغات، «العربية والعجمية والعبرانية والسريانية» (17) فالتوراة نزلت باللغة العبرانية العجمية، والزبور نزل باللغة السريانية، والفرقان نزل باللغة العربية، فاذا عبر عنه بالعجمية سمي انجيلا، واذا (20) عبر عنه بالعبرانية سمي توراة، واذا عبر عنه بالعربية سمي قرآنا(21) وهذه العبارات يقال لجميعها كلام الله تعالى من غير خلاف بين العلماء، وانما يقال لها كلام الله.

يوحكى الزركشي منسوبا الى السمرقندي «أن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به «وذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ، كل حرف منها بقدر جبل قاف وأن تحت كل حرف معان لا يحيط بها الا الله عز وجل. وهذا معنى قول الفزالى» ان هذه الأحرف سترة لمعانيها.

أنظر الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 1 /116 فما بعدها.

وراجع البرهان 1 /228 فما بعدها ـــ ومناهل العرفان 1 / 33.

<sup>(12)</sup> في ص، ج «أم لا تختلف».

<sup>(13)</sup> في ص «عبر به» في سائر الصيغ ـ وكلمة «عنه» ساقطة من (ج).

<sup>(14)</sup> في أ، هـ : «فبلغاته» وفي ص : «عبر عنه بلغته»

<sup>(15)</sup> العبارة «وان نزل بها على سرياني فبلغته» سقطت من (هـ) ـــ فيما عدا هـ : «فبلغته أيضا»

<sup>(16)</sup> ابراهيم : الآية 14

\_ قَالَ أبو السعود في تفسير هذه الآية «وحيث لم يمكن مراعاة هذه القاعدة في شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين لعموم بعتنه إلى التقلين كافة على اختلاف لغاتهم، وكان تعدد نظم اللغات المنزل اليه حسب تعدد ألسنة الأمم ادعى الى التنازع واختلاف الكلمة، وتطرق أيدي التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز دون غيره مئنة لقدح القادحين... اقتضت الحكمة اتحاد النظم المنبيء عن العزة، ثم لما كان العرب أشرف الأقوام، ولغتهم أشرف اللغات، نزل القرآن بلسان عربي مين وانتشرت أحكامه فيما بين الأمم أجمعين».

أنظر تفسير أبي السعود 3 /116.

<sup>(17)</sup> في ص: «العربية والسربانية والعجمية فالتوراة»

<sup>﴿(18)</sup> في أ : «فالتوراة نزل من اللغات العبرانية» تحريف وفي جب وهـ «نزل» والمثبت من ب، ص.

<sup>(19)</sup> كلمة «نزل» سقطت من (جر)

<sup>(20)</sup> في أ «واذ»

<sup>(21)</sup> فيما عدا ص: «قرآن»

وانما يقال له كلام الله لأنها يفهم منها ما يفهم من كلام الله الذي هو المعنى القائم بالنفس، وهو مدلول هذه العبارات، لأن العلماء أجمعوا على أن المحفوظ في(22) الصدور والمقروء بالألسن والمكتوب في المصاحف يقال له كلام الله. (23)

4) وأما حصر اللغات التي نزل بها القرآن فهي لغة واحدة، وهي اللغة العربية لقوله تعالى (24) «وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» (25) وقوله تعالى «إنا أنزلناه قرآنا عربيا» (26)

5) وأما هل في القرآن شيء من الفاظ العجم أم لا ؟ ففيه قولان للأصوليين (27) ولكن مذهب المحققين أن في القرآن ألفاطا من اللغة العجمية، ودليل هذا وجوده في القرآن نحو قوله تعالى.

. انظر البرهان 1 /227

وفي الاتقان 2 /106 وذهب اخرون الى وقوعه فيه رأي المعرب، وأجابوا عن قوله تعالى «قرآنا عربيا» بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيا، والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية، وعن قوله العلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن السياق «أكلام أعجمي ومخاطب عربي» واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع عرف نحو «ابراهم» للعلمية والعجمة، ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلاف، فالكلام في غيرها موجه بأنه اذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجاس».

ونقل الزركشي كلاما لأبي عبيد يذهب فيه الى تصديق القولين معا. قال «وحكى ابن فارس عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه حكى الخلاف في ذلك، ونسب القول بوقوعه الى الفقهاء، والمنع الى أهل العربية. ثم قال أبو عبيد «والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصوفا أعجمية كما قال الفقهاء، الا أبها سقطت الى العرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم الى الفاظها فصارت عربية، ثم نؤل القرآن، وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال امها عربية فهو صادق، ومن قال: «أعجمية فصادق «ثم قال لتلا ينسب أحد الفقهاء الى الجهل فهم أعلم الناس بالتأويل وأشد تعظيما للقرآن»

البرهان للزركشي 1 /290

<sup>(22)</sup> كلمة في «سقطت من \_ أ \_\_»

<sup>(23)</sup> في هـ: «كلام الله تعالى»

<sup>(24)</sup> في أ : لقوله «وانه لتنزيل» والعبارة بكاملها غير واردة في (ص)

<sup>(25)</sup> الشعراء: 195

<sup>(26)</sup> يوسف الآية: 2

<sup>(27)</sup> أُنكر الزركشي أن يكون في القرآن شيء من ألفاط العجم واستدل بقوله تعالى : «إنا أنزلناه قرآنا عربيا» وقوله : «ولو جعلناه قرآنا أعجميا...» الآية. ثم قال هذا مذهب الشافعي، وهو قول جمهور العلماء منهم : أبو عبيدة، وعجمد بن جرير الطبرى، والقاضي أبو بكر بن العربي في كتاب «التقريب».

«سندس، واستبق، والقسطاس، وسجيل، وكمشكاة (28) وقوله تعالى : «وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب» وغير ذلك من الأسماء العجمية (29) لأن هذه الألفاظ كلها لم تضعها العرب. وانما وضعتها العجم، فالسندس : رقيق الديباج، والاستبق : غليظ الديباج، والقسطاس : هو الميزان، وسجيل : (30) هو الحبل (31) والمشكاة : هي الكوة (32) ودليل من قال بأنه لم يوجد في القرآن شيء من العجمية قوله تعالى : «آعجمي وعربي» (33)، لأن معناه عنده : «أيوجد في القرآن لفظ عجمي ولفظ عربي ؟ أي فلا يتنوع القرآن (323 ــ أ) الي هذين النوعين، أعني اللفظ العربي واللفظ العجمي لأن الهمزة في هذه الآية همزة استفهام على طريق الانكار وتأولوا ما تقدم من الألفاظ العجمية الواقعة في القرآن بأنها مما اتفقت فيه (34) لغة العرب ولغة العجم (كالتنور) والصابون، وتأول المحققون الآية التي استدل بها غيرهم وهي قوله تعالى : «آعجمي وعربي» بأن معناها : «أكلام (35) أعجمي وخاطب عربي» فلا يمكن أن ينزل القرآن بلغة العجم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم (36) من العرب. لقوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول الا بلسان الله عليه وسلم (36) من العرب. لقوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول الا بلسان

<sup>(28)</sup> الكاف من كلمة «كمشكاة» ساقطة من ب، جـ

<sup>(29)</sup> فيما عدا ص «الأعجمية»

<sup>(30)</sup> فيما عدا ب «والسجيل»

<sup>(31)</sup> تفسير المؤلف كلّمة «سجيل» بالحبل فيه نظر، ففي القاموس 3 /39 «السجل: الدلو العظيمة مماؤة «بالماء». ثم قال بعد ذلك. وقوله تعالى: «من سجيل» أي من سجل أي: مما كتب لهم أنهم يعذبون بها، قال الله تعالى «وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم» والسجل: بمعنى السجين، قال الأزهرى هذا أحسن ما مر فيها عندي اهـ. وفي تفسير ابن كثير 4 / 551 وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب قال وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب كلمة واحدة، وانما هو سنج وجل، يعني بالسنج: الحجر والجل، الطين. يقول الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين». وذكر قبل ذلك أنه أخرج الفرياني عن مجاهد قال «سجيل» بالفارسية أولها حجارة وآخرها طين».

<sup>(32)</sup> وقد عد السيوطي في الاتقان : (2 / 108 ـ 119) مائة وثمان عشرة لفظة من الألفاظ التي وقع فيها الخلاف، هل هي عربية أو عجمية، وقال معقبا عليها «فهذا ما وقفت عليه من الألفاظ المعربة في القرآن بعد الفحص سنين، ولم تجمع قبل في كتاب قبل هذا».

<sup>(33)</sup> فصلت: الآية 44

<sup>(34)</sup> في ص: «عليه لغة العرب»

<sup>(35)</sup> في جم ب «كلام» بإسقاط الهمزة.

<sup>(36)</sup> لم تذكر الصلاة على النبي عليه السلام في أ، ه ب

قومه»(37) وإلى هذا الخلاف المذكور أشار ابن الحاجب(38) في كتاب الأصول بقوله: مسألة في القرآن معرب(39) وهو عن ابن عباس وعكرمة(40) رضي الله عنهم، ونفاه الأكثرون لنا أن المشكاة(41) هندية، واستبرق وسجيل فارسية، وقسطاس رومية، قولهم مما اتفق فيه(42) اللغتان كالصابون والتنور بعيد، واجماع أهل العربية على أن نحو ابراهيم منع من الصرف(43) للعجمة والتعريف يوضحه للمخالف ما ذكر(44) في الشرعية وبقوله آعجمي وعربي، فنفي(45) أن يكون

(37) ابراهم الآية: (4)

ولد عام 570 هـ وتوني عام 646 هـ

أنظر : بغية الوعاة ص 323

معرفة القراء 2 / 516 شدرات الذهب 5 / 234

شجرة النور الزكية ص 167

صعره الثور الزدية ص 107 هدية العارفين 1 / 654

(39) في أ، جـ «العرب» تصحيف، والمعرب لفظ غير علم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم. انظر جمع الجوامع 1/ 326

(40) هو عكرمة الحبر العالم أبو عبد الله المدني الهاشمي مولى ابن عباس.
روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة وغيرهم. حدث عنه خلائق منهم أيوب أوبو بشر وعاصم، وثور بن زيد، وألهى في حياة ابن عباس، وكان أعلم الناس، وعن الشعبي قال : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة.
وتوفي سنة سبع ومائة بالمدينة.

أنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ ص 95 شذرات الذهب 1 / 130 الحلامسة ص 270.

<sup>(38)</sup> هُوَّ أَبُوْ عَمْرُ وَعَبُمَانَ بِن أَبِي بِكُرِ بِن يُونِس الكَردِي المَالكِي المعروفِ بَابِنِ الجَاجِب، فقيه، مقرىء، أصولي بحوي، صرفي، عروضي، قرَّ على الامام الشاطبي القراءات وعلى الشاذلي وغيرها. وأحمد عنه جلة منهم الشهاب القرافي والأبياري والزواوي وغيرهم له تصانيف عدة أشهرها مختصره في الأصول.

<sup>(41)</sup> في ب، ج. ونفاة الأكثرون ثنا المشكاة «وفي أ : «الأكثرون ثنا بأن المشكافه وفي ص «ويقال الأكثرون أما المشكافه وفي هـ : «أن المشكافه وهو المبت

<sup>(42)</sup> في أ : «وما اتفق فيه» وفي مـ : «تما اتفق فيه لفتان»

<sup>(43)</sup> كلمة «من» ساقطة من \_ أ

<sup>(44)</sup> في ب: «الخالف بما ذكر» وفي ص: «المخالف ما ذكر»

<sup>(45)</sup> فيما عدا هـ : «فنفا» بألف عُدودة خطأ لأن أصله يائي

متنوعا، وأجيب بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي ومخاطب عربي، لا يفهمه وهم يفهمونه(46) ولو سلم نفي التنويع فالمعنى أعجمي لا يفهمه ١٤٦٠)

6) وأما لماذا نزل القرآن باللغة العربية دون غيرها من سائر اللغات فلانها لغة النبي (48) الذي أنزل عليه القرآن، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى : «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه»(٩٥) أي إلا بلغة قوم ذلك الرسول لأنه لو أنزل عليه باللغة العجمية لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق(٥٥)

7) وأما لماذا أنزل القرآن بلغات عديدة من لغات العرب، ولم ينزل بلغة واحدة منها فانما ذلك من أجل التسهيل والتيسير، لأنه لو نزل بلغة واحدة من لغات العرب، لكان في ذلك مشقة عظيمة لأن لغات العرب(51) متعددة لا واحدة، ولأجل هذا(52) قال أبو محمد بن قتيبة(53) في كتاب «تأويل المشكل» وكل هذه الحروف كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين على رسوله(٥٤) صلى الله

بغية الوعاة ص 291 شدرات الذهب 1 / 294 تذكرة الحفاظ 3 / 816 البداية لابن كثير 11 / 48

(54) في ص: «بها نزل الروح»

<sup>(46)</sup> فيما عدا. أ، ص: «وهم يفهمونها»

انظِر مختصر منتهي الأصولي لابن الحاجب 1 / 170 (47)

وردت الصلاة على النبي عليه السلام في (ج ص)

ابراهيم الآية : 14 ــ قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه «يقول الله تعالى، وما أرسلنا الى أمة من الأمم يا محمد من قبلك ومن قبل قومك رسولا الا بلسان الأمة التي أرسلناه اليها ولغتهم، ليبين لهم وليفهمهم ما أرسله الله به اليهم من أمره ونهيه، ليثبت حجة الله عليهم، ثم التوقيق والخذلان بيد الله». أنظر تفسير الطبرى 13 /106

<sup>(50)</sup> في ص: «لكان ذلك تكليف ما لا يطاق به» وفي ب «مالا يطيق» والمثبت من (هـ)

<sup>(51)</sup> في ص: «لغة العرب» لو عبر باللهجات بدل اللغات كان أولى.

<sup>(52)</sup> في هد: «وفلدا»

<sup>(53)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، نزيل بغداد، قال الخطيب كان رأسا في العربية واللغة والأخبار، وايام الناس، ثقة. دينا، فاضلا، ولي قضاء الدينور صنف إعراب القرآن، ومعاني القرآن وغريب القرآن، ومشكل القرآن وغيرها توفي سنة 276 هـ

انظر ترجمته في :

عليه وسلم، ذلك أنه كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان، بما اجتمع عنده من القرآن، فيحكم الله في ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء، وييسر على عباده ما يشاء، فكان من تيسيره أن أمره بأن يقرىء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، فالهذلي يقرأ «عتى حين» (55) والأسدي يقرأ «تعلمون» والتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز، والآخر يشم والآخر لا يشم (56) وهذا مالا يطوع به كل لسان ولو أراد كل فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى (57) عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا، لا شتد ذلك عليه، وعظمت المحنة فيه، ولم يمكنه الا بعد رياضة للنفس طويلة، وتذليل للسان، وقطع للعادة، فأراد الله بلطفه ورحمته، أن يجعل لهم متسعا في اللغات، ومتصرفا في الحركات» (58) فسهل عليهم في المقال (59) كما سهل عليهم في الأحكام في أمور الدين والدنيا.

8) وأما عدد الحروف التي نزل بها القرآن، فهي سبعة أحرف لقوله عليه السلام «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف(60) فاقرأوا كيف شئتم»(61) فخير النبي صلى الله عليه وسلم الناس(62) بين هذه الأحرف السبعة،

<sup>(55)</sup> في ص، ب «عن حين» وفي جـ «فالهذيلي يقرأ متى حين».

<sup>(56)</sup> الاشمام هو اطباق الشفتين، بعد تسكين الحرف قال ابن بري : وصفة الاشمام اطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه.

وصفة الاشمام اطباق الشفاه 57) في ب «جرا» بالألف الممدودة وهو خطأ لأن أصله يائي.

<sup>(58)</sup> أنظر تأويل مشكل القرآن لابن قيبة ص 38 طبعة دار احياء الكتب العربية الحلبي 1393 هـ

<sup>(59)</sup> في ب: «في المقام»

<sup>(60)</sup> في أ : «كاف وشاف» وفي ص : «شاف كاف»

<sup>(61)</sup> رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والامام أحمد كلهم بلفظ:

<sup>«</sup>أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه» انظر: البخاري 3 /76 مسند أحمد 1 /64 البخاري 3 /90 مسند أحمد 1 /64 الترمذي 4 /264 مسند أحمد 1 /64 مسند أحمد 1 /64 البخاري 3 /90 مسند أحمد 1 السيوطي من الصحابة والحديث مروى عن جمع كبير من الصحابة يتعذر احصاؤه حتى قالوا فيه بالتواتر فقد عد السيوطي من الصحابة الذين رووا هذا الحديث عددا كبيرا منهم «أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم وسمرة بن الحطاب جدب، وسلمان بن صرد، وابن عباس، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وعثان بن عفان، وعمر بن الحطاب وغيرهم يطول ذكرهم ها هنا:

<sup>(62)</sup> كلمة «الناس» ساقطة من سائر النسخ ما عدا «ص»

فيقرأون بما شاءوا منها، واختلف العلماء في معنى هذه الأحرف المذكورة في هذا الحديث على محمسة أقوال. (63)

فقيل هذه الأحرف السبعة هي: وعد ووعيد وحلال وحرام، ومواعظ وأمثال واحتجاج، وقيل حلال وحرام، وأمر ونهي، وخبر ما مضى، وخبر ما يلق، وأمثال، وقيل سبع لغات في الكلمة الواحدة، وهذه الأقوال الثلاثة باطلة، قاله أبو محمد بن قتيبة في مشكل الحديث، قال: «فان من قال فلان يقرأ بحرف أبي عمرو مثلا لا يريد شيئا(64) مما ذكروا، فلا يوجد في كتاب الله عز وجل حرف قريء على سبعة أوجه» (65) والقول الرابع وهو القول الذي اختاره أبو عبيد

أنظر الاتقان في علوم القرآن 1 / 138 وفي البرهان للزركشي «قال الحافظ أبو حاتم البستي : اختلف الناس فيها على خمسة وثلاثين قولاً، وقد وقفت منها على كثير، فذهب بعضهم الى أن المراد بها التوسعة على القارىء، ولم يقصد بها الحصر، والأكثر على أنها محصورة في سبعة، ثم اختلفوا هل هي باقية الى الآن نقرؤها ؟ أم كان ذلك أولا ثم استقر الحال بعده على قولين»

انظر البرهان للزركشي 1 /212

والقول بأنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير، والتسهيل والسعة ولفظ «السيعة» يطلق على ارادة المحاد في العادد المعين: على المحادة في الأحاد كل يعلق المعين: علما القول نسبه السيوطي في الاتقان الى القاضي عياض.

وفعب أكثر العلماء الى أن المراد بها الحصر لا الكثرة، واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين، أن وسول الله (ص) قال : «اقرأني جبريل على حرف فراجعته ولم أزل استنهده ويزيدني حتى انتهى الى سبعة أحرف «وبحديث أبي عند النسائي» أن جبريل وميكائيل اتياني فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال : ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف» : أنظر الاتقان 1 /131 والبرهان 1 /212 فقال : ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف» :

<sup>(63)</sup> اختلف العلماء اختلافا كبيرا في المزاد بالأحرف المذكورة في الحديث، وذكر السيوطي في الاتقان «ان الاختلاف في المراد بهذه الاحرف في هذا الحديث بلغ أربعين قولا، واقتصر السيوطي على ذكر ستة عشر قولا منها، وأغفل الباقي ثم جاء بعد ذلك بخمسة وثلاثين قولا أخرى منسوبة الى ابن حيان، مع تعقيب له عليها. قال : فهذه خمسة وثلاثين قولا لأهل العلم واللغة في معنى انزال القرآن على سبعة أحرف، وهي أقاويل يشبه بعضها بعضا، وكلها محتملة وتحتمل غيرها.

<sup>(64)</sup> العبارة «لا يريد شيئا» ساقطة من (أ)

<sup>(65)</sup> أنظر تأويل مشكل القرآن ص 34

قال ابن الجزري «وأما المقصود بهذه السبعة، فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم على أنه ليس المقصود أن يكون الحوف الواحد يقرأ على سبعة أوجه اذ لا يوجد ذلك الا في كلمات يسيرة نحو «أف، جبريل، ارجه، هيهات» انظر النشر في القراءات العشر 1 / 24

الهروي(66) في كتاب الغريبين أن المراد بالسبعة الأحرف المذكورة هي سبع لغات مفترقات، مفترقات (67) بسبع لغات مفترقات، مفترقات، نزل بعضه بلغة قرشية، وبعضه بلغة هذلية(68) وبعضه بلغة هوازنية، وبعضه بلغة يمانية(69) وبعضه بلغة أسدية، وبعضه بلغة حارثية(70) والى هذا القول الرابع أشار أبو عمرو الداني(71) في كتاب المنبهة بقولة:

منزل وكلها صواب بسبعة من أفصح اللغات وقال قد خص بها التنزيل فانها توسعة في سنتك وكلها لمبتغيها شاف منها ووجه الحق قد اصبتم والأحرف التي بها الكتاب على الذي أتى على الاثبات جاء بها عن ربه جريسل فاقرأ بها انت وكل امتك(٢٥) وكلها مستحسن وكاف بأي حرف شئتم قرأتهم

شذرات الذهب 3 /161

<sup>(66)</sup> هو أبو عبيد أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبيدي المؤدب الهروى الفاشائي كان من علماء الأكابر صاحب الغربيين غربيي القرآن والحديث، صحب أبا منصور الأزهري وبه انتفع.
توفى سنة 401 هـ

<sup>(67)</sup> العبارة «أي نزل القرآن بسبع لغات مفترقات» ساقطة من ب، هـ.

<sup>(68)</sup> في ب «بلغة قريش وبعضه بلغة هديلية» وفي جم هـ : «بلغة قريشية».

<sup>(69)</sup> العبارة من قوله «بلغة هذيلة» الى قوله «يمانية» سقطت من ص

<sup>(70)</sup> قارن بكتاب النشر في القراءات العشر 1 /24 ــ وانظر الاتقان 1 /135 وراجع البرهان للزركشي 1 /219 ففيه رأي آخر لبعضهم، وهو أن اللغات السبع كلها في مضر ثم أورد الزركشي اعتراضا على هذه التخصيص على لسان أبي عمر بن عبد البر، الذي يقول: وانكر آخرون كون كل لغة مضر هي في القرآن إذْ فيها شواذ لا يقرأ بها».

<sup>(71)</sup> هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم القرطبي، ويعرف بالداني، مقرىء، حافظ، مجود، محدث، مفسر، ناظم، كان اماما في علم القرآن، وروايته وتفسيره ومعانيه واعرابه، وله معرفة تامة بالحديث توفي سنة 444 هـ انظر، كان اماما في علم القرآن، وروايته وتفسيره ومعانيه واعرابه، وله معرفة تاقراء 1 /325 انظر ترجمته في : معرفة القراء 1 /325

طبقات القراء 1 /503

شدرات الدهب 3 /272

هدية العارفين 1 /653

<sup>(72)</sup> في ص: «انت وامتك»

وذكرها بآية العقاب فان(73) ذاك ليس بالصواب على الذي جاء به جبريل الى خلافة الرضا عثمان حينئذ واختلف(75) القراء فاجتمع الكل على القرات اذ فيه مقنع لهم ومتعة وسبب المراء والتخالف(76)

ما لم تتموا آية الشواب الشواب فاقرأ الصحب بها الرسول واقرأ (٢٩) الصحب بها زمانا فكثر الحلاف والمسراء في أحرف الذكر وفي اللغات بواحد من الحروف السبعة وسترى القصة في المصاحف

والقول الخامس وهو الذي اختاره أبو محمد بن قتيبة، في كتاب تأويل المشكل «أن المراد بالسبعة الأحرف المذكورة سبعة أوجه من اللغات، متفرقة في القرآن (٢٠٠)، وهي اما الاختلاف في الحركات دون المعني والخط، نحو قوله تعالى «ميسرة» قرىء بالفتح والضيم، واما الاختلاف في الخط خاصة «كالعهن» قرىء كالعهن وقرىء كالصوف، وهما في المعنى واحد. واما الاختلاف في المعنى خاصة «كإذا (٢٥) فزع عن قلوبهم» (80) قرىء فزع «عن قلوبهم» وقرىء فزع».

<sup>(73)</sup> البيت «فان ذلك» معكوس في (ص فالصدر مكان العجز والعكس بالعكس.

<sup>(74)</sup> في أ: «فاقرأ» بالفاء، وفي ص «فاقرأ الصحب به»

<sup>(75)</sup> في (ص) : «وكار القراء»

<sup>(76)</sup> أنظر كتاب المنبهة لأبي عمرو الداني الخزانة العامة مخطوط رقم 2186 د وهو مبتور الأعير ... سقط البيت الأعير والنصف الذي قبله من (ص)

<sup>(77)</sup> أنظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 36 فما بعدها، وراجع كلامه أيضا في كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1 /27، وانظر الاتقان 1 /132 والبرهان 1 /214. غير أن الزركشي لم ينسبه الى ابن قتيبة، وأورده على لسان أبو عمر بن عبد البر الذي يقول، وحكى عن بعض المتأخرين من أهل العلم بالقرآن أنه قال: «تدبرت وجوه الاختلاف في القرآن فوجدتها مبعة».

<sup>(78)</sup> سقط من ب «قرىء كالعهن» وكذلك العبارة «وهي في المعنى واحد «ساقطة من (هـ).

<sup>(79)</sup> في جـ «كما فزع» ــ وفيه ومعتلى فزع كشف.

<sup>(80)</sup> سورة سبا الآية 23.

فمعنى «فزع» كشف الفزع عن قلوبهم(81) ومعنى فزع «كشف الغطاء عن قلوبهم».

وأما الاختلاف في الحركات والمعنى «كباعد بين اسفارنا(82) لأنه قرىء «باعد» وقرىء باعد(83)، وأما الاختلاف في المعنى والحظ، كقوله تعالى «وطلح منضود» (84) قرىء وطلح، وقرىء وطلع، فالطلح هو الموز، والطلع هو طلع النخل.

وأما الاختلاف بالتقديم والتأخير، كقوله تعالى : «وجاءت سكرة الموت بالحق»(85) وقرىء «وجاءت سكرة الحق بالموت»

وأما الاختلاف بالزيادة والنقصان، نحو قوله تعالى : «وما عملته أيديهم» (86) قرىء باثبات الهاء وبحذفها (87) فهذه سبعة أوجه مفترقة (88) في القرآن، والفرق بين القول الرابع والخامس مع أن كل واحد منهما يقول : «ان المراد بالسبعة الأحرف سبع لغات مفترقات في القرآن، ان الاختلاف في القول الرابع أعم من الاختلاف في القول الرابع، اما بالحروف

<sup>(81)</sup> انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 /335 ففي الهامش الثانية قراءة الحسن والأولى قراءة الباقين (اتحاف فضلاء البشر 360)

<sup>(82)</sup> سبا الآية 19

<sup>(83)</sup> في ص: «قرىء بعد وباعد» وفي ب «الأنه باعد وقرىء باعد»

وفي تأويل المشكل الابن قيبة ص 41 «وكقولة ربنا باعد بين أسفارنا «على طريق الدعاء والمسألة» وربنا باعد بين أسفارنا «على جهة الخبر، والمعنيان وان اختلفا صحيحان الأن أهل سبا سألوا الله أن يفرقهم في البلاد فقالوا: «ربنا باعد بين أسفارنا» فلما فرقهم الله في البلاد أيدي سبا وباعد بين أسفارهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وأجابنا الى ما سألنا، فحكى الله سبحانه عنهم بالمعنيين في غرضين.

<sup>(84)</sup> سورة الواقعة 29

<sup>(85)</sup> كتبت كلمة «سكرة» بالتاء المطلوقة في الأصل وهو مخالف لرسم المصحف سورة ق 19.

<sup>(86)</sup> يس الآية 35

<sup>(87)</sup> أنظر تأويل مشكل القرآن لابن قتبية ص 37 و 38

<sup>(88)</sup> في ب، هـ «متفرقة» وفي جـ : «مفترقات» وفي أ ص : «مفترقة».

والحركات، واما بأحكام التلاوة من التفخيم والترقيق، والاظهار والادغام، وغير ذلك بخلاف القول الخامس فالاحتلاف فيه بما ذكر خاصة(89)

9) وأما لماذا أنزل القرآن على سبع لغات دون أكثر أو أقل، فانما ذلك لحكمة علمها الله تبارك وتعالى، في هذا العدد دون غيره من الأعداد، ولأجل هذا قيد الله بهذا العدد أصنافا من مخلوقاته، لأن(90) السموات سبع والارضين سبع، والبحار سبعة والأيام سبعة، والليالي سبع، وأطوار الانسان سبعة، كما في قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين الآية»(91) وأرزاقه سبعة، كما في قوله تعالى : «انا صببنا الماء صبا» الآية(92) وجوارحه سبع، وسجوده على سبعة أعضاء، كما في قوله أمرت أن أسجد على سبعة آراب»(93) وطوافه سبعة أشواط وحضاناته سبع ودرجات النخيل سبع، وأبواب النار سبعة، وأصناف الملائكة سبعة، كل سماء بصنف، وعمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة، وغير ذلك من ذوات الأسباع(95) وقيل انما نزل على هذا العدد دون غيره لأن

<sup>(89)</sup> من الاختلاف في الحركات دون المعنى والخط، أو الاختلاف في الحط خاصة أو الاختلاف في المعنى خاصة، أو الاختلاف بالنادة والنقصان.

<sup>(90)</sup> وردت كلمة «سبعة» بالتأنيث في سائر الأعداد، ولعل المؤلف جاء بها مؤننا على أساس تقدير كلمة «عدد» قبل المعدود في جميع الصيغ، فيقدره كالتالي «لأن عدد السموات سبعة. ولقد أخضعت هذه الأعداد لقاعدة مخالفة العدد للمعدود.

ـ في ب: هذه الأعداد فيها تقديم وتأخير بالنسبة للترتيب الوارد في بقية النسخ.

<sup>(91)</sup> المومنون الآية : 12

<sup>(92)</sup> عبس الآية: 25

<sup>(93)</sup> الحديث رواه أبو داود 1 /235، وأخرجه النسائي في سننه 2 /209، وذكره الترمذي 1 /271 ورواه الإمام أحمد (93) 1 /208، وورد في بعض هذه الروايات كلمة «أعظم» بدل «آراب»

<sup>(94)</sup> لا أدري ماذا يقصد بكلمة «حضاناته» هنا، هل يريد مراتب الحضانة فهي أكثر من هذا العدد. أو الحواضن فكذلك عددهن يتجاوز هذا العدد. ــ وهذه الكلمة وردت في بعض النسخ بلفظ «عضالته» كما وردت بلفظ المفرد في بعضها الاخر.

<sup>(95)</sup> على هامش نسخة أ (ص) 324 ــ أ) كلام طويل تابع للأعداد الواردة في الأصناف السبعة كقوله «والفاتحة سبع، والحوامم سبع والفقهاء سبعة، والقطاني سبع والبحار سبعة، وصحاح الحديث سبعة، وأولاده عليه السلام سبعة، والجمرات سبع والأقالم سبعة، واشواط السعي سبعة، والليالي التي بعث الله فيها عذابه على من كفر به في قوله تعالى: سبع ليال «ويعق عن المولود يوم سابعه».

والمخلوقات التي لا تفني سبعة، وأصناف النعم سبعة يضاف اليها غنم سيدنا شعيب عليه السلام...

القرآن نزل من سبعة أبواب والدليل على هذا قول عبد الله بن مسعود (96) رضي الله عنه «نزلت الكتب كلها من باب واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف» (97).

10) وأما هل نزل القرآن محكما(98) أو متشابها ؟(99) فاعلم أنك إن قلت نزل محكما لا متشابها أو بالعكس، فقد أخطأت، وانما الجواب أن تقول: نزل محكما ومتشابها لقوله تعالى: «منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات»(100) فمعنى الآيات المحكمات، أي الآيات الظاهرات في تفسيرها ومعنى الايات المتشابهات(101) أي الآيات الحفيات في تفسيرها(102) والى هذا أشار

الموافقات 3 /57

(100) آل عمران الآية: 7

أنظر تفسير الطبرى 3 /172

(101) العبارة «معنى الآيات المتشابهات» ساقطة من نسخة (ص).

<sup>(96)</sup> هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي، أحد السابقين الأولين الى الاسلام وصاحب النعلين، شهد بدرا والمشاهد بعدها.

روى ثمانمائية وثمانية وأربعين حديثا اتفقا على أربعة وستين وانفرد البخارى بـ 21 ومسلم بـ 35 مات بالمدينة سنة التتين وثلاثين.

أنظر ترجمته في الاصابة 2 /368 الاستيعاب 2 /316 تذكرة الحفاظ ص 13 الحلاصة ص 214 معرفة القراء ص 331

<sup>(97)</sup> أخرجه الهيثمي في كتابه مورد الظمآن الى زوائد ابن حبان ص 441

<sup>(98)</sup> في ج : «فاعلم أن القرآن نزل محكما متشابها» وفي ص «محكما لا متشابها» والمثبت من ــ أ ــ

<sup>(99)</sup> تحدث الشاطي عن المتشابه فلكر «أنه قد علم في الشرعيات، لكن النظر في مقدار الواقع منه، هل هو قليل أم كثير، والثابت في ذلك القلة لا الكثرة لأمور: أحدها النص الصريح وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات «فقوله في المحكمات» هن أم الكتاب «يدل أنه المعظم والجمهور، وأم الشيء معظمه وعامته... الى أن قال والثاني أن التشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والاشكال كثيرا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى كقوله: «هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين».

ـــ قال الطبري المحكمات هن اللواتي قد أحكمن بالبيان، والتفصيل وهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، واثما سماهن الله عز وجل «بأم الكتاب» لأمن معظمه.

وأما قوله : «متشابهات» فان معناه متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى ثم قال : وذهب بعضهم الى أن المراد بالمخكمات : الناسخات او المثبتات، وأن المراد بالمتشابهات المنسوخات الترك العمل بهن.

<sup>(102)</sup> بين السبكي معنى انحكم والمتشابه في كتابه همع الجوامع 1 /268 بقوله «المحكم المتضح المعنى، والمتشابه ما استأثر الله بعمله، وقد يطلع الله عليه بعض أصفيائه»

ابن الحاجب في كتاب الأصول بقوله: «المحكم المتضح المعنى، والمتشابه مقابله إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور (103) تشبيه (104) قوله اما لاشتراك كقوله تعالى: «أو لا مستم النساء» (106) وقوله أو اجمال كقوله تعالى: «أو لا مستم النساء» (106) وقوله أو ظهور تشبيه كقوله تعالى: «وجه ربك» (107) وقوله تعالى: «بل يداه مسوطتان» (108)

11) واما لماذا نزل المتشابه في القرآن ؟ وهلا كان(109) جميعه محكما اذ المراد بالقرآن البيان، ولا يحصل البيان بالمتشابه، وانما يحصل بالمحكم ؟(110)

فجوابه أن تقول، لو كان القرآن كله واضح المعنى، لكان مخالفا للغة العربية التي بها نزل، لأن لغة العرب فيها الايجاز والاختصار والاشارة والأمثال والاستعارة والمجاز وغير ذلك من خفيات المعاني ولأنه لو كان كله واضح المعنى لماتت العقول وأدركها العجز والبلادة، لأنهم يقولون: (مع الحاجة تقع الفكرة والحيلة(111) ومع الكفاية يقع العجز والبلادة)(112) ويقولون أيضا: «عيب الغنى أنه يورث البلاهة، وفضيلة الفقر أنه يورث النباهة»(113) ولأنه لو كان كله واضح

<sup>(103)</sup> في ب : اما الاشتراك أو ظهور أو اجمال «وفي ج : «أما الاشتراك أو اجمال أو ظهور» والمثبت من ـــ أ ـــ (104) انظر مختصر المنتهى الأصولى الطبعة الأولى ببولاق مصر المحمية 1317 هـ ـــ 2 /21

<sup>(105)</sup> البقرة الآية 228

<sup>(106)</sup> النساء الآية 43

<sup>(107)</sup> الرحمان الآية 27

<sup>(108)</sup> المائدة الآية 64.

<sup>(109)</sup> في جر: «وهل يكون» وفي أ، هـ «وهلا يكون» والمثبت من (ص)

<sup>(110)</sup> وفي تأويل مشكل القرآن لابن قيبة ص 86 «وأما قولهم ماذا أراد بانزال المتشابه في القرآن، من اراد بالقرآن لعباده الهدى والتبيان ؟ فالجواب عنه أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الايجاز والاختصار... واغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليها الا اللقن «سريع الفهم» واظهار بعضها، وضرب الأمثال لما خفى، والا لو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوى العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس، وسقطت اغية وماتت الحواطر» تأويل مشكل القرآن ص 86

<sup>(111)</sup> في جر: «والحيلة يقع العجز» وفي ص: مع الحاجة تقع الفكرة... يقع العجز

<sup>(112)</sup> أَنْظُر تأويل مشكل القرآن لابن قُتيبة ص 86

<sup>(113)</sup> أورده ابن قتيبة في تأويل المشكل ص 86 مع اختلاف يسير في اللفظ.

المعنى لذهب أجر التعلم والتعليم ولأجل هذه المحذورات وقع في القرآن آيات متشابهات، وكذلك وقعت أيضا ألفاظ متشابهات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقعت في ألفاظ العلماء في كل فن من الفنون من الفقه(١١٩) والفرائض والحساب والأصول والنحو، وغير ذلك من الفنون أنظر غريب القرآن وغريب الحديث لابن قتيبة وأبي عبيد.

12) وأما هل نزل القرآن مفترقا أو مجتمعا ؟ فان قلت نزل مفترقا لا مجتمعا أو بالعكس أخطأت، ولكن الجواب أن تقول : نزل مجتمعا ثم نزل مفترقا، وذلك أنه نزل مجتمعا جملة واحدة، من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا، ثم نزل من سماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم مفترقا، على مقدار ما يحتاج اليه من آية أو آيتين(115) أو أكثر قال الله تعالى : «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث»(116)

<sup>(114)</sup> في ص : «في ألفاظ من الفنون والفقه» وفي أ : «من الفقه في الفرائض» والمثبت من هـ.

<sup>(115)</sup> في هـ : «من آية وآية» تحريف.

<sup>(116)</sup> الاسراء الآية 106

<sup>-</sup> قَالَ الطبرى في تفسير هذه الآية: «اختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار (فرقناه) بتخفيف الراء من فرقناه بمعنى أحكمناه وفصلناه وبيناه. وذكر عن ابن عباس أنه كان يقرأه بتشديد الراء «فرقناه» بمعنى نزلناه شيئا بعد شيء آية بعد آية وقصة بعد قصة، وأولى القراءتين بالصواب القراءة الأولى. فتأويل الكلام «وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا»، وفصلناه قرآنا، وبيناه وأحكمناه لتقرأه على الناس على مكث»

انظر تفسير الطبرى 15 /178

<sup>-</sup> قال السيوطي «اختلف في كيفية انزاله من اللوح المحفوظ على ثلاثة أقوال :

أحدها وهو الأُصح الأشهر أنه نزل الى سماء الدنيا لَيلة القدر جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك منجما في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين أو مخس وعشرين، على حسب الخلاف في مدة اقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة. والقول الثاني أنه نزل الى السماء الدنيا في عشرين ليلة أو ثلاث وعشرين ليلة أو محس وعشرين. في كل ليلة ما يقدر الله انزاله في كل السنة، ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنة وهذا قول الأمام الرازي.

القرل الثالث أنه ابتدأ انزاله في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة من سائر الأوقات وبه قال الشعبي».

قال الزركشي معقبا على هذه الأقوال الثلاثة:

والقول الرابع أشهر وأصح واليه ذهب الأكثرون ويؤيده حديث ابن عباس الذي أخرجه الحاكم. أنظر الاتقان 1 /116 فما بعدها البرهان 1 /228

(121) واما لماذا نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم مفترقا، وهلا نزل عليه مجتمعا فانما ذلك لأجل تسهيل الفرائض على العباد، لأنه لو نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، لثقلت جملة الفرائض على المسلمين، وعلى من أراد الدخول في الدين والى هذا أشار الله تعالى بقوله: «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا»(١١٦) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد المومنون، ولأجل هذا أنزله تعالى فرضا بعد فرض وأيضا أنزله الله تعالى مفترقا لا مجتمعا، لأجل التنبيه للعباد بمواعظه (١١٥) من سنة الغفلة، والى هذا أشار الراوي للحديث بقوله «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة(١١٥) السآمة عليهم»(١٤٥) أي يتعهدهم بالموعظة مخافة الملل، ولأجل هذا أنزله الله تعالى وعظا بعد وعظ، أي يتعهدهم بالموعظة مخافة الملل، ولأجل بقاء فائدة النسخ، لأنه لو نزل جملة وأيضا أنزله الله تعالى مفترقا لا مجتمعا، لأجل بقاء فائدة النسخ، لأنه لو نزل جملة واحدة لبطل معنى الناسخ والنسوخ، لأن معنى النسخ : أن يعمل بحكم أولا مدة (١٤١) ثم يعمل بناسخه بعده (١٤٥) ولأجل هذا أنزل ناسخا بعد منسوخ، لأنه لو

<sup>(117)</sup> الفرقان الآية 32

\_ قال أبو شامة : فان قيل ما السر في نزوله منجما، وهلا نزل كسائر الكتب جملة، قلنا هذا سؤال قد تولى الله سبحانه جوابه فقال تعالى «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك «أي لنقوى به قلبك، فان الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب، وأشد عناية بالمرسل اليه، ويستازم ذلك كثرة نزول الملك اليه، وتجدد العهد بد.. فيحدث له من السرور، ما تقصر عنه العبارة، ولذلك كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة لقائه جبريل»

انظر الإتقان 1 /121 ــ تفسير الطبري 2 /144 البرهان 1 /231

<sup>(118)</sup> في ب: «بمواعظهم» وهو تحريف.

<sup>(119)</sup> في أ : «مخافة المال لأجل هذا» وفي جـ «بالمواعظة مخافة السآمة عليهم» وفي ب، ص : «يتخول أصحابه بالمواعظ» والمثبت من (هـ)

<sup>(120)</sup> الحديث أخرَجُه البخاري عن ابن مسعود بلفظ «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا» كتاب العلم 1 /25

وأخرجه مسلم 4 /2172 والامام أخمد 1 /377

<sup>(121)</sup> كلمة (مدة) سقطت من (ص)

<sup>(122)</sup> بين العلماء معنى النسخ اصطلاحًا، لما توحي هذه اللفظة من اشتراك لغوى في معانيها، فالنسخ يأتي بمعنى الازالة، ومنه قوله تعالى : «فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته»، ويأتي بمعنى التبديل كقوله : «واذا بدلنا آية مكان :=

نزل الناسخ والمنسوخ (123) جملة واحدة لبطل معنى النسخ لأنه لا يمكن أن يفعل شيء ولا يفعل في ساعة واحدة، لأن الفعل وعدمه في ساعة واحدة ضدان لا يجتمعان، اذ لا يمكن أن يقال افعلوا كذا (124) ولا تفعلوه في ساعة واحدة.

14) وأما وقت نزوله فهو (125) شهر رمضان في ليلة القدر، لقوله تعالى : «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس»(126) وقال : «انا أنزلناه في ليلة القدر»(127)

15) وأما مدة نزوله فهي ثلاث وعشرون سنة (128) وهي جملة مدة ثبوته عليه الصلاة والسلام (129) لأنه عليه السلام نبىء اليه (130) بعد أربعين سنة، فجملة عمره اذن ثلاث وستون سنة.

16) وأما أول ما نزل من القرآن فقيل «اقرأ باسم ربك» الى قوله: «مالم يعلم» وقيل سورة المدثر(131)

17) وأما آخر ما نزل من القرآن، فقيل قوله تعالى : «واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»(١٦٤) وقيل :

آية» وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، يعني تحويل الميراث من واحد الى واحد، ويأتي بمعنى النقل من موضع الى موضع» ومنه نسخت الكتاب «اذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه.

الإتقان 3 /29 البرهان 2 /29

<sup>(123)</sup> قارن بالبرهان 231/1، والاتقان 1 /121، وتفسير الطبرى 1 /145.

<sup>(124)</sup> في ب: «افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا» زيادة على سائر النسخ.

<sup>(125)</sup> في ج : «ففي شهر رمضان»

<sup>(126)</sup> البقرة الآية : 185

<sup>(127)</sup> سورة القدر الآية 1

<sup>(128)</sup> لقد أجيب عن هذا السؤال بما هو كاف عند جواب المؤلف عن السؤال 12 انظره

<sup>(129)</sup> فيما عدا (ج) «عليه السلام»

<sup>(130)</sup> فيما عدا ص «نبي الله»

<sup>(131)</sup> وقيل فاتحة الكتاب وقيل سورة القدر، وقيل غير ذلك انظر الاتقان 1 /28

<sup>(132)</sup> البقرة الآية : 281

«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الى آخر السورة(133) وقيل سورة المائدة، وقيل خاتمة براءة(134)

18) وأما هل ترتيب القرآن في الانزال كترتيبه في المصحف(135) أم لا ؟ فليس الترتيب الانزالي كالترتيب المصحفي باتفاق. لأنهم قالوا أول ما نزل من القرآن أول سورة العلق(136)

19) وأما ترتيب القرآن في المصحف هل بالوحي أو بالاجتهاد(137) فليس ذلك بالاجتهاد بل بالوحي بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى

(133) النساء الآية : 176

(134) وقيل آخر آية نزلت «اذا جاء نصر الله والفتح» وقيل : «قل لا أجد فيما أوحي الى محرما «الى غير ذلك من الخلاف الذي وقع في آخر ما نزل من القرآن.

وفي البرهآن : قال القاضي أبو بكر في الانتصار «وهذه الأقوال ليس في شيء منها، ما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون قاله قاتله بضرب من الاجتهاد، وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم الضبط.

انظر البرهان 1 /210 الاتقان 1 /77 فما بعدها.

<sup>(135)</sup> في ب: «في المصحف فليس» بحذف كلمة (أم لا)

<sup>(136)</sup> في جـ : «أول ما نزل من القرآن سورة العلق»

<sup>(137)</sup> لم يتعرض الشوشاوى لترتيب السور، بل أطلق في قوله «وأما ترتيب القرآن في المصحف هل بالوحي أو بالاجتهاد «ثم اقتصر في آخر كلامه على ذكر ترتيب الآيات ونحن نعلم ان المسألة تتناول امرين ترتيب الآيات وترتيب السور. واما ترتيب السور، ففيه خلاف بين الايمة هل بالوحي أو بالاجتهاد ؟ قال السيوطي «وأما ترتيب السور، فهل هو توقيفي أو هو باجتهاد من الصحابة ؟ خلاف، فجمهور العلماء على الثاني منهم مالك والقاضي أبو بكر في قوليه»

واللين يذهبون الى أن ترتيب السور، كان باجتهاد من الصحابة يحتجون باختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف على، كان أوله «اقرأ» ثم «المدثر» ثم «ن»، ومنهم من بدأ «بالحمد لله» كما في مصحف أبي، ومنهم من كان في أول مصحفه «مالك يوم الدين» ثم البقوة ثم النساء وهو ابن مسعود. ومال آخرون الى أن ترتيب السور توقيفي، ويدل على ذلك أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كالسبع الطوال، والحواميم، والمفصل، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه الى الأمة بعده.

انظر البرهان للزركشي 1 /259 فما بعدها الأتقان 176/1 فما بعدها

الله عليه وسلم كان يعلم ذلك الترتيب للصحابة رضي الله عنهم، ويقول لهم هذه الآية، تكتب بعد آية كذا في سورة كذا.

20) وأما هل ترتيب القرآن في مصحف (138) أبي بكر كترتيبه في مصحف عثمان أم لا ؟ (139) فالترتيب الصديقي كالترتيب العثماني باتفاق، لأن (140) الترتيب في القرآن من الأمور المعلومة عند الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تعلموا ذلك من النبى صلى الله عليه وسلم.

was the second second

<sup>(138)</sup> فيما عدا (ص) «مصاحف» بالجمع.

<sup>(139)</sup> قارن بمناهل العرفان للزرقاني 1 /249، وبالاتقان 1 /171

<sup>(140)</sup> في ب : و«لأن» بزيادة الواو.

# الباب الشانسي وهـو ما يتعلـق بكتـابتـــه

## وفيه(١) سبعة وثلاثون سؤالا:

1 \_ من الذي كتب القرآن كله في جبهته من الخلائق ؟

2 \_ ولماذا أسقط عبد الله(2) بن مسعود سورة الفاتحة من مصحفه مع أنها من القرآن بالاجماع ؟

3 \_ ولماذا أسقط عبد الله بن مسعود أيضا المعوذتين من مصحفه مع أنهما من القرآن

4 ــ ولماذا أثبت أبي بن كعب القنوت في مصحفه، وجعله سورتين مع أنه ليس من القرآن بالاجماع ؟

5 \_\_ وما معنى قول عائشة(3) رضى الله عنها: في المصحف أحرف هى خطأً من الكاتب)، قالت ذلك جبن سئلت عن قوله تعالى «ان هذان لساحران» (4) وقوله تعالى «والصابون والنصاري» (5) وقوله تعالى: «المقيمين الصلاة والموتون الزكاة(٥) وهي ثلاثة أحرف ؟

(4)

ق أ: «فقيه» بالقاء (1)

في جر : لماذا أسقط عبد الله... «في ب» ولماذا أسقط ابن مسعود» في ص «ولم أسقط عبد الله» (2)

هي عائشة \_ أم المومنين \_ بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، الفقيهة الربانية لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث، (3) اتفقًا على مائة وأربعة وسبعين، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بثمانية وستين. أنظر الأصابة 4 /359 توفيت سنة سبع وخمسين ودفنت بالبقيع

الاستيعاب 4 /356. تذكرة الحفاظ 1 /27 الخلاصة ص 493

طه الآية : 63 المائدة الآية: 69 (5)

النساء الآية: 162 (6)

6 ــ وما معنى قول عثمان (7) رضي الله عنه، حين نظر في المصحف بعد كاله: «في المصحف لحن ستقيمه (8) العرب بألسنتها» ؟

7 ــ وما الآية المكتوبة في المصاحف بالاجماع، ومع ذلك اختلف فيها العلماء. هل هي من القرآن أم لا ؟

8 — وهل يجوز لكاتب المصحف أن يترك بعض السور، ويكتب البعض أم لا ؟

9 \_ ولماذا جمع عثمان القرآن وهلا تركه على جمع أبي بكر الصديق(9) رضي الله عنهما ؟

10 \_ وما سبب جمع أبي بكر القرآن ؟ (١٥)

11 \_ وما سبب جمع عثمان القرآن ؟(١١)

12 \_ ولماذا لم يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

تذكرة الحفاظ 1 /2 شذرات الذهب 1 /14

(8)

<sup>(7)</sup> هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموى ذو النورين وأمير المومنين، ومجهز جيش العسرة، وأحد الستة، هاجر الهجرتين.

له مائة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على ثلاثة، وانفرد البخاري بثانية ومسلم بخمسة، قبل سنة 35 هـ

في ص: «بعد كماله لحن» أنظر الاصابة 2 /462 الاستيعاب 3 /69

تذكرة الحفاظ 1 /8 الخلاصة 261

شدرات الذهب 1 /10 معرفة القراء 1 /29

<sup>(9)</sup> كلمة «الصديق» ساقطة من أ، هـ جـ

ــ هو عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق القرشي التيمي، وهو أول من أسلم من الرجال، هاجر مع رسول الله صلى الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على وصلحبه في الغار. أحد الخلفاء الراشدين، وأول خليفة للمسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من جمع القرآن، وقاتل المرتدين توفي سنة 13 هـ ودفن في بيت عائشة مع الرسول عليه السلام. أنظر : الاصابة 4 /22 الاستيعاب 2 /243

<sup>(10)</sup> في ب: «للقرآن»

<sup>(11)</sup> سقط من قوله «ولماذا لم يجمعه «الى قوله» عثان القرآن» من أ، ب، جـ وثابت في (ص)

13 ــ وما عدد النسخ التي جمع فيها عثمان القرآن ؟

14 ــ وما سبب الاختلاف في المصاحف بالحذف في بعضها والاثبات في بعضها أو بالقطع والوصل، أو بالزيادة والنقصان أو بغير ذلك ؟

وهلا يكتب (١٤) الحرف على وجه واحد من ذلك في جميع المصاحف ؟

15 ــ وهل يجوز أن تجمع تلك الاختلافات(١٦) في كلمة واحدة أم لا ؟

16 ـ وهل يجوز أن تجمع قراءات شتى في كلمة واحدة أم لا ؟

17 \_ وما الذي فعله عثمان بالصحائف حين نسخ منها المصاحف ؟(١٥)

18 ـ ومن الذي أمره أبو بكر أن يجمع القرآن في الصحائف ؟(١٥)

19 \_ ومن الذي أمره عثمان أن يجمع القرآن في المصاحف ؟(١٥)

20 \_ وهل كتب المصحف بالشكل والنقط أم لا ؟

21 ــ ولماذا لم ينقط أبو بكر وعثمان القرآن ؟

22 \_ وما حكم نقط المصاحف وشكلها ؟

23 \_ ومن الذي بدأ بنقط المصحف ؟

24 \_ ومن الذي بدأ بشكل المصحف ؟

<sup>(12)</sup> في ب، ص: «وهل يكتب الحرف»

<sup>(13)</sup> في ب: «الاختلاف» بالمفرد

<sup>(14)</sup> في هم ب «بالمصاحف حين نسخ» وفي ص: «بالصحف» حين نسخ

<sup>(15)</sup> في ب «المصاحف»

<sup>(16)</sup> هذا السؤال التاسع عشر ساقط في سائر النسخ ثابت فقط في أ، ب.

25 \_\_ وهل يجوز جمع النقط والشكل في مصحف واحد أم لا ؟ 26 \_\_ وما حكم التخميس والتعشير والخواتم وتعداد الآيات(17) وما في معناه مما أحدث في المصاحف ؟

27 \_ ومن الذي «بدأ بالتخميس والتعشير»(18) ؟

28 \_ وهل يجوز كتب القرآن في الأحجار والأمدار أم لا ؟ ﴿

29 \_ وهل يجوز محوه بغير الماء أم لا ؟(١٩)

30 ــ وهل يجوز محوه بالأقدام أم لا ؟

31 \_ وما حكم الكتابة من حيث الجملة ؟

32 \_ وما الأصل فيها ؟

33 \_ وما حكم الاجارة عليها ؟

34 \_ وما فائدتها ؟

35 \_ ومن الذي بدأ بالكتابة أولا ؟

36 \_ ومن الذي بدأ بالكتابة(20) بالقلم العربي ؟

37 \_ ولماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمي (327 \_ أ)

لا يكتب.

#### الأجــوبـــة

1) فأما الذي كتب القرآن كله في جبهته، من الخلائق، فهو اسرافيل عليه السلام لأنه أول من سجد من الملائكة لآدم، حين أمرت الملائكة بالسجود له.

<sup>(17)</sup> في أ : «وتعديل الآيات» وفي ج : «وتعديد الآيات»

<sup>(18)</sup> العبارة «من الذي بدأ بالتخميس والتعشير» سقطت من (ج)

<sup>(19)</sup> العبارة وهل يجوز محوه بغير الماء أم لا ؟ «سقطت من الأصل»

<sup>(20)</sup> في ص «كتب الكتابة»

2) وأما لماذا أسقط عبد الله بن مسعود الفاتحة من مصحفه مع أنها من القرآن بالاجماع، فانما أسقطها منه، لأن العلة التي من أجلها جمع القرآن في المصحف مأمونة على الفاتحة، وهي مخافة الشك والنسيان، وهذه العلة مأمونة على الفاتحة لأنها تثنى(21) في كل صلاة، وتتلى في كل ركعة(22) ولأنها واجبة على كل مكلف، بخلاف غيرها من سور القرآن فلا يجب، لقوله تعالى : «فاقرأوا ما تيسر من القرآن»(23) ولأجل هذا قال أنس بن مالك(24) رضي الله عنه : «كان الرجل اذا حفظ البقرة وآل عمران جل فينا»(25) أي جل في أعيننا، وعظم في صدورنا، ولا يجوز أن يجاب عن هذا السؤال بأن يقال انما أسقط ابن مسعود الفاتحة لأنها عنده ليست من القرآن، لأن ذلك لا يقول به عاقل فضلا عن ابن مسعود الذي هو من(26) أعلم العلماء، وأعظم النبلاء، وفيه قال النبي(27) عليلة مسعود الذي هو من(26) أعلم العلماء، وأعظم النبلاء، وفيه قال النبي(27) عليلة من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأه قراءة ابن أم عبد»(28) وفيه قال

<sup>(21)</sup> في هـ ؛ تتل في كل صلاة وتتل في كل ركعة».

<sup>(22)</sup> في جد: «تشى في كل ركعة» ــ قال محمد بن قتيبة» وأما فاتحة الكتاب فاني أشك فيما روي عن عبد الله، من تركه الباعها في مصحفه، فان كان هذا محفوظا، فليس يجوز لمسلم أن يظن به الجهل، بأنها ليست من القرآن، وكيف يظن به ذلك، وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن، وأحد الستة الذين انتهى اليهم العلم، ولكنه ذهب، فيما يظن أهل النظر الى أن القرآن، انما كتب وجمع بين اللوحين مخافة المشك والنسيان، والزيادة والنقصان، ورأى أن ذلك لا يجوز على مورة الحمد لقصرها ولأنها تشى في كل صلاة وكل ركعة... فلما أمن عليها العلة التي من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها، وهو يعلم أنها من القرآن» تأويل مشكل القرآن ص 47 ــ 48

<sup>(23)</sup> سورة المزمل 20

<sup>(24)</sup> هو أنس بن مالك بن النظر، أبو حمزة الأنصارى الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من الرواية، خرج له البخاري دون مسلم ثمانين حديثا وانفرد له مسلم بسبعين حديثا، واتفقا على اخراج مائة وثمانية وعشرين حديثا.

عمر طويلا، وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة توفي سنة 93 هـ

أنظر: الاصابة 1 /71 الاستيعاب 1 /71

شجرة النور الزكية ص 44 تذكرة الحفاظ ص 44

<sup>(25)</sup> في ب : «جد فينا»

<sup>(26)</sup> كلمة «من» ساقطة من الأصل

<sup>(27)</sup> في ب: «قال صلى الله عليه وسلم»

<sup>(28)</sup> أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن مسعود 1 /39، ورواه الامام أحمد عن عمر 1 /26 إلا أن رواية الامام أحمد ورد فيها كلمة «رطب» بدل «غض»

عمر (<sup>29</sup>) أيضا: «كنيف ملىء علما» (<sup>30</sup>) وهو من الراسخين في العلم، باتفاق العلماء. ومعنى «كنيف» تصغير «كنف» (<sup>31</sup>) وهو الوعاء.

3) وأما لماذا أسقط عبد الله بن مسعود أيضا المعوذتين من مصحفه مع أنهما من القرآن (32) فقال أبو محمد بن قتيبة في تأويل المشكل: «انما أسقطهما من مصحفه ظنا منه أنهما ليستا من القرآن، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين وغيرهما من الناس كما يعوذ بقوله (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)، وغير ذلك من التعويذات، فظن لأجل ذلك أنهما ليستا من القرآن كسائر التعويذات، وانفرد بهذا، كما انفرد بالتطبيق (33) وهو جمع اليدين بين الركبتين في الركوع.

<sup>(29)</sup> هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي، أبو حفص المدني، ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. له 539 حديثا اتفقا على 10 وانفرد البخارى ب 9 ومسلم ب 15

<sup>(30)</sup> استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين للهجرة، وهو ابن ثلاث وستين، ودفن بالحجرة النبوية. أنظر ترجمته في

الاصابة 2 /518 الاستيعاب 2 /458 الخلاصة ص 282 تذكرة الحفاظ 1 /5

<sup>(31)</sup> انظر تأويل مشكل القرآن ص 48 والكنف بكسر الكاف ــ وعاء فيه أدوات الراعي ومتاعد

<sup>(32)</sup> أجاب العلماء عن اسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه، بمنع صحة النقل. ونقل الزرقاني عن النووى قوله «أجمع المسلمون على أن المعوذتين، والفاتحة من القرآن وان من جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح»

انظر مناهل العرفان للزرقاني 1 /228 التطبيق في الصلاة جعل البدين بين الفخدين في الركوع، وقبل: التطبيق في الركوع كان من فعل المسلمين في أول ما أمروا بالمصلاة، وهو اطباق المكفين مبسوطتين بين الركبتين اذا ركع، ثم أمروا بالقام الكفين رأس الركبتين، وكان ابن مسعود قد استمر على التطبيق، لأنه لم يكن علم الأمر الآخر، وروى المندرى عن الحربي: قال التطبيق في حديث ابن مسعود أن يضع كفه ايمنى على اليسرى، يقال طابقت وطبقت وفي حديث ابن مسعود أنه كان يطبق في صلاته وهو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع والتشهد»

أنظر تأويل مشكل القرآن ص 44 وفي سنن النسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، وركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا يعنى الامساك بالركب»

سنن النسائي 1 /184 ـــ 185 وابن ماجة 1 /283 مسند أحمد 1 /181

4) وأما لماذا أثبت أبي بن كعب في مصحفه القنوت، وجعل فيه سورتين مع أنه ليس من القرآن(34) فقال أبو محمد بن قتيبة «انما أثبت أبي بن كعب القنوت في مصحفه، لأنه عنده من القرآن(35) لأنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في الصلاة على اللوام(36) ظن أنه من القرآن(37) وقد انفرد بهذا أيضا وهو مردود عليه بالاجماع.

5) وأما معنى قول عائشة رضي الله عنها في المصحف أحرف هي (38) خطأ من الكاتب وهي ثلاثة أحرف، قوله تعالى «لكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما أنزل اليك، وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة» (39) في سورة المائدة «ان الذين آمنوا والذين الزكاة» (39) في سورة المائدة «ان الذين آمنوا والذين هذان الصابون والنصارى» (40) وقوله تعالى في سورة طه : (إن هذان الساحران» (41) لأنها سئلت عن اعراب هذه الأحرف الثلاثة، فقالت : «هي خطأ من الكاتب» (42) ففي الجواب عن هذا السؤال قولان: قيل هذا لم يصح عن

الحرف الأول منها قوله تعالى «والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة» فقال سيبويه (43) والمقيمين الصلاة منصوب على المدح أي مدح المقيمين (44) الصلاة، وقيل معطوف على الضمير في قوله «منهم أي» لكن الراسخون في العلم (45) منهم ومن المقيمين الصلاة وهو مردود بعطف ظاهر على ضمير مخفوض من غير اعادة الخافض، وقيل معطوف على ما المجرورة بالباء في قوله «بما أنزل» تقديره «يومنون بما أنزل اليك» (46) ويومنون بالمقيمين الصلاة، وهذا القول أيضا مردود بالمعنى، لأن تقديره : الراسخون والمومنون يومنون بالمقيمين الصلاة، لكن انما يصح هذا القول.

على القول بأن المراد هنا(47) بالمقيمين الصلاة : الملائكة، لقوله تعالى «يسبحون الليل والنهار لا يفترون»(48) فيكون معناه : الراسخون والمومنون يومنون بما أنزل اليك ويومنون بالملائكة وقيل هو(49) معطوف على الكاف المجرور بالى في

<sup>(43)</sup> هو عمرو بن عثمان بن قبر مبيويه (أبو بشر) أديب نحوي، أخذ النحو عن الخليل بن أحمد، ويونس بن حيب، والأخفش، وورد على بغداد، وناظر بها الكسائي، وتعصبوا عليه، ولم تطل مدة سيبويه بعد ذلك ومات بالبيضاء وقيل بشيراز، سنة 180 هـ أنظر بغية الوعاة ص 366 كشف الظنون 1426 بشيراز، سنة 180 هـ معجم الأدباء 16/111. أخبار النحويين

المرين ص 48

<sup>(44)</sup> العبارة «أي مدح القيمين الصلاة» سقطت من (ص)

<sup>(45)</sup> العبارة «في العلم» غير موجودة في (ج)

<sup>(46)</sup> كَلَّمَة «اليك» سَاقطة مِن أَنْ جَنْ هُ وَثَابِتَة في ص، ج

<sup>(47)</sup> كلمة «يعنا» ساقطة من ب، بس.

<sup>(48)</sup> سورة الأنبياء 20

<sup>(49)</sup> في ص وقيل معطوف على الكاف، وفي هـ «وقيل هو عطف على الكاف»

قوله اليك تقديره «يومنون بما أنزل اليك ويومنون بما أنزل الى المقيمين الصلاة»، وهذا القول مردود أيضا بعطف الظاهر على المضمر من غير اعادة الخافض وقيل (378 ـ أ) معطوف على الكاف المجرور بقبل في قوله: «من قبلك» تقديره يومنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة على حذف المضاف، واقامة المضاف اليه مقامه، وهذا القول أيضا مردود بالعطف على المضمر المخفوض، من غير اعادة الحافض.

وقوله تعالى(50)، «والموتون الزكاة» في اعرابه محمسة أقوال أيضا، قال سيبويه: (51) هو مرفوع بالابتداء وقيل خبر مبتدأ مضمر تقديره: «وهم الموتون الزكاة»، وقيل هو معطوف على «الراسخون» وقيل هو معطوف على المضمر في المقيمين».

وأما الحرف الثاني من الأحرف الثلاثة، وهو قوله تعالى «والصابون» في المائدة ففي اعرابه سبعة أقوال(52) قال سيبوية: هو معطوف على موضع «ان» واسمها(53) قبل دخول «ان» على الجملة، فان قبل كيف يصح هذا مع أن العطف على الموضع لا يجوز الا بعد تمام الكلام، لأن هذا الكلام(54) لم يتم الا بعد خبره الذي هو «من آمن بالله» قلنا بل تم الكلام قبل قوله: «والصابون» لأن

<sup>(50)</sup> كلمة «تعالى» غير موجودة في (ب)

<sup>(51)</sup> في جد «قال سيبويه مرفوع»

<sup>(52)</sup> وَفِي مغنى اللبيب: قوله تعالى: «ان اللبين آمنوا والدين هادوا والصابون» الآية: أجيب عن الآية بأمرين: أحدهما أن خبر «ان» محلوف أي مأجورون أو فرحون، والصابئون مبتدأ، وما بعده الخبر ويشهد له قوله:

خليلي هل طب فانسي وأنتمسسا وان لم تبوحا بالهـوى دنفــــان

حليلي هل طب فانسي وأنتمسسا وان لم تبوحا بالهـوى دنفـــان

ويضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وانحا الكثير العكس والثاني أن الخبر الملكور «لأن» وخبر «الصابون» محذوف أي كذلك، وشهد له قوله:

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فانسى وقيار المسا لهون الجملة المعلوفة على بعض الجملة المعطوف الجملة المعطوف على المساد 27/2 عليها»

<sup>«</sup>على اسم» «ان» (53)

<sup>(54)</sup> العبارة «لأن هذا الكلام» سقطت من (ص،ب)

خبر ان مقدم في المعنى لأن في هذا الكلام (55) تقديما وتأخيرا، تقديره «ان الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وقوله: «والصابون» هو مقدم على الخبر في اللفظ، مؤخر عنه في المعنى وقال الاخفش (56) قوله: «والصابون» هو معطوف على موضع «ان» المعنى وقال الاخفش (56) قوله: «والصابون» هو معطوف على موضع «ان» واسمها كما قال سيبويه، ولكن خبر إن محلوف قبل «الصابون» دل عليه الثاني تقديره «ان الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» (57) فقوله «والصابون» على هذا القول وقع عطفه (85) على الموضع بعد تمام الكلام لفظا ومعنى، بخلاف قول سيبويه، كما تقدم، (65) وقيل قوله «والصابون» مرفوع على أصله قبل دخول «ان» على الجملة لأن الموضع موضع رفع، وقيل قوله: «والصابون» انما رفع لأنه عطف على اسم لا يظهر فيه الاعراب وهو «الذين» لأنه مبنى فلا أثر فيه للاعراب (60) فارتفع يظهر فيه الاعراب وهو «الذين» هو الرفع، وقيل قوله «والصابون» هو معطوف على المعطوف على أصله الذي هو الرفع، وقيل قوله «والصابون» هو معطوف على المعطوف على أصله الذي هو الرفع، وقيل قوله «والصابون» هو معطوف على قوله: «هادوا» ولكن مردود لأن فيه العطف على المضمر المرفوع بلا تأكيد ولا ما قوله: «هادوا» ولكن مردود لأن فيه العطف على المضمر المرفوع بلا تأكيد ولا ما

<sup>(55)</sup> العبارة من قوله «بل تم الكلام» الى قوله» تقديما وتأخيرا، ساقطة من (ب)

<sup>(56)</sup> هو أبو الحسن سعد بن مسعدة الأخفش الاوسط، كان مولى بني مجاشم سكن البصرة، وقرأ النحو على سيبويه، وكان أس منه ولم ياخذ عن الحليل، وكان معتزليا صنف الأوساط في النحق معالي القرآن المقاييس في النحو، الاشتقاق، المسائل وغير ذلك توفي سنة احدى وعشرين ومائتين.

كشف الطنون 1 /201 ايضاح المكنون 2 /265

<sup>(57)</sup> من قوله: «والصابون هو مقدم» الى قوله «تقديما وتأخيرا» ساقط من (ب)

<sup>(58)</sup> في (ص) يحزنون على هذا وقع

<sup>(59)</sup> ويعلل ابن قيبة في تأويل المشكل عطف «والصابون» على موضع «ان» واسمها لأن «ان» مبتدأة، وليست تحدث في الكلام معنى، كما تحدث أخوامها ألا ترى أنك تقول: «زيد قام» ثم تقول «ان زيدا قام» ولا يكون بين الكلامين فوق في المعنى، وتقول «زيد قام» ثم تقول «لمعنى الشك، وتقول : «زيد قام» ثم تقول: «زيد قام» فتحدث في الكلام معنى الشك، وتقول : «ان عبد الله قام وزيد»، فعرفع زيدا كأنك قلت بعد الله قام وزيد، وتقول «لمل عبد الله قام وزيد، فتصب مع نعل وترفع مع «ان» لما أحدثته «لعل» كأنك قلت بعد الله قام وزيد، وتقول «نمل عبد الله قام وزيد، وتقول «نمل عبد الله قام وزيد قائمان، وأن عبد الله وزيد قائمان، وأن عبد الله وزيد قام ولان «ان» لم تحدث شيئا، وكان الكسائي يميز أن عبد الله وزيد قائمان، وأن عبد الله وزيد قام، والمصريون لا يميزون، ويمكون أن الله وملائكته يصلون على الهييء تأويل المشكل ص 52

يقوم مقام التأكيد، وذلك قبيح، وقيل هذا جار على لغة بني الحارث(61) الذين يقولون «إن الزيدان قائمان» وقيل «ان» بمعنى نعم.

وأما الحرف الثالث من الأحرف الثلاثة، وهو قوله تعالى في سورة طه ان هذان لساحران «ففي اعرابه ستة أقوال، قيل هوجار على لغة بني الحارث بن كعب الذين يلزمون التثنية حالة واحدة، وهو الاعراب بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا ومنه قول الشاعر:

### (الطويل)

تسزود منا بين أذناه ضربة ............ أذناه

وقيل اسم إن ها هنا محذوف (63) تقديره «إنهما هذا لساحران»، كقوله : «ان زيد منطلق»، تقديره انه زيد منطلق، وقيل ان ها هنا بمعنى نعم، ومنه قوله عليه السلام «ان الحمد لله نستعينه» (64) ومنه قول الشاعر :

### (من مجنزوء الكامل)

ويقلن شيب قد عسلا ك وقد كبرت فقلت اند(65)

 <sup>(61)</sup> فلفة بلحارث بن كعب يلزمون الشية حالة واحدة: يقولون: مررت برجلان وقبضت منه درهمان، وجلست بين يداه.
 تأويل مشكل القرآن ص 50

<sup>(62)</sup> البيت فوير الحارثي كما في اللسان 10 /64. 19 /163، 20 /226 كل هذه المواضع ورد بلفظ أذنيه. والبيت في الطويل وتمامه: دعته الى هابي التراب عقيم والهابي من التراب ما ارتفع ودق، انظر تأويل المشكل لابن قتيبة ص 50 (63) في ص: «اسم ان ها هنا مرفوع»

<sup>(64)</sup> أخرجه السيوطي في جمع الجوامع 1 /342 ــ وقال فيه الترمذي حديث حسن.

<sup>(65)</sup> البيت لعبد الله بن قيس الرقيات. أنظر ديوانه ص 66

وفي مغني اللبيب : «ان» بمعنى نعم، اعترضه كثير من النحويين أولا فقول الشاعر : وقد كبرت فقلت انه. قال بعض النحويين انا لا نسلم أن الهاء للسكت بل هو ضمير منصوب بأن الحبر محذوف أي أنه كذلك.

ثانيا وعن المبرد أنه حمل على ذلك ــ أي «ان» بمعنى نعم قراءة من قرأ «ان هذان لساحران»، واعترض بأمرين. أحدهما مجيء «أن» بمعنى نعم شاف حتى قبل انه لم يثبت، والثاني أن اللام لا تدخل في خبر المبتدأ، وأجيب عن هذا بأما لام زائدة، وليست للابتداء، أو بأما داخلة على مبتدأ محذوف، أي لهما ساحران، أو بأما دخلت بعد «ان» هذه لشبهها «بأن» التوكدة لفظا كقول الشاعر :

وقال آخر :

قالوا عذرت فقلت ان وربما نال العلا وشفاء الغليل العاذر (66) ومعنى الغليل لغة حر الجوف.

وقال آخــر:

(من الخفيف)

ليت شعري هل للمحب شفاء من جوابهن أو اللقاء(67)

ومنه قول القائل لابن الزبير (68) «لعن الله ناقة (69) حملتني اليك» فقال له: (ان وراكبها» أي نعم ولعن راكبها، وقيل الألف في قوله: «ان هذان» هو ألف هذا، وأما ألف التثنية فقد حذفت لالتقاء الساكنين، فان قيل لم حذفت ألف التثنية ها هنا قلت لوجهين: أحدهما أن نون التثنية تدل عليها، الثاني أنه لوحذفت ألف هذا، لبقي الاسم على حرف واحد، وقيل: التثنية ها هنا مبنى حملا على مفرده، وجمعه، وقيل: التثنية ها هنا مبنى أيضا حملا على يفعلان وتفعلان.

ي ورج الفتى للخير ما ان رأيت على السن خيرا لا يـزال ين بـ فزاد «أن» بعد «ما» المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافية. فزاد «أن» بعد «ما» المصدرية لشبهها في اللفظ بما النافية. ثالثا وقيل اسم «ان» ضمير الشأن، وهذا أيضا ضعيف لأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف. انظر مغني الليب 1 /37

<sup>(66)</sup> في ص: «الغليل الغادر»

<sup>(67)</sup> يظهر أن البيت «ليت شعري هل للمحب» ساقه من أجل تأييد معنى البيت الذي قبله لزيادة بيان شدة الوجد الذي يشعر به الحب نحو محبوبته، لا أنه أتى به، ليستدل على «ان» هنا بمعنى (نعم)

<sup>(68)</sup> هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أول مولود في الاسلام، وفارس قيش له ثلاثة وثلاثون حديثا، اتفقا على حديث، وانفرد المخاري بستة، وانفرد مسلم بحديثين. بويع بعد موت يزيد بالخلافة، وغلب علي اليمن والحجاز والعراق وخراسان قتل بمكة سنة 93 هـ أنظر : الخلاصة ص 197 ــ الاستيعاب 2/99/ وخراسان قتل بمكة سنة 93 هـ شخرة النور الزكية ص 92

<sup>(69)</sup> في أ: «نافلة»

وأحسن الأقوال أن «ان»(70) بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبره، فان قيل(71) لا تدخل اللام على خبر المبتدأ، قلنا ورد دخولها في قول الشاعر :

## «من الرجــز»

أم الحليس لعجوز شهر به ترضى من الشاة بعظم الرقبة(٢٥)

وكأن وجه الكلام «لأم الحليس عجوز شهر به» ووجه الكلام في الآية أيضا» إن لهذان ساحران «كما تقول : «نعم لهذان ساحران»، وكما تقول «نعم لحمد رسول الله»(73) لأن اللام تدخل على المبتدأ، ولا تدخل على حبر المبتدأ كقوله تعالى «ليوسف وأخوه أحب»(74)

6) وأما معنى قول عثمان ناظرا في المصحف بعد كاله فقال: «في المصحف لحن ستقيمه العرب بألسنتها» فقيل في الجواب عن هذا السؤال (329 \_ أ) أن تقول: هذا الحبر لم يصبح عن عثمان، وقيل أراد باللحن ها هنا المجاز (75) أي لحن في اعتقاد الجاهل بغير لغة قريش، وقيل أراد باللحن ها هنا المجاز أي لحن في اعتقاد الجاهل باحكام الحط(76) وذلك في الأحرف التي خالف أيضا، أي لحن في اعتقاد الجاهل باحكام الحط(76) وذلك في الأحرف التي خالف

مغنى اللبيب ص 254

<sup>(70)</sup> سقطت العبارة «ان» «ان» من (ج)

<sup>(71)</sup> في ص، ب «فان قلت».

<sup>(72)</sup> نسبه جماعة منهم الصاغاني الى عنترة من موالي بني ثقيف، ونسبه آخرون الى رؤبة بن الحجاج، ورواه الجوهري في الصحاح، وإبن منظور في اللسان غير منسوب الى قائل معين.

الحليس: كنية أطلقها الراجز على امرأة تشبيها لها بالاتان. وشهر به المرأة الطاعنة في السن

<sup>(73)</sup> في هـ : «كما تقول لمحمد، وفي ب : «وكما تقدم نعم لمحمد»

<sup>8</sup> يوسف الآية 8

<sup>(75)</sup> في ب، ص: «المجاز أيضا» ولا معنى لنهادة كلمة «أيضا» لانه لم يسبق مثل هذا المعنى حتى تقال

<sup>(76)</sup> في «أ» الخط في ذلك»

خطها قراءتها(77) نحو قوله تعالى «ولا أوضعوا أولا أذبحنه، بأييكم، بأييد، ولأوصلبنكم(78)

وسأوريكم وغير ذلك من الألفاظ التي زيدت فيها الألفات أو الياءات أو الواوات لأن هذه الألفاظ لو قرئت كما رسمت لاختل المعنى، والى هذا أشار أبو القاسم الشاطبي(80) في العقيلة فقال:

ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا لحنا به قول عثمان بما شهرا فيه كلحن حديث ينشر الدررا بظاهر الخط لا تخفى على الكبرا(81) ذكنه وبأييد فافهم الخبرا(82) وكل ما فيه مشهور بسنته ومن روى ستقيم العرب السنها لو صح لا حتمل الايماء في صور وقيل معناه في أشياء لو قرئت لا أوضعوا وجزؤا الظالميسن لأ

<sup>(77)</sup> قارن بتأويل مشكل القرآن ص 51 ــ وقال العلامة الألوسي في تفسيره «ان ذلك لم يصح عن عثمان أصلا» وقال غيره من العلماء أن ما جاء في هذه الرواية عن عثمان، ضعيف الاسناد وأن فيه اضطرابا وانقطاعا، لأنه ورد في الرواية المزعومة، أن عثمان رضي الله عنه قال للذين لحنوا في المصحف أحسنهم وأجمله، وهل يقال للذين لحنوا بأمهم أحسنوا وأجملوا اللهم اذا كان المراد معنى آخر.

وما عرف عن عثمان من الدقة وكال الضبط والتحرى يجعل صدور أمثال هذه الرواية عنه من المستحيل عليه ـ قال ابن الانبارى فكيف يدعى عليه أنه رأى فسادا فأمضاه ؟ وهو يوقف على ما يكتب، ويزفع الخلاف الواقع من الناسخين فيه فيحكم بالحق ويلزمهم اثبات الصواب وتخليده

انظر مناهل العرفان للزرقاني 1 /380

<sup>(78)</sup> انظر الخلاف الوارد في زيادة الواو في كلمتي سأوريكم ولأوصلبنكم «حلة الأُعيان» للشوشاوى نفسه، فقد ذكر الاتفاق في زيادة الواو في أربع كلمات : أولوا أولى أولاء، أولات والخلاف في لأوصلبنكم سأوريكم. حلة الأعيان للشوشاوي مخطوط خ م رقم 5789

<sup>(79)</sup> في «أ» الألفات والياءات والواوات.

<sup>(80)</sup> هو القاسم بن فيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير أبو القاسم مقرىء، نحوي مفسر، محدث، ناظم ولد بشاطبة

من تصانيفه «حرز الأماني» في القراءات السبع، عقيلة القصائد في أسنى المقاصد وغيرها ولد سنة 538 هـ وتوفي سنة 590 هـ أنظر ترجمته في معرفة القراء 2 /457

<sup>(81)</sup> في ص : «لا ينجو على الكبرا» الديباج المذهب ص 224 شذرات الذهب 4 /301 بغية الوعاة ص 379 شجرة النور الزكية ص 159

<sup>(82)</sup> انظر مخطوطا عنوانه عقيلة أتراب القصائد في اسنى المقاصد لناظمه الشيخ أبي القاسم الشاطبي الأندلسي المكتبة العامة رقم 2226 ص 1

7) وأما الآية المكتوبة في المصاحف بالاجماع، ومع ذلك اختلف فيها العلماء هل هي من القرآن أم لا ؟ فهي : «بسم الله الرحمن الرحيم» أعني في أوائل السور، وأما التي في سورة النمل فهي من القرآن بالاجماع، وانما هذا الحلاف في التي في فواتح السور ولاجل هذا قال العلماء، من أنكر أن البسملة في سورة النمل ليست آية من القرآن فهو كافر باتفاق(83) وأما من قال انها آية في فواتح السور، أو أنها ليست بآية فليس بكافر باتفاق(84) والى هذا أشار ابن الحاجب في الأصول فقال :

«وقوة الشبهة في(85) بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين»(86) وذلك أن العلماء، اختلفوا، فقيل هي آية من كل سورة، قاله ابن المبارك(87) وقيل ليست بآية من كل سورة، قاله مالك(88) وقيل هي آية من

<sup>(83)</sup> في ب : «من أنكر أن البسملة ليست بآية في سورة التمل وليست من القرآن «والصواب من (ج).

<sup>(84)</sup> وفي أحكام القرآن لابن العربي: «ان البسملة ليست من القرآن للاختلاف فيها اذ القرآن لا يختلف فيه، فان انكار القرآن كفر. ثم قال ابن العربي: فان قبل ولو لم تكن قرآنا لكان مدخلها في القرآن كافرا. قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فان الكفر لا يكون الا بمخالفة النص والاجماع في أبواب العقائد.

أحكام القرآن 1 /2<u>\_</u>3

<sup>(-85)</sup> في ص : «وقوة التشبيه»

<sup>(86)</sup> انظر مختصر أصول الفقه لابن الحاجب 2 /19

<sup>(87)</sup> هو أبو عبد الرهمن عبد الله بن المبارك بن واضح عالم فقيه، محدث، مفسر، مؤرخ، نحوي، لغوي، رحل رحلات كثيرة. روى عن مالك وكان من أجل أصحابه وروى عنه ابن وهب وأشهب وابن القاسم، خرج له البخاري ومسلم توفى سنة 176 هـ.

انظرَ ترجمته في تذكرة الحفاظ 1 /274

الديباج ص 130 \_ المدارك 3 /36 \_ كشف الطنون 1 /57

<sup>(88)</sup> هو أبو عبد الله مالك بن أنس الحميري الاصبحي، أحد أعلام الاسلام، وامام دار الهجرة قال الشافعي، اذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، وقال أيضا مالك حجة الله على خلقه، قال ابن مهدي ما رأيت أحدا أتم عقلا، ولا أشد تقوى من مالك كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحرمة لحديثه ولد بالمدينة سنة 93 هـ انظر وتوفي سنة 179 هـ انظر ترجمته في: المدارك الجزآن الأول والثاني

الديباج المذهب ص 11 ــ تذكرة الحفاظ 1 /287 طبقات الفقهاء ص 42 ــ شذرات الذهب 1 /289 الحلاصة ص 366 ــ شجرة النور الزكية ص 52.

الفاتحة دون غيرها(89) قاله الشافعي(90) ولأجل هذا قد وقع الخلاف في حكمها في الصلاة على محمسة أقوال: قبل واجبة، قاله الشافعي، وقبل مكروهة، وهو المشهور من المذهب وقبل مستحبة، وقبل مباحة، وقبل مستحبة سرا لا جهرا، قال ابن الحاجب، وليست البسملة منها، فلا تجب للأحاديث(91) والعمل.

قوله فلا تجب أعم من الأقوال الأربعة(92) \_ سبب الحلاف بين مالك والشافعي هل هي آية (93) من السورة أم لا ؟ فمن قال هي آية منها، قال هي واجبة وهو الشافعي ومن قال ليست بآية منها، قال ليست بواجبة، واذا قلنا ليست بواجبة (94) وهو مذهب مالك فهل هي مستحبة أو مكروهة أو مباحة أو مستحبة سرا لا جهرا أربعة أقوال في المذهب مشهورها الكراهة، ودليل مالك

<sup>(89)</sup> أحسن ما وقفت عليه من الاحاطة بالأقوال والخلاف الذي ورد في حكم البسملة ما ذكره ابن الجزري في كتابه النشر، فقد حصر الخلاف في محسة أقوال :

والثالث : أمها آية من أول الفاتحة، بعض آية من غيرها، وهو القول الثاني للشافعي.

الرابع : أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهو المشهور عن أحمد وداود، وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي، وهو من كبار أصحاب أبي حيفة.

الخامس : أنها كيست بآية ولا بعض آية من أول الفاتحة، ولا من أول غيرها، وانما كتبت للتيمن والتبرك وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري ومن وافقهم، كل هذا مع اجماع على أنها بعض آية من سورة التمل

انظر النشر في القراءات العشر 1 /269 هو محمد بن اهريس بن العباس بن عثان بن شافع أبو عبد الله الشافعي الامام العلم، أخذ عن مالك وابراهيم بن سعد وابن عينة، ومحمد بن علي وخلق حفظ القرآن، وهو ابن صبع سنين والموطا وهو ابن عشر سنين توفي سنة 204 هـ. له ترجمة في : طبقات الشافعية 1 4/ الحلاصة ص 327

الديباج ص 227 المدارك 3 /174 طبقات النحاة ص 19 تهذيب التهذيب 9 /25

<sup>(91)</sup> ب: «بالأحاديث»

<sup>(92)</sup> والأقوال النسوبة الى الامام مالك رضي الله عنه، في حكم البسملة في الصلاة الفريضة هي: هل البسملة في الصلاة مكروهة، أو مستحبة، أو مباحة، أو مستحبة سرا لا جهرا.

<sup>(93)</sup> في أ : «هي آية السورة»

<sup>(94)</sup> العبارة «واذًا قلنا ليست بواجبة» ساقطة من (هـ) وفي ب : «ولذلك قلنا ليست بواجبة»

على عدم وجوبها النص والمعني والعمل، فالنص حديث أنس بن مالك (95) لأنه قال: «صليت خلف النبي على الله وأبي بكر وعمر وعنمان وعلى ولا يذكرون البسملة في أول القراءة ولا في آخرها» (96) وقوله عليه السلام «يقول الله تعالى: «يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا ثلاثا لي وثلاثا لك، وواحدة بيني وبينك»، فأما الثلاث التي لي «فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» وأما الثلاث التي لك «فاهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وأما الواحدة التي بيني وبينك «فاياك نعبد وإياك نستعين» منك العبادة ومني الاعانة» (97) وقال عليه السلام يقول الله تعالى: «جعلت القرآن سبعة أسباع، وجعلت فاتحة الكتاب سبع آيات وجعلت كل آية تعدل (98) سبعا من القرآن» (99) وقال تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» (100) من القرآن» (99) وقال تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» (100)

<sup>(95)</sup> هو أنس بن مالك بن النظر، أبو حزة الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المكثرين من الرواية، خرج له البخاري دون مسلم ثمانين حديثا، وانفرد له مسلم بسبعين حديثا، واتفقا على اخراج مائة وثمانية وعشرين حديثا، عمر طويلا، وكان آخر الصحابة موتا توفي سنة 93 هـ

أنظر ترجمته في : الاصابة 1 /71 الاستيعاب 1 /71 شجرة النور الزكية ص 44 تذكرة الحفاظ ص 44

<sup>(96)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة بلفظ سمعت قتادة يمدثُ عن أنس قال «صليت مع رَسول الله صلّى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم»

انظر صحيح مسلم 1 /299 (97) الحديث «يابن آدم .... «أورده ابن العربي في أحكام القرآن، وذكر أنه تولى بنفسه اسناده وروايته، ولكن لم يذكر هذا السند ولا هذه الرواية لمن ؟ وانما اقتصر على قوله أسندنا لكم وروينا لكم ثم ساق الحديث

احكام القرآن لابن العربي 1 /5

وانظر منتخب كنز العمال 1 /408

<sup>(98)</sup> كلمة «تعدل» سقطت عن (ب)

<sup>(99)</sup> الحديث «جعلت القرآن سبعة أسباع...» أخرجه الغافقي في فضائل القرآن ص 46.

<sup>(100)</sup> سورة الحجر : 87.

<sup>(101)</sup> وفي تفسير الطبري: «وأما تأويل اسمها أمها السبع، فامها سبع آيات، لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، وانما الحطفوا في الآي التي صارت بها سبع آيات. فقال أعظم أهل الكوفة: صارت سبع آيات ببسم الله الرحمن الرحم، وروى ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وقال آخرون هي سبع آيات، وليس منهن بسم الله الرحمن الرحم. ولكن السابعة أنعمت عليهم، وذلك قول أعظم قراء أهل المدينة ومتفقهيم.

قال ابن العربي(102) فلا خلاف أن الفاتحة سبع آيات، فمن جعل البسملة منها، جعل أنعمت عليهم بعض آية، ومن لم يجعلها منها، جعل أنعمت عليهم خاتمة آية(103) ودليل المعنى أنها(104) لو وجبت لثبتت بالتواتر، ولو ثبتت بالتواتر لما وقع الاختلاف فيها(105) ودليل العمل: أي عمل أهل المدينة مضى على ذلك(106) ومن لم يبسمل(107) على مذهب مالك فلا شيء عليه أصلا، لأنه ترك المستحب، ومن ترك المستحب، فلا شيء عليه، وهذا الحلاف المذكور في المذهب، انما هو في الصلاة الفريضة وأما في النافلة فهي مباحة وهو مخير في استعمالها وتركها، ولأجل هذا قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة:

والفصل بالبسملة المختار اذ كثرت في ذلك الاخبار أريد في الأداء أو في العرض ولا أريد في صلاة الفرض

وقال ابن الحاجب «ولا يتعوذ ولا يبسمل، وله أن يتعوذ ويبسمل في النافلة. ولم يزل القراء (330 ــ أ) يتعوذون في قيام رمضان، يعني بين التكبير والفاتحة»،

قارن بمختصر الأصولي لابن الحاجب 2 /19

<sup>(102)</sup> هو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بابن العربي المعافري من أهل اشبيلية يكنى أبا بكر الامام العلامة الحافظ. سمع من ابن منظور، ومحمد بن عتاب وغيرهما، ولقى بالشرق الغزائي والطرطوشي والمقدسي وسواهم، ورحل اليه للسماع خلق كثير. توفي سنة 543 هـ.

أنظر ترجمته في الديباج ص 282 ــ 283

شجرة النور الزكية ص 136 مدية العارفين 2 /90

شذرات الذهب 4 /141 ايضاح المكنون 1 /105

<sup>(103)</sup> انظر احكام القرآن : 1 /5 \_ 6 فقد حكى المؤلف كلام ابن العربي بالمعنى، ولم ينقلُ النصُّ حرفياً.

<sup>(104)</sup> في ب، ص: «ودليل المعنى أنه»

<sup>(105)</sup> لأن ما نقل آحادا ولم يتواتر، فليس بقرآن اذا القرآن ثما تتوفر الدواعي على نقله بالتواتر، لما تضمنه من التحدي والاعجاز، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله فما لم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا قطعا.

<sup>(106)</sup> قال ابن العربي انتصارا لمذهب الامام مالك: «فان قيل: فقد روى جماعة قراءتها، «أي البسملة في الصلاة» قلنا لسنا ننكر الرواية، لكن مذهبنا يترجح بأن أحاديشا، وان كانت أقل، فامها أصح، وبوجه عظيم وهو المعقول في مسائل كثيرة من الشريعة، وذلك أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، انقرضت عليه العصور، وموت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمان مالك ولم يقرأ أحد قط فيه بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة، بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل وعليه تحمل الآثار في قراءتها.

انظر أحكام القرآن 1 /3

<sup>(107)</sup> فيما عدا (ب) «ومِن بسمل»

قال أبو عمرو بن الحاجب في الانتصار لمذهب مالك في كونها ليست بآية في فواتح السور، مسألة: «ما نقل آحادا فليس بقرآن للقطع بأن (108) العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في مثل بسم الله الرحمن الرحيم. منعت من التكفير من الجانبين، والقطع بأنها لم نتواتر في أوائل السور قرآنا، فليست بقرآن فيها قطعا كغيرها، وتواترت بعض آية في النمل، فلا مخالف (109) قولهم مكتوبة بخط المصحف، وقول ابن عباس رضي الله عنهما «سرق الشيطان (110) من الناس آية لا يفيد لأن القاطع يقابله قولهم، لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله ضعيف ويستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر، وجواز اثبات ما ليس بقرآن منه مثل: ويل، وفبأي، لا يقال يجوز، ولكن اتفق تواتر ذلك لأنا نقول لو قطع النظر عن ذلك الأصل (111) لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط ونحن نقطع، بأنه لا يجوز، والدليل ناهض، ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل وهو باطل» (112).

8) وأما هل يجوز لكاتب المصحف أن يكتب بعض السور ويترك البعض فاعلم أن ذلك جائز (113) قاله أبو محمد بن قتيبة في كتاب تأويل المشكل (114) كما يجوز للقارىء أن يقرأ آية من سورة كذا، أو أن يكتب آية

<sup>(108)</sup> في ب: «لأن المادة»

<sup>(109)</sup> أي جر: «فلا مخالفة»

<sup>(110)</sup> في ص: «برز الشيطان»

<sup>(111)</sup> في أ : «ولم يقطع» وفي ص : «لو قطع النطق»

<sup>(112)</sup> انظر مختصر المنتي الأصولي لابن الحاجب 2 /19 نقل النص حرفيا.

<sup>(113)</sup> ذهب السيوطي في الاتقان الى تركه، واستدل على كراهيته، بكلام لأبي عبيد وابن سيرين والقاضي.أبي بكر والبيهقي. قال أبو عبيد: الامر عندنا على كراهة قراءة الآيات انختلفة، كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وكما كرهه ابن سيرين على من سأله: «هل يجوز للقارىء ان يقرأ من السورة آيتين، وياخذ في غيرها ؟ فأجابه قائلا: ليتق أحدكم أن يأثم اثما كبيرا وهو لا يشعر. ثم قال السيوطي وقد نقل القاضي أبو بكر الاجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة. وذهب البيهقي الى أن الأولى للقارىء أن يقرأه على التأليف المنقول، وقد قال ابن سيرين تأليف الله خير من تأليفكم.

انظر الاتقان للسيوطي 1 /308 فما بعدها (114) ونصه في تأويل المشكل ص 35 «ولو أن رجلا كتب في المصحف سورا وترك سورا لم يكتبها، لم نر عليه في ذلك وكفا ان شاء الله تعالى»

من سورة كذا، ثم آية من سورة أخرى والدليل على ذلك أنه عليه السلام «مر ببلال وهو يقرأ آية من سورة كذا وآية من سورة كذا، فسأله عن ذلك، فقال له: أخلط الطيب بالطيب، ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن قال له اقرأ السورة على وجهها»(115) اشارة منه عليه السلام الى الافضل والله أعلم.

9) وأما لماذا جمع عثمان القرآن، وهلا تركه على جمع أبي بكر، فسبب ذلك مخافة التخليط والتخبيط، والتبديل، والتغيير، والتكفير، لأن أبا بكر جمعه على السبعة الاوجه ثم جرده عثمان من تلك الاوجه، وجعله على وجه واحد(116) منها، فترك ستة أوجه وبقي وجه واحد ليرتفع الخلاف الكائن في زمانه بين الناس(١١٦) لأن كل واحد حينئذ يعتقد (١١٤) أن قراءته هي الصحيحة دون قراءة غيره، وينسب الخطأ لغيره والى هذا أشار أبو القاسم الشاطبي في العقيلة :

ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا وكل ما فيه مشهور بسنته

<sup>(115)</sup> الحديث أخرجه أبو عبيد عن سعيد بن المسيب قال السيوطي وهو مرسل صحيح.

<sup>(116).</sup> في جد: «على واحد منها»

انظر الاتقان 1 /308 (107) ويؤيد هذا الرأي ما نقله السيوطي في الاتقان عن الحارث المحاسي أنه قال : «المشهور عند الناس» أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، الما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق الشام في حروف القراءات، وأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، فأما السابق الى جمع الجملة فهو الصديق، وقد أنظر الاتقان في علوم القرآن 1 /171 قال على لو وليت لعملت بالمصاحف ما عمل عثان بها.

قارن بكتاب المصاحف لابن ابي داود ص 5 أما الزركشي فانه يذهب في المسألة مذهبا آخر. وينقل رأيا للقاضي أبي بكر في الانتصار مخالفا لقول الحارث المحاسبي، فهو يرى أن عنمان كان قصده لجمع القرآن غير قصد أبي بكر من اقتصاره على جمعه بين لوحين، وانما قصد عنمان جمع الناس على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم والغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تبديل فيه ولا تأخير ولا تأويل.

انظر البرهان 1 /235 الإتقان 1 /171

<sup>(118)</sup> في جد: «حينئذ يعضد».

10) وأما سبب جمع أبي بكر (119) القرآن مع أن ذلك بدعة (120) لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فسببه مخافة ذهاب القرآن، وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي ارتدت العرب، وارتد بنو حنيفة (121) وطلب منهم أبو بكر رضي الله عنه الزكاة فامتنعوا، وأهم ذلك أبا بكر الصديق، وعظم الأمر على المسلمين، فجيش أبو بكر جيوشا من المسلمين (122) فأمر عليهم خالد بن الوليد المخزومي (123) رضي الله عنه، وكان أمير بني حنيفة مسيلمة الكذاب لعنه الله، فتقاتل الفريقان قتالا شديدا، لم يشهد المسلمون مثله قط (124) فانهزم المسلمون أولا (125) فقتل منهم ألف ومائتان (126) وقتل فيهم سبعمائة قارىء من حملة القرآن، وفي ذلك قتل اليزيد بن الخطاب رضي الله عنه (127) ثم ثار البراء من حملة القرآن، وفي ذلك قتل اليزيد بن الخطاب رضي الله عنه (127) ثم ثار البراء

توفي سنة ثلاث عشرة ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. أنظر :

الاصابة 4 /22 شذرات الذهب 1 /14

تذكرة الحفاظ 1 /2 «لأن ذلك» عن ب، ص : «لأن ذلك»

الاستيعاب 2 /243

(121) في ص : «ارتد العرب وارتد بنو حنيفة» وفي أ، هـ : «ارتدت العرب وارتدت بنو حنيفة» والمثبت من (ب)

(122) في ص : «فجيش أبو بكر جيوشا من الحيل يعني من المسلمين «ولا معنى له»

(123) هو أبو الوليد خالد بن الوليد بن المفيرة، القرشي الخزومي، أسلم سنة سبع، لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، الا ما كان بعد الفتح، كان شجاعا، عارفا بأحوال الحرب سماه رسول الله (ص) سيفا من سيوف الله، أبل في الاسلام بلاء حسنا له رواية في الصحيحين وغيرهما.

توفي سنة احدى وعشرين أنظر :

الاصابة 1 /413 الاستيعاب 1 /405 شجرة النور الزكية ص 80

(124) في أ، ب: «مثله قبله»

(125) قارن بعار يخ الطيرى 3 /281

(126) قارن بتاریخ الطبری 3 /289

<sup>(119)</sup> هو عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق القرشي التيمي، هو أول من أسلم من الرجال، هاجر مع رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم وصاحبه في الفار، أحد الحلفاء الراشدين، وأول خليفة للمسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من جمع القرآن، وقاتل المرتدين.

<sup>(127)</sup> وفي تاريخ الطبرى 3 /296 سـ 297 «وقد قتل من المهاجهين والانصار من أهل قصبة المدينة يومند ثلثائة وستون، قال سهل : ومن المهاجهين من غير أهل المدينة والتابعين لهم باحسان ثلثائة من هؤلاء وثلثائة من هؤلاء ستانة أو يزيدون»

ابن مالك (128) رضي الله عنه مع (129) من سلم من جيش المسلمين فرد الهزيمة، وانهزم جيش مسيلمة الكذاب، ودخلوا حديقة وأغلقوا (130) بابها، ثم حمل البراء بن مالك على درقته، وألقى بنفسه عليهم حتى صار معهم في الحديقة، وفتح باب الحديقة للمسلمين (131)، فدخل المسلمون، وقتلوا مسيلمة الكذاب (132) لعنه الله وقتلوا جيوشه الا من طال عمره، وقتل من الكفار حينئذ عشرة آلاف، وتسمى تلك الحديقة حينئذ حديقة الموت، قالوا والذي قتل مسيلمة الكذاب، هو الرجل الذي قتل حمزة بن عبد المطلب (133) رضي الله عنه ولذلك روى أنه قال تتلت خير الناس، وقتلت شر الناس (134) فلما رجع المسلمون من هذه الغزوة، قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بأن يجمع القرآن، فقال عمر لأبي بكر: ان القتل قد استحر يوم اليمامة (135) بقراء

<sup>(128)</sup> هو البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك، شهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان البراء من الأبطال قتل من المشركين مائة رجل مبارزة سوى من شارك فيه. قيل قتل يوم تستر سنة عشدن، أنظ :

الاصابة 1 /143 الاستيعاب 1 /137

<sup>(129)</sup> سقطت كلمة (مع) من أ

<sup>(130)</sup> في أ، ص : «وغلقوا بأبها» وفي جـ : «وأدخلوا بابها»

<sup>(131)</sup> وفي تاريخ الطبرى 3 /290 «قال البراء: يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في الحديقة فقال الناس لا تفعل يابراء، فقال والله لتطرحني عليهم فيها فاحتمل حتى اذا أشرف على الحديقة من الجدار، اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة حتى فتحها للمسلمين

<sup>(132)</sup> هو مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب، قال ابن هشام يكني «أبا ثمامة» بالثاء المثلثة، كان يقود حروب الردة ضد المسلمين، قبل يوم المجامة على يد الوحشي قاتل حزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ــ ولقد ادعى النبوة في حياة الرسول عليه السلام كما في كتب التاريخ ــ أنظر :

شذرات الذهب 1 /23

سيرة ابن هشام 4 /576

<sup>(133)</sup> هو أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه من الرضاعة، أرضعتهما ثويبية كما في الصحيحين، أسلم في السنة الثانية شهد بدرا واستشهد في غزوة أحد سنة ثلاث لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسد الله، كما سماه بسيد الشهداء أنظر :

الاصابة 1 /353 مة النه، النكبة ص 77

شجرة النور الزكية ص 77

<sup>(134)</sup> وفي تاريخ الطبري 3 /250 «ان الذي قتل مسيلمة الكذاب ليس الوحشي وحده واثما شاركه رجل من الأنصار. أما الوحشي فدفع عليه حربته، وأما الأنصاري، فضربه بسيفه، فكان الوحشي يقول : ربك أعلم أينا قتله ؟ (135) كلمة «ايمامة» ممحوة من الأصل.

القرآن، واني أخاف (136) أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، فيذهب القرآن بذلك فقال له أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر: هو والله خير، فقال أبو بكر: فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري (137) للذي شرح صدر عمر، ثم إن أبا بكر قال لزيد بن ثابت (138) اجمع (331) اجمع (331) القرآن واكتبه في مصحف واحد، لأنك كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل شاب عاقل لا نتهمك، قال زيد بن ثابت كيف تفعلان شيئا (139) لم يفعله كلفني من جمع القرآن»، فقال زيد بن ثابت كيف تفعلان شيئا (139) لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال زيد: فلم يزل أبو بكر يراجعني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال زيد: فلم يزل أبو بكر يراجعني في ذلك، حتى شرح الله صدري للذي (140) شرح صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك مثل الذي رأيا، فقال زيد بن ثابت: (فجعلت أتتبع القرآن من الرقاع ذلك مثل الذي رأيا، فقال زيد بن ثابت: (فجعلت أتتبع القرآن كله من والأضلاع، ومن العسب واللخاف، ومن صدور الرجال)، فجمع القرآن كله من صحائف مفترقات بين الأيدي، وجمعه في صحائف (141) مجتمعات في موضع واحد، ورتبه فيها كما هو مرتب في مصحف عثان رضي الله عنه. ومعنى العسب واحد، ورتبه فيها كما هو مرتب في مصحف عثان رضي الله عنه. ومعنى العسب واحد، ورتبه فيها كما هو مرتب في مصحف عثان رضي الله عنه. ومعنى العسب واحد، ورتبه فيها كما هو مرتب في مصحف عثان رضي الله عنه. ومعنى العسب وحميم عسيب، وهو عسب النخل، ومعنى اللخاف: جمع لخفة وهي حجارات

<sup>(136)</sup> في ب: «واني لا خاف»

<sup>(137)</sup> في جم أ، هـ : «حتى شرح الله صدري بالذي» واللام أقرب

<sup>(138)</sup> هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد النجاري، كاتب الوحي، وأحد نجباء الأنصار. شهد بيعة الرضوان، وجمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه.

له الثان وتسعون حديثًا، اتفقا على خمسة، وانفرد البخارى بأربعة، ومسلم بواحد توفي سنة خمس وأربعين انظر

الاصابة 1 /561 الاستيعاب 1 /551

تذكرة الحفاظ ص 30 شذرات الذهب 1 /54 \_ 62 \_

الحلاصة ص 127 معرفة القراء 1 /35

<sup>(139)</sup> في ب، ص كيف تفعلون شيئا»

<sup>(140)</sup> في أ، هـ : «بالذي شرح» وفي هـ : «بما شرح»

<sup>(141)</sup> في أ : «وجمعت في صحائف» \_ انظر قصة جمع أبي بكر للقرآن بكاملها في صحيح البخاري 6 /98 فما بعدها.

بيض رقاق (142) ومعنى استحر المذكور: أي اشتد، لأن المكروه ينسب الى الحر، والمحبوب ينسب الى القر، وهو البرد، ومنه قولهم في المثل السائر (ول (143) حارها من تولى قارها) (144) معناه: ول مكروهها من تولى محبوبها أي ول مرها من تولى حلوها، فلما جمع القرآن في تلك الصحائف ورتبه فيها كما رتب الآن في مصحف عثمان، بقيت تلك الصحائف عند أبي بكر حتى مات، ثم كانت عند، عمر حتى مات ثم كانت عند حفصة حتى جمع منها القرآن في مصحف عثمان رضي. الله عنه والى هذا السبب الذي من أجله جمع أبو بكر القرآن في الصحائف أشار الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة فقال:

وما أنصه عن الأساليف واستمعن قولى في الصحائف والمرتضى عثمان (145) ذي التوفيق من شأنها في زمن الصديق صلى عليه دائما الله لما توفي رسول الله من بعد ما جرت أمور جمة (146) وولى الصديق أمر الأمة واعلنت بطاعة الشيطان ارتدت العرب في البلـدان وفرضها قرن بالصلاة ومنعت فريضة الزكاة جهادهم فريضة وشرفا رأى خليفة النبى المصطفى نحوهم ووجه الأكابسرا فجيش الجيوش والعساكسر من المهاجرين والأنصار مرتجيا لنصرة القهار ورضى الرأي اللذي رآه فحقق الاله ما رجاه

<sup>(142)</sup> والعسب جمع عسيب، وهو جهد التخل، كانوا يكشطون الحوص، ويكتبون في الطرف العيض، واللخاف بكسر اللام، وبخاء معجمة خفيفة آخرها فاء، جمع لحفة بفتح اللام وسكون الحناء، وهو الحجارة الدقا ق ـــ وقال الخطابي صفائح الحجارة، والرقاع جمع رقمة وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد.

انظر الاتقان 1 /168

<sup>(143)</sup> سقطت كلمة «ول» من ج وفي ص: وان حازها من تولى قارها» وهو تحريف.

<sup>(144)</sup> في حديث لعمر، قال لأبي مسعود البدري، بلغني أنك تفتي : ول حارها من تولى قارها» فجعل الحر كتابة عن الشر والشدة، والبرد كتابة عن الحير والهين، والقار فاعل من القر وهو البرد ـــ أراد ول شرها من تولى خيرها، وول شديدها من تولى هينها»

<sup>(145)</sup> في ص : «ذ والتوفيق» وهو خطأ لأن ذا صفة لعثمان.

<sup>(146)</sup> في هـ : «أمور جلة» وفي جـ : «أمور جامة»

فقتلوا(147) واسروا المرتكدة وصالحوا(148) على التزام الديين جرت على الصحب من أهل الردة يومئذ هناك في المشاهــر فحمد الله على التوفيـــق مقالة ايدها التوفيق بحامل(150) القرآن واستمر واعمل على أن تجمع القرآنا فشرح الله لذاك صدره اني فيذا الأمر قد أراك تكتب وحي الله للنبيي فاجمع كتاب الله في الأوراق معتمدا على الذي قد ذكره ولم يميز أحرف التخالف وكل ما صح من القسرات عند أبي بكر الى مماتــه حتى انقضت خلافة الصديق لما توفى كما في القصــة(151)

وأيد الجيش الذي أعسده ولجأ البعض الى الحصون وذاك بعد محنة وشهدة واستشهد القراء(148) الأكابر ووصل الأمر الى الصديق وقال عند ذاك الفاروق انى أرى القتل قد استحرا وربما قد دار مشل ذاكـا فاستدرك الأمر وما قد كانا وراجع الصديق غير مروة فقال لابن ثابت اذ ذاك قد كنت بالغداة والعشي فأنت عندنا من السباق ففعل الذي به قد أمروه وجمع القرآن في الصحائف بل رسم السبع من اللغات فكانت الصحف في حياته ثمت عند عمر الفساروق ثمت صارت بعد عند حفصة

واعلم أن مسيلمة الكذاب لعنه الله، هو أحد الكذابين اللذين ادعيا النبؤة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كذاب صنعاء، والاخر كذاب

<sup>(147)</sup> في هـ : «فغلبوا وأسروا»

<sup>(148)</sup> في هـ: «على الترام»

<sup>(149)</sup> فيما عدا (هـ) «واستشهد القراءة والأكابر»

<sup>(150)</sup> في ب: «لحامل القرآن»

<sup>(151)</sup> في ص: «كملت القصة»

اليمامة فكذاب صنعاء هو الأسود بن كعب العنسي(152) وكان يزعم أن ملكين يكلمانه(153) اسم أحدهما شهيق والآخر شريق، والى هذين الكذابين أشار الله تبارك وتعالى بقوله : «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله)(154) وقد أشار النبّي عَلَيْكُمْ الى هذين الكذابين أيضا فقال: (رأيت في المنام أن بيدي سوارين من ذهب، فأهمني ذلك فأوحى الي(155) أن أنفخهما فطاراً فأولتهما الكذابين اللذين أنّا بينهما، كذاب صنعاء وكذاب العامة)(156) ومسيلمة الكذاب لعنه الله اسمه هارون بن حبيب الحنفي من بني حنيفة، وكنيته أبو ثمامة(157) ولقبه مسيلمة(158) وهو قبيح الخلقة، دميم الصورة، وصفته على عكس صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزعم ان جبريل عليه السلام ينزل عليه بالقرآن، وكان قد اتخذ من يخبره بما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وغيره ويخبره باحوال النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشتهر القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم(159) وعند الناس علم أنه لا يمكنه ادعاؤه، وصار يخترع قرآنا من تلقاء نفسه، وياتي بفجور وتخليط وتبديل وتخبيط كقوله لعنه الله «والزارعات زرعا، والحاصدات حصدا، والطاحنات طحنا، والحابزات خبزاً، والثاردات ثرداً، يا ضفدع بنت ضفدعين، إلى كم تنقنقين، لا الماء تكدرين، ولا الشراب تمنعين، أعلاك في الماء وأسفلك في

<sup>(152)</sup> في ص، أ، جه: «العبسي» بالباء.

<sup>(153)</sup> في ب : «ملكين يملكانه» \_ وفي تاريخ الطبري 3 /282» وكان مسيلمة يصانع كل أحد، ويتألفه، ولا يبالي أن يطلع منه على قبيح \_

وقارن بشرح مقامات الحريري لأبي العباس الشريشي 3 /35. ط الأولى بمصر 1953 م وانظر قصة مسيلمة والعنسي الكذابين بصحيح البخارى 5 118 ــــ 119.

<sup>93:</sup> الأنعام: 154)

<sup>(155)</sup> في أ : «فأوحى الله الي»

<sup>(ُ156)</sup> الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب المغازي ــ باب وفد بني تميم ــ 5 /116 ورواه ابن ماجة 2 /3924 والامام أحمد في مسنده 2 /338

<sup>(157)</sup> أنظر ترجمة مسيلمة الكذاب في بداية القصة.

<sup>(158)</sup> في أ: «مسلمة»

<sup>(159)</sup> في أ، ص: «عليه السلام»

الطين»(160) وسمع أيضا سورة الفيل(161) فبدل وغير، فقال: «الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل، وخرطوم طويل» الى غير ذلك من فجوره لعنه الله، وروي أن مسيلمة الكذاب(162) هذا لعنه الله، قد أرسل رسولين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي عليه : (أتشهدان أن مسيلمة رسول الله» قالا نعم، فقال لهما النبي عليه (163) لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما/(164) وكتب كتابا الى رسول الله(165) صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، سلام عليك، أما بعد: «فقد اشتركت معك في الأرض، فلنا نصف الأرض، ولقريش نصفها»(166) ولكن قريش قوم يعتدون فكتب اليه رسول الله صلى عليه وسلم كتابا قال فيه: «من قريش قوم يعتدون فكتب اليه رسول الله صلى عليه وسلم كتابا قال فيه: «من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: «فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقيم»(168) فلما وصله كتاب محمد صلى الله عليه وسلم أخفاه وكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وصله بثبوت الشركة بينهما في الأرض، وأخرج الكذاب لعنه الله ذلك الكتاب الى قومه، فافتتنوا بذلك. ومسيلمة الكذاب لعنه الله كان (169) في زمانه امرأة اسمها قومه، فافتتنوا بذلك. ومسيلمة الكذاب لعنه الله كان (169) في زمانه امرأة اسمها قومه، فافتتنوا بذلك. ومسيلمة الكذاب لعنه الله كان (169) في زمانه امرأة اسمها قومه، فافتتنوا بذلك. ومسيلمة الكذاب لعنه الله كان (169) في زمانه امرأة اسمها

<sup>(160)</sup> قارن بتاريخ الطبرى 3 /284، فان ما كان يفتريه مسيلمة الكذاب لعنه الله من قرآن فيه تقديم وتأخير، وزيادة وحذف بالنسبة بما ورد هنا.

<sup>(161)</sup> فيما عدا أ: «وسمع أيضاً بسورة الفيل»

<sup>(162)</sup> في ب: «وروى عن مسيلمة الكذاب»

<sup>(163)</sup> من قوله «فقال شما» الى قوله «وسلم لولا» ساقط من الأصل.

<sup>(164)</sup> قارن بناريخ الطبرى 3 /146

<sup>(165)</sup> انظر البداية والنهاية لابن كثير 6 /341

<sup>(166)</sup> في ص : «ولمن شاء النصف ولكن قيش يشهدون» وفي جه : «قلنا نصف الأرض ولقريش نصف الارض».

<sup>(167)</sup> انظر نص الرسالتين في البداية والنهاية لأبن كثير 6 /341 فقد جاء في رسالة مسيّلمة الكذاب لعنه الله: أما بعد فاني قد أشركت معنك في الأمر، فلك المدر، ولي الوبر، وقال ابن كثير «ويروى فلكم نصف الأرض ولنا نصفها ولكن قيشا قوم يعتدون».

<sup>(168)</sup> الأعراف الآية: 128

<sup>-</sup> انظر جوابه صلى الله عليه وسلم عن كتاب مسيلمة الكذاب بتاريخ الطبرى 3 /146

<sup>(169)</sup> كلمة (كان) ساقطعة من الأصل.

سجاح من بني تميم، ادعت أنها نبية، وكانت عشيرتها تزعم أنها أولى بالنبوق من مسيلمة (170) ويقولون الملك في أقربنا (171) سجاح، وفي هذه المرأة يقول عطارد بن حاجب:

«البيت من البسيط» أضحت نبيتنا انثى نطيف بها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا

وقد جيشت هذه المرأة جيوشا الى قتال مسيلمة، فلما قدمت عليه قال له : تعالي نتدارس النبوة، أينا أحق بها ؟ فقالت له سجاح قد انصفت فكانت متفقة معه على الكذب والافتراء(١٦٤) على الله تبارك وتعالى، حتى قتل مسيلمة الكذاب لعنه الله، فأخذ خالد بن الوليد رضي الله عنه سجاح فأسلمت ورجعت عما كانت(١٦٦) عليه والتحقت بقومها، ومن فضائح مسيلمة الكذاب لعنه الله أن رجلا أتاه بمولود يبارك له فيه، فمسح على رأسه فقر ع(١٦٩) وقرع كل مولود له، وجاءه رجل بمولود آخر، فقال له : «يا أبا ثمامة اني رجل ذو مال، وليس لي مولود يبلغ سنتين، حتى يموت، غير هذا المولود وهو ابن عشر سنين، وولد عندي(١٦٥) مولود أمس، وأحب أن تبارك لي فيه، وأن يطيل الله عمره»، فجعل له عمره أربعين

<sup>(170)</sup> هي سجاح بنت الحارث بن سويد بن عقبان، من بني يربوع كنيتها أم صادر، ادعت النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة في بني تغلب، واستجابوا لها، وتبعها قوم من بني تميم، حتى هابتها العرب، فسمعت بمسيلمة في اليمامة، فقالت لقومها: «عليكم باليمامة» فلما سمعها مسيلمة خاف منها فاستأمنها، ثم الروايات مضطربة، قبل صالحها، وتزوج بها، وقبل صالحها على أن تأخذ نصف غلات اليمامة، فعادت من حيث أتت الى أن أسلمت في عهد معاوية وحسن اسلامها.

وحسن اسلامها. انظر شرح مقامات الحريري للشريشي (طبع مصر 1372 هـ) الجزء 36/3 (171) في جـ: «في أقاربنا من سجاح» في أ، هـ» في أقرابنا من سجاح «في ص: في أقربنا من سجاح» والمثبت من (ب)

<sup>(172)</sup> قارن بتاريخ الطبري 3 /272 فقد وردت فيه قصة مسيلمة وسجاح كاملة مطولة، وفيها أنه خاف جيشها فاضطر الى مهادنتها وأرسل لها الهدايا ثم بعث اليها يستأمنها حتى تم الصلح بينهما، وبالتالي تزوج بها، وجعل صداقها مقابل وضع صلاتين عن قومها: العشاء والفجر.

<sup>(173)</sup> في جُـ : «كما كانت عليه»، تحريف لأنه لا معنى له.

<sup>(174)</sup> انظر تاريخ الطبرى 3 /285 وفيه «ولم يوت مسيلمة بصبي فحنكه، ومسح رأسه، الا قرع ولثع، واستبان ذلك بعد مهلكه».

<sup>(175)</sup> العبارة «وولد عندي» ساقطة من (ص)

سنة، فانصرف(176) عنه الرجل فرحا مسرورا، فما انقضى ذلك اليوم حتى مات المولدان الكبير والصغير، فلما ماتا قالت أمهما: بلى والله ما لأبي ثمامة عند الله مثل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفرت بنو حنيفة بئرا ماؤها عذب فرات، فجاءوا مسيلمة، وطلبوا منه أن يقف عليها، ليبارك لهم فيها(177) فأتاها وبصق فيها، فصار ماؤها ملحا أجاجا(178) وقال ثمامة بن اثال الحنفي(179) حينئذ: (المتقارب)

مسيلمة ارجع ولا تحميك فأنك في الأمر لم تشترك كذبت على الله في وحيه هواك هوى الأحمق الأنوك وهناك قومك ان يمنعوك وان ياتهم خالد تترك

فما في السمّاء لك من مصعد ومالك في الأرض من مسلك

وبلد مسيلمة الكذاب(١٥٥) لعنه الله مدينة اسمها الآن اليمامة، ويقال لها حجر (333 ـ أ)، اليهامة (181) ويقال لها جوهر اليهامة وهي معروفة في الين واليمامة في الحقيقة اسم امراة زرقاء ويقال لها زرقاء اليمامة، تضرب بها الامثال في حدة البصر، فيقال: «أبصر من زرقاء اليمامة». واليمامة في الحقيقة اسم تلك المرأة (182) وهي اليمامة بنت مرة، فسميت تلك المدينة (183) باسم تلك المرأة، وهذه

<sup>(176)</sup> في الأصل «وانصرف» بواو العطف.

<sup>(177)</sup> كلمة «فيها» ساقطة من أ، جـ

<sup>(178)</sup> وفي تاريخ الطبرى أن مسيلمة الكذاب، سأل كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف على آبار يبارك فيها ففعل مثله حيث دعا ــ لعنه الله ــ بدلو من ماء، فدعا لهم فيه، ولما أفرغوه في آبارهم، غارت مياه تلك الآبار. تاريخ الطبرى 3 /284

<sup>(179)</sup> هو ثمامة بن اثال بن النعمان الحنفي، أسر وربط بسارية بالمسجد، فأمر الرسول عليه السلام باطّلاقه فلُـهب وأغتسل فأسلم وحسن إسلامه، واستشهد في حروب الردة.

<sup>(180)</sup> في ب: «ومسكن مسيلمة»

<sup>(181)</sup> في هم أ، جـ «جو اليمامة» في ب : «جواهر اليمامة»

<sup>(182)</sup> من قوله «اسم امراة زرقاء» الى قوله : «اسم تلك المرأة» ساقط من (ص)

<sup>(183)</sup> وفي بلوغ الارب: «قيل اسمها» عنز «وهي احدى الزرق الثلاث، وكانت جد يسية وحين قتل جديس طسما استجاس قيبلة طسم حسان بن تبع، فسار الى اليمامة فلما أصبح على مسيرة ثلاث ليال نظرت اليهم، وقد استتر كل بشجرة، تلبيسا عليها، فارتجزت أبياتا، فلم يصدقها قومها حتى صبحهم العدو.

انظر بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب 3 /383 طبع مصر وقارن بتاريخ الطبرى 1 /630

المرأة هي من ذرية ارم بن بسام بن نوح، وقد روي أن تبع بن تبان بن تبيع، لما جيش الجيوش لحصر هذه المدينة التي هي اليمامة، فسار حتى بقي بينه وبين هذه المدينة ثلاثة أيام، فقال رباح بن مرة أخو اليمامة بنت مرة المذكورة لتبع أيها الملك: «ان لي أختا تزوجها رجل من هذه المدينة، ليس على وجه الأرض أبصر منها، فانها تبصر الراكب على مسيرة ثلاثة أيام(184) وأخاف أن تنذر بنا قومها»، فقال له تبع: «وما الرأي في ذلك أن تأمر أهل تبع : «وما الرأي في ذلك أن تأمر أهل العسكر أن يقتلعوا أشجارا ويحملوها أما مهم» فأمرهم بذلك ففعلوه، فنظرت اليمامة فرأتهم فقالت : (يا قوم(185) اني رأيت عجبا، قالوا وما هو ؟ قالت لهم رأيت الأشجار تمشي على وجه الأرض، تحملها الرجال، واني أرى رجلا(186) خلف شجرة(187) ينهش كتفا أو يخصف نعلا، فكذبوها فأنشدت أبياتا تحرضهم فيها على الحرب والتهيىء للقتال(188) وهي قولها :

### «الـرجــــز»

اني أرى شجرا من خلفها بشر وكيف تجتمع الأشجار والبشر ثوروا بأجمعكم في صدر أولهم فان ذاك منكم فاعلموا ظفر

فلم يعبأ القوم بما قالت لهم حتى أصبح عليهم عدوهم فقتلوهم وأفنوهم، وسبوا ذراريهم، فلما فرغوا دعا الملك باليمامة بنت مرة، فنزعت عيناها(189) ووجدوا(190) في عينها عروقا سودا، فسألها الملك عن ذلك فقالت له: «اني

<sup>(184)</sup> وفي معجم البلدان لياقوت : 20 /446 : «فان لي أختا متزوجة في (جديس) يقال لها يمامة، وهي أبصر خلق الله على بعد، فامها ترى الشخص في مسيرة يوم وليلة والي أخاف أن ترانا».

<sup>(185)</sup> في ص : «يا قومي»

<sup>(186)</sup> في أ، ج : «رأيت رجلا».

<sup>(187)</sup> قارن بمعجم البلدان 20 /446 وقد ذكر ياقوت أنها قالت : أرى على الجبل الفلاني رجلا وما أظن الا عينا، فاحذروه، فقالوا لها ما يصنع ؟ فقالت اما يخصف نعلا أو ينهش كتفا، فكذبوها، حتى صبحهم العدو.

<sup>(188)</sup> العبارة «التهيىء للقتال» سقطت من (ب)

<sup>(189)</sup> راجع القصة بكاملها وتفاصيلها في معجم البلدان لياقون 20 /446

وانظر كتاب المعارف لابن قتيبة ص 274

<sup>(190)</sup> ما عدا ص : «ووجد في عينها»

أكتحل بحجر أسود وهو حجر يقال له الاثمد فيبقى في عيني»، وهي أول من اكتحل بالاثمد، فاتخذه الناس من ذلك الوقت الى الآن، والى هذه المرأة أشار النابغة(191) فقال:

## «من البسيط»

أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الشمد يحف جانبا عين وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتنا ونصفه فقد فحسبوه فألفوه كما زعمت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد فكملت مائة فيها حمامتها واسرعت حسبة في ذلك العدد(192)

وذلك أن هذه المرأة التي هي زرقاء اليمامة(193) قعدت ذات يوم في قصرها فنظرت في الجو، فرأت حماما يطير، فتمنت أن يكون لها ذلك الحمام، ومثل نصف ذلك الحمام الى حمامة كانت عندها فيكون عدد الحمام مائة كاملة والذي قالته حين رأت الحمام هو هذا البيت وهو قولها :

## من مشطور البسيط

ليت الحمام ليه، الى حمامتيه ونصفه قديه، تم الحمام ميه هذا البيت من بحر البسيط(194) والهاء في الثلاثة الأشطار(195) الأولى هي هاء السكت والاستراحة، والوقفة، والياء قبل الهاءات الثلاثة الأولى، هي : ياء

<sup>(191)</sup> هو أبو أمامة بن زياد بن معاوية الملقب بالنابغة من ذيبان، أحد فحول شعراء الجاهلية، مدح الناذرة متكسبا بشعره، عده بعضهم من أصحاب المعلقات مات قبل الاسلام.

<sup>(192)</sup> انظر الأبيات في ديوان النابغة وفي أوضع المسالك 1 /250

<sup>(193)</sup> هي زرقاء اليمامة بنت الحس، واليمامة اسمهاً، وهي من بقايا طسم وجديس وكان لها قطاة، فمر بها سرب من القطابين الجبليين فقالت : ليت الحمام ـــ البيت.

<sup>«</sup>انظر دیوان النابغة طبع صادر بیروت (بدون تاریخ)

<sup>(194)</sup> بل من مشطور البسيط.

<sup>(195)</sup> في أ : «في الانتظار» وهو تحريف

المتكلم وهي مفتوحة، واعلم أن عدد الحمام الذي رأته هذه المرأة ست وستون، نصفه ثلاث وثلاثون، مجموع ذلك تسع وتسعرن (196) الى حمامتها فالجملة اذن مائة حمام (197) كاملة.

11) وأما سبب جمع عثمان القرآن في المصحف، فسببه كارة الاختلاف الواقع بين الناس في القرآن، حتى نسب البعض الكفر الى البعض، ويقول البعض للبعض قراءتي أفضل من قراءتك، وذلك حين جيش حذيفة بن اليمان(198) جيوش الشام والعراق(199) وعند فتح أرمينية وأذربيجان، فلما شاهد حذيفة ذلك الاختلاف، قال لعثمان رضي الله عنه بادر القرآن، واجمعه على حرف واحد(200) قبل أن يختلف الناس فيه اختلاف اليهود (201) والنصاري، واستشار عثمان في ذلك الجمع المهاجرين (202) والانصار فحضوه على ذلك وحرضوه عليه فلا منازع له في ذلك ولا مجادل(203) فأرسل عثمان رضي الله عنه الى حفصة(204) رضي الله عنها

<sup>(196)</sup> وفي الأغاني للأصبياني 9 /168 «اتبعت الحمام فعدت على الماء فاذا هي ست وستون.

<sup>(197)</sup> كلمة «حمام» ساقطة من «أ»

<sup>(198)</sup> هو حذيفة بن اليمان من بني عبس صحابي جليل، من السابقين الى الاسلام له مائه حديث... اتفقا على اثني عشر، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بسبعة عشر مات سنة ست وثلاثين

أنظر: الاصابة 1 /317 الاستيعاب 1 /277

شجرة النور الزكية ص 84 الخلاصة 74

<sup>(199)</sup> في صحيح البخاري 6 /99 «كان حديفة بن اليمان يفازي أهل الشام في فتح أرمينية وأفربيجان مع أهل العراق. (200) انفرد الشوشاوي في روايته هذه بنيادة، وهي قول حذيفة لعثمان : «بادر القرآن واجمعه على حرف واحد «اذ لا نجد هذه الزيادة عند البخاري، ولا عند غيره، ولعله ذهب مع الرأي الذي يقول بأن عثمان رضي الله عنه، جمع القرآن على حرف واحد، وعلى لغة قريش بالخصوص، وحمل الناس على قراءة القرآن بوجه واحد، وترك الوجوه الستةالباقية، ولكن على المؤلف أن يذكر القصة كما هي في البخاري ثم يبين رأيه بعد ذلك.

<sup>(201)</sup> في أ : «كاختلاف اليهود»

<sup>(202)</sup> في ص: «في ذلك جميع المهاجرين»

<sup>(203)</sup> انظر قصة سبب جمع عنمان للقرآن وموافقة الصحابة له في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ــ الباب الثالث 6 /99، وهي تختلف في اللفظ عما ها هنا، ولعل المؤلف رواها من حفظه بالمعنى. وقارن بالاتقان 1 /169. والبرهان للزركشي 1 /236. ومناهل العرفان للزرقاني 1 /253، والمصاحف لابن أبي

<sup>(204)</sup> هي حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية أم المومنين، لها ستون حديثًا، اتفقا على ثلاثة، وانفرد مسلم بستة. روى عنها أخوها عبد الله وجماعة توفيت سنة خمس وأربعين.

الإصابة 4 /273 انظر: الاستيعاب 4 /268 الخلاصة ص 490 شذرات الذهب 1 /10

أن أرسلي الينا بالصحائف ننسخها في المصاحف، ففعلت ذلك فقال عثمان رضي الله عنه: أي الناس أعرب ؟ فقالوا سعيد بن العاص(205) فقال : وأي الناس أكتب ؟ فقالوا : زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال عثمان رضي الله عنه (334 لله بن أي فليملل(206) سعيد وليكتب زيد، وأحضر معهما رجلين(207) عبد الله بن الزير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام(208) فقال عثمان لزيد اذا اختلفت أنت مع الرهط الثلاثة القرشيين(209) في شيء فاكتبوه بلسان قريش، فان القرآن نزل بلغة قريش فلم يختلفوا في شيء، الا في حرف واحد هو التابوت في سورة البقرة فقال زيد التابوه، بالهاء، وقال الرهط القرشيون التابوت بالتاء، فارتفعوا الى عثمان، فقال في المحاحف، أشار الحافظ(210) أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة فقال :

وبايع الكل له ودانسوا فأينعت القوم على ميعاد نحو أدربيجان وأرمينيسة في ذلك الغزو على وفاق(211) فقابلوا قراءتهم بالنقض(212) وولى الناس الرضى عثمان فحضهم معا على الجهاد وقصاوا مصححين النيسة فاجتمع الشامي والعراقي فسمع البعض قراءة البعض

<sup>(205)</sup> هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي أبو عثان مات النبي عليه السلام وهو ابن تسع سنين، ندبه عثان فيمن ندب لكتابة القرآن وله حديث في الترمذي، ولى الكوفة لعلي، مات سنة سبع وثمان وخمسين.

انظر ثرجته : الاصابة 2 /47 الاستيعاب 2 /88 الخلاصة ص 139 شجرة النور الزكية ص 88 الخلاصة ص 139

<sup>(206)</sup> في ب، هـ : «فليملأ سعيد»

<sup>(207)</sup> كُلمة «رجلين» ساقطة من (ب)

<sup>(208)</sup> هو عبد الرحن بن الحارث بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي، يكنى أبا محمد قال الواقدي كان ابن عشر سنين، حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثمن ندبه عثمان لكتابة المصحف، قال ابن حبان مات سنة ثلاث وأربعين.

انظر: الاصابة 3 /66 . الاستيعاب 2 /426

<sup>(209)</sup> في أ : «الثلاثة القريشيين» وهو خطأ، لأن الياء تحذف عند النسب.

<sup>(110)</sup> في أ «الحفظ»

<sup>(211)</sup> في ب، ص: «فاجتمع الشامي والعراق»

<sup>(212)</sup> في أ، هـ : «فقبلوا قرآءتهم بالنقص»

حتى بدت بينهم العداوة أخبره حذيفة بالشان وما رأى من أمرهم في ذاك فهو معضل فلا تتركـــه(213) من المهاجريين والأنصيار مصلحة وهو ما أحكيه في مصحف بصورة لا تختلف(214) فصوب الكل لذى النورين(215) ولم يكن مخالف هناك هذا فأنت الثقة المعلى(216) فأنت لاشك به حقيــــق معك أقواما من الصحاب خلافكم الي لا تضيعــوا آثرته على اجتهاد منــــي(217) فاجتهدوا ونصحوا الأنام مصاحفا تبقى مع الأيام فحصلت بالشام والعراق بعد وما مرسومهم قد خالف وزالت البغضاء والعسداوة

واختلفوا في أحرف التالاوة ووصل الأمر الى عثمــان وما جرى بينهم هناك وقال هذا الأمر فادركه فجمع الامام من بالـــدار وقال قد رأيت أمرا فيه رأيت أن أجمع هذه الصحف أدخله ما بيـن دفتيـــــن ما قاله وما رأى من ذاك وقال لابن ثابت توليي لذاك قد قدمك الصديـــق لكننى أشرك في الكتابسه متى اختلفتم في الكتاب فارفعوا وجودوا احرف قريش انسى وهو الذي به القرآن نـــزلا فاجتمعوا وكتبوا الامام ونسخوا من ذلك الأميام ووجهوا بها الى الأفياق وشققوا الصحف والمصاحفا فارتفع الخلاف في التسلاوة

<sup>(213)</sup> في أ، هـ : «فهو معضل فلا تتركه»

<sup>(214)</sup> في أ: «بصورة ولا تختلف» بالواو

را - - ) ي المساورة و المسابق الألف وهو تحريف (215) في أ، ص : «الذي» بزيادة الألف وهو تحريف

<sup>(216)</sup> البيت : «وقال لابن ثابت» ساقط من (ص)

<sup>(217)</sup> في ب : «اخترته على جهاد مني» وفي ص : «اخترته على اجتهاد مني» والمثبت من بقية النسخ.

12) وأما لماذا لم يجمع النبي عَلَيْكُ القرآن في المصحف(218) فانما لم يجمعه عليه السلام، لأن النسخ يرد على بعض ألفاظ القرآن(219) وآياته، فلو جمعه ثم ورد النسخ في بعض آياته، لأدى ذلك الى اسقاط اللفظ المنسوخ من المصحف، ولا يمكن اسقاطه من المصحف(220) ولا من صدور حفاظه (221) لأن الناس يبادرون حفظه اذا كتب في المصحف، ولأن النسخ يرد على الالفاظ كما يرد على الأحكام، كما هو المعروف(222) عند أرباب التفسير.

13) وأما عدد النسخ التي جمع فيها عثمان القرآن، فقيل أربع، وقيل سبع، والأكثر والأشهر أربع(223) بعث احداها الى المدينة، وأخرى الى البصرة، وأخرى الى

<sup>(218)</sup> في أ: «المصاحف»، بالجمع.

<sup>(219)</sup> انظر الجواب عن هذه المسألة في الاتقان 1 /164 والبرهان 1 /238، ومناهل العرفان 1 /241 ـــ 242.

<sup>(220)</sup> العبارة «ولا يمكن اسقاطه من المصحف» سقطت من (ص) . (221) وفي الاتقان : «قال الحطابي : اتما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ

لمعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بعنمان حفظه على هذه الأمد. ثم ان ترتيب آياته وسوره، ليس على ترتيب نزوله، وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال : قال رسول على : « لا تكتبوا عنى شيئا غير القرآن... الحديث، فلا ينافي ذلك، لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة، ولقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله على الكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور.

وهَذَا لا يَنانِي كذلك ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن زيد بن ثابت قال «كنا عند رسول الله عَلَيْكُ ، نؤلف القرآن من الرقاع... «الحديث.

قال البيه في معقبا على هذا الخديث: «يشبه أن يكون أنَ المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفوقة في سورها وجمعها فيها باشارة النبي عليه السلام.

انظر: الاتقان 1 /164 البرهان 1 /238

<sup>(222)</sup> في هد: «كما هو مردود عند أرباب التفسير» وهو فاسد مخالفته للمعنى.

<sup>(223)</sup> أخرج ابن أبي داود في مصحفه من طبيق حزة النيات، أن عثمان رضي الله عنه كتب أربعة مصاحف، ثم أورد رواية أخرى عن أبي حاتم السجستاني أنه قال لما كتب عثمان المصاحف، حين جمع القرآن، كتب سبعة مصاحف، فبعث الى كل من مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة وحبس واحدا بالمدينة.

كتاب المصاحف: ص 34

الكوفة وأخرى الى الشام، وقيل سبع نسخ، وبعث الخامسة الى البحرين والسادسة الى اليمن، والسابعة الى مكة. والى هذين القولين أشار الشاطبي في العقيلة بقوله:

كوف وشام وبصر تملأ البصرا وصار في نسخ منها مع المدنى وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا

14) وأما سبب الاختلاف في المصاحف بالحذف في بعضها، والاثبات في بعضها مثلا(224) وهلا يكتب الحرف على وجه واحد في جميع المصاحف، أي تكتب الكلمة في جميع المصاخف(225) بالحذف خاصة أو بالأثبات خاصة، أو بالقطع خاصة، أو بالوصل خاصة أو بالزيادة خاصة، أو بالنقصان خاصة أو بغير ذلك. فسبب ذلك الاعلام بالوجوه السبعة التي نزل بها القرآن، ولابقاءِ القراءة بتلكِ الوجوه السبعة لقوله عليه السلام: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف فاقرأوا كيف شئتم»(<sup>226)</sup>

15) وأما هل يجوز أن تجمع تلك الاختلافات في كلمة واحدة أو لا ؟(227) فذلك لا يجوز للأحداث والالتباس.

16) وأما هل يجوز أن تجمع قراءات شتى في كلمة واحدة، أي أن تكتب (228) الكلمة الواحدة بجميع الوجوه التي تقرأ بها عند القراء أم لا (229)

<sup>(224)</sup> قارن بمناهل العرفان للزرقاني 1 /252 فقد علل الزرقاني كتابة عثمان رضى الله عنه مصاحف متعددة، قصد اشتمالها على الأحرف السبعة، لذلك كتبت هذه المضاحف متفاوتة في البات وحذف، وبدل وغيرها، وجعلت خالية من النقط والشكل تحقيقا لهذا الاحتال.

<sup>(225)</sup> العبارة: «أي تكتب الكلمة في جميع المصاحف» ساقطة من (ص)

<sup>(226)</sup> أخرجه البخارى في كتاب فضائل القرآن ــ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ــ 6 /100 وأخرجه مسلم عن عروة ابن الزبير، وعبد الرحمن بن عبد القارىء عن عمر رضي الله عنه 560

وقد تقدم تحريجه انظر ص 12 ِ

<sup>(227)</sup> أي تلك الاختلافات من الحذف والاثبات والقطع والوصل، والزيادة والنقصان، فالعقل يستبعد اجتماعها في كلمة واحدة لأن الكلمة الواحدة لا تحتمل هذا وان أردنا اخضاعها لذلك.

<sup>(228) «</sup>تكتب» كتبت بالياء في نسخة (ب)

<sup>(229)</sup> قال الزرقائي في مناهل العرفان : 1 /251 ... 252 «أما الذي تخطف فيه وجوه القراءات فان كان لا يمكن رجمه في الحط محتملا لتلك الوجود كلها، فامهم يكتبونه برسم يوافق بعض الوجود في مصحف ثم يكتبونه برسم آخر يوافق بعض

فاعلم أن ذلك لا يجوز ولأن. ذلك يؤدي الى التخليط والتخبيط والتغليظ والالتباس.

17) وأما الذي فعله عثمان رضي الله عنه بالصحائف حين نسخ منها المصاحف ففيه قولان قيل حرقها(230) ومزقها، وقيل ردها الى حفصة، ولكن الأكثر من العلماء على أنه مزقها وحرقها(231) والى هذا أشار الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة بقوله:

وشققوا الصحف والمصاحف بعد وما مرسومهم قد خالفا

18) وأما من الذي أمره أبو بكر بجمع القرآن في الصحائف فهو زيد بن ثابت (232) رضي الله عنه وانما اختاره أبو بكر لذلك لأنه كان (233) يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب عن النبي عليه السلام للملوك، ويترجم عن النبي عليه السلام بالرومية والقبطية، والحبشية والفارسية والسريانية (234) وغير ذلك من اللغات، وروى عنه رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله عليه «اني تاتيني كتب لا أحب أن يعلمها كل أحد فهل تستطيع أن تتعلم السريانية فقلت تاتيني كتب لا أحب أن يعلمها كل أحد فهل تستطيع أن تتعلم السريانية فقلت

الوجوه الأعرى في مصحف آخر، وكانوا يتحاشون أن يكتبوه بالرحين في مصحف واحد خشية أن يتوهم أن اللفظ نزل مكروا بالوجهين قواءة واحدة وليس كذلك»

<sup>(230)</sup> في صَحِيحَ البخاري في كتاب فضائل القرآن ... باب جمع القرآن 6 /99 «حتى اذا تسخوا العنحف في المصاحف، رد عيّان الصحف في حفصة، فأرسل الى كل أفق بمصحف مما نسنخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أنْ يحرّق» 1. هـ

فهذا يدل على أن عثمان فرق بين الصحف التي كانت عند حفصة، وهي التي نسخ منها المصاحف، فلم يحرقها، واتما ردها الى حفصة، وبين الصحف التي كانت عند مطلق الصحابة، فأحرقها حرصا على جمهم على مصحف واحد. انظر: المصاحف لابن أبي داود ص 195، ومناهل العرفان 1 /253

<sup>(231)</sup> في ب : «على أنه حرقها ومزقها»

<sup>(232)</sup> أَجْمَع العلماء على أن الذي جَمَع القرآن في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما في صحيح البخاري 6 /99، ولم يعارض أحد في ذلك.

<sup>(233)</sup> كلمة «كان» مقطت من الأصل، ج ، ص. (234) في أ : «والفارسية السهانية» باسقاط الواو.

نعم، فتعلمتها في سبع عشرة ليلة (235) وكان رضي الله عنه آية في الذكاء والفهم، ولأنه عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد (236) العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله عليه على جبريل عليه السلام، ولأنه حفظ القرآن جميعه في عهد النبي عليه السلام (237)

19) وأما من الذين أمرهم عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن فجمعوه (238) في المصاحف فهم أربعة رجال: زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبد الله بن الزير، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام (239)

21) وأما لماذا لم ينقط أبو بكر وعثمان (240) القرآن حين كتباه في الصحائف وللصاحف فانما ذلك لابقاء الفسحة في القراءة بالوجوه السبعة، التي أذن الله لعباده في القراءة بها (241)

23) وأما من الذي بدأ بنقط المصحف، فقيل أبو الأسود الدؤالي(242)

انظر:

بغية الوعاة ص 274

<sup>(235)</sup> رواه أبو داود مع اختلاف في اللفظ 3 /318 وانظر سنن الترمذي 4 /167 ورواه الامام أحمد عن زيد بن ثابت بلفظ : «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحسن السهانية فذكر الحديث» 5 /182

<sup>(236)</sup> كلمة «بعد» سأقطة من (هـ)

<sup>(237)</sup> في صحيح البخاري ــ باب مناقب الأنصار ــ 4 /229 «جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: أبي ومعاذ بن جبل، وأبو زيد وزيد بن ثابت. قال شعبة: قلت لأنس: «من أبو زيد، قال

أُحد عمومتي» ونهد بن ثابت حاز من المناقب مالم يحزه الكثير من الصحابة، فقد خصه رسول الله ﷺ بأمور كثيرة، أهمها كتابة

وزيد بن ثابت حاز من المناقب مالم يمزه الكثير من الصحابة، فقد خصه رسول الله ﷺ بأمور كثيرة، أهمها كتابة الوحي، ثم قراءة الرسائل أو تحريرها الواردة أو الموجهة الى ملوك ورؤساء القبائل.

<sup>(238)</sup> كلمة «فجمعوه» وردت في (ص) فقط.

<sup>(239)</sup> أنظر صحيح البخاري ـ باب جمع القرآن 6 /99

<sup>(240)</sup> في هـ : «أبو بكر ولا عثان»

<sup>(241)</sup> قارن بمناهل العرفان 1 /251 ـــ ففيه أن عثمان، قصد اشتال المصاحف على الأحرف السبعة فجعلها خالية من النقط والشكل تحقيقا لهذا الاحتمال.

انظر تفسير القرطبي 1 /63 المصاحف لابن أبي داود ص 141.

<sup>(242)</sup> هو ظالم بن عمر بن ظالم وقيل ابن سفيان بن حلس أبو الأسود الدؤالي البصرى أول من أسس النحو، كان من سادات النابعين ثقة في حديثه. روى عن على وعمر وابن عباس رضي الله عنهم وهو أول من نقط للصاحف في بعض الروايات.

توفي سنة 67 هـ

شذرات الذهب 1 /76 الخلاصة ص 443.

وقيل يحيى بن يعمر (243) وقيل نصر بن عاصم (244) وكان يقال له: نصر الحروف، والى هذا أشار أبو عبد الله القيسي (245) في الميمونة بقوله:

فالأول الذي ابتدأ بالنقط الدؤلي ذو الحجا والقسط وقيل نجل يعمر التقيي وذاك يجيى العالم الذكي وقيل ذاك نصر بن عاصم طوبي لذى التقوى الذكي العالم(246)

24) وأما من الذي بدأ بشكل المصحف فهو الحليل بن أحمد (247) والى هذا أشار أبو عبد الله القيسي في الميمونة فقال:

الزاهد الخليل ثق بالمعسري ماخوذ اسرعوا الى الموصوف العالسم العلامة المبسرد والروم ذا الخليل نعم ما فعل (247)

واخترع الشكل الذي في الكتب وهو الذي من صور الحسروف كذا عن الامام الأوحسد والهمام جعل

كشف الظنون 1 /537

وفي الاتقان 4 /160 «اختلف في نقط المصحف وشكله، وقيل أول من فعل ذلك أبو الأسُود الدُوالي، وقيل الحسن البصري، وقيل يمي بن يعمر، وقيل نصر بن عاصم الليثي»

<sup>(243)</sup> هو يجيى بن يعمر التابعي قال الحاكم فقيه نحوي، سمع ابن عمر وجابرا وأبا هويرة أخذ النحو عن أبي الأسود، توفي رحمه الله سنة 129 هـ.

انظر بغية الوعاة ص 417

<sup>(244)</sup> هو نصر بن عاصم الليثي وهو أحد قراء البصرة، أخذ عن أبي الأسود الدؤالي، ويجيى بن يعمر، وأخذ عنه ابو عمرو بن العلاء، وسمع منه قتادة، وروى عنه الحروف مالك بن دينار، توفي رحمه الله ـــ قبل سنة مائة. انظر: معرفة القراء للذهبي 1 /83 بغية الوعاة ص 403.

<sup>(245)</sup> هو أبو عبد الله محمّد بن جابر القيسي التونسيّ، فقيه، محدّث، نحوي، لغوي مقرىء، ولد بتونس، وتفقّه على مذهب المالكية، ثم سمع بمصر توفي ـــ رحمه الله ـــ سنة 749 هـ.

انظر: الاعلام للزركلي 6 /293

<sup>(246)</sup> مخطوط بالحزانة الملكية رقم 4558 ص 4

<sup>(247)</sup> هو الحليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي «البصري : أبو عبد الرحمن، وهو أول من استخرج العروض، وحصر أشعار العرب بها، صاحب كتاب العين، وهو استاذ سيبويه، كان يحج سنة ويغزو سنة. توفي رحمه الله ـــ سنة خمس وسبعين ومائة.

الخلاصة ص 106

انظر: بغية الوعاة ص 243

ايضاح المكنون 2 /227

25) وأما هل يجوز جمع النقط والشكل في مصحف واحد أم لا، فهو جائز (248) واليه أشار أبو عبد الله القيسي في الميمونة فقال:

وان جعلت بعضه ملورا وبعضه شكلا فقل لا ضررا(249)

26) وأما حكم التخميس والتعشير والخواتم، وتعداد الآيات وما في معنى ذلك مما أحدث في المصاحف (250) ففيه أربعة أقوال: قيل بالجواز مطلقا، وقيل بالكراهة مطلقا وقيل يجوز بالسواد ويكره بالحمرة (251) وهو قول مالك رضي الله عنه، ونقل عنه العكس أيضا. قال الحافظ أبو عمرو الداني: «الذي عليه الأكثر من العلماء، جواز جميع ذلك وانعقد عليه الاجماع بعد التابعين الى الآن (253) والى القول الثالث في التعشير أشار أبو عبد الله القيسي فقال:

ومالك قد كره التعشيرا بحمرة فكن بها خبير ومالك وجائز عنه أتى بالحبر بادر بأخذ العلم عن أهل الحبر (254)

<sup>(248)</sup> مخطوط خ م رقم 4558 ص 5

<sup>(249)</sup> قارن بكتاب الماحف لابن أبي داود ص 143

<sup>(250)</sup> في أ : «فقال لا ضررا»

<sup>(251)</sup> بين الزرقائي في مناهل العرفان معنى التخميس والتعشير فقال: ومن الناس من وضع كلمة خمس، عند مهاية كل خمس آيات من السورة، وكلمة عشر عند مهاية كل عشر آيات منها، وهكذا دواليك، كلما وصل خمس آيات، أو بلغ عشر آيات، وبعضهم يكتب في موضع الأعشار رأس الحاء بدلا من كلمة خمس، ويكتب في موضع الأعشار رأس العين بدلا من كلمة خمس، ويكتب في موضع الأعشار رأس العين بدلا من كلمة عشر، وبعضهم يرمز الى رؤوس الآى برقم عددها من السورة، أو من غير رقم، وبعضهم يكتب فواتح السور كعنوان ينوه فيه باسم السورة، وما فيها من الآيات المكية والمدنية.

وللعلماء في ذلك كلام طويل، بين الجواز بكراهة والجواز بلا كراهة.

انظر مناهل العرفان 1 /403

<sup>· (252)</sup> في ص : «ويكتب بالحمرة» وهو تحريف.

<sup>(253)</sup> روى أشهب عن مالك كراهة التعشير وغيرها من الألوان في أمهات المصاحف أما الصغرى التي يتعلم فيها الغلمان، فلا يرى في ذلك بأسا.

وعقب الداني رضي الله عنه هذا، قاتلا «وهذه الأخبار كلها توذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم، فأداهم الى عمله الاجتهاد، وأرى أن من كوه ذلك منهم من غيرهم اثما كوه أن يعمل بالألوان والحمرة وغيرهما، على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك، واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرفوعان عليهم فيما أطبقوا عليه ان شاء الله.

انظر تفسير القرطبي 1 /63\_64 طبع مصر بالقاهرة سنة 1365 هـ

<sup>(254)</sup> مخطوط م ص 6.

27) وأما الذي بدأ بالتخميس والتعشير ففيه قولان، قيل المامون العباسي وقيل الحجاج.

واما حكم نقط المصاحف وشكلها ففيه ثلاثة أقوال، قبل مباح مطلقا لا فرق بين الأمهات والاجزاء وقبل مكروه مطلقا لا فرق بين الأمهات والاجزاء وقبل مكروه في الامهات مباح في الأجزاء (255) وهو قول مالك رضي الله عنه، لأنه مشل عن شكل المصحف فقال أما في الأمهات فلا أراه، وأما في الصغار والألواح فلا أرى فيه (256) بأسا (258) وحجة جواز النقط والشكل البيان، وحجة الكراهة قبل مخافة الالتباس، وقبل مخافة الأحداث في المصاحف بما ليس فيها حين كتبت في زمان عثمان، وحجة الجواز في الأجزاء والألواح والكراهة في الأمهات التوسط بين القولين، بالاطلاق في الجواز أو بالاطلاق في الكراهة، فكره ذلك في المصاحف الكبار، مخافة الأحداث، وجوز ذلك في الصغار والالواح لأجل ذلك في المصاحف الكبار، مخافة الأحداث، وجوز ذلك في الصغار والالواح لأجل البيان في حق المتعلمين، والتعليل بالأحداث هو أولى وهو رأى مالك، رضي الله عنه، وقد سئل مالك، سأله رجل من أهل العراق فقال له: يا أبا عبد الله، لم تقرأون ولى نعجة بالسكون وتقرأون (259) ولى دين بفتح الياء، فقال له ويلكم يا

<sup>(255)</sup> قال القرطي في تفسيره «وأما وضع الاعشار، فقال ابن عطية مربي في بعض التواريخ، ان المامون العباسي أمر بذلك، وقيل ان الحجاج فعل ذلك ـــ

راجع تفسير الطبرى 1 /63، والمصاحف لابن أبي داود ص 143

<sup>(256)</sup> من قوله «وقيل مكروه» الى قوله «مباح في الأُجزَله» مناقط من (ب)

<sup>(257)</sup> فيما عدا: ص، أ: «به بأسأ».

<sup>(258)</sup> خرج ابن أبي داود في المصاحف (ص 143) عن الحسن وابن سيرين أبهذا قالاً : لا بأس بنقط المصحف، كما أخرج عن ربيعة بن عبد الرحن أنه سئل عن شكل القرآن فقال : لا بأس به.

وقال الامام الغزالي في الاحياء: ولا بأس بالنقط والعلامات بالحمرة وغيرها فامها تزين وتبيين، وصد عن الحطأ واللحن لمن يقرأه، وقد كان الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والأجزاء. وروي عن الشعبي وابراهيم كراهية النقط بالحمرة، وأخد الأجرة على ذلك، وكانوا يقولون «جردوا القرآن» والظن بهؤلاء انهم كرهوا فتح هذا الباب، خوفا من أن يؤدي الى احداث زيادات.

انظر احياء علوم الدين 1 /277 كتاب المصاحف الابن أبي داود ص 138 فما بعدها (259) كلمة «تقرأون» سقطت من أ، هـ، جـ وثبتت في (ب، ص)

أهل العراق، لم يبق لكم من العلم الا كيف ولم ؟ القراءة سنة لا توخذ الا من أفواه الرجال، فكن متبعا ولا تكن مبتدعا ؟

20) واما هل كتبت المصاحف بالشكل والنقط ام لا ؟ فاعلم ان القرآن كتب بلا شكل ولا نقط في مصاحف عثمان وفي صحائف أبي بكر(260).

28) وأما هل يجوز كتب القرآن في الأحجار والأمدار أم لا ؟ فلا يجوز لقوله عليه السلام اكرموا القرآن ولا تكتبوه في حجر ولا مدر (261) ولكن اكتبوه فيما لا يمحى منه (262)

29) وأما هل يجوز محوه بغير الماء أم لا ؟ فلا يجوز (263) لقوله عليه السلام «لا تمحوا كلام الله باللسان ولكن بالماء»(264)

(261) المدر : قطع الطين اليابس، أو العلك الذي لا رمل فيه، واحدته بهاء.

القاموس المحيط

(262) الحديث «أكرموا القرآن...» رواه الديلمي عن عائشة.

منتخب كنز العمال 1 /368 وانظر جمع الجوامع للسيوطي 1 /368 وانظر جمع الجوامع للسيوطي 1 /223 وهذه الرواية تتعارض مع ما ورد من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللخاف (جمع لحفة) وهي الحجارة الرقيقة اللهم الا اذا كانت هذه الحجارة حاصة ليست كباقي الحجر.

(263) قارن بما جاء في رسالة القابسي وآداب المعلمين نحمد بن سحنون، فقد ورد في الكتابين أن محمد بن سحنون سأل والده عن الطريقة التي يجب أن يتم بها محو الألواح، فقال: قلت: أفترى أن يلعط؟ أي يلسح اللوح باللسان. فقال سحنون: لا بأس به، ولا يمحه برجله، ويمسح بالمنديل وما أشبهه»

ويفهم من هذا الكلام أن محو القرآن بالبُصاق جائز، وهذّا يتعارض مع معنى الحديث والصحيح أنه يتعين في محو القرآن الماء وحده»

انظر اداب المعلمين لمحمد بن سحنون ص 75

وانظر رسالة القابسي ص 318

(264) الحديث رواه الديلمي عن عائشة بلفظ «ولا تمحوه» أي القرآن» بالبزاق وامحوه بالماء».

أنظر جمّع الجوامع للسيوطي 1 /223

<sup>(260)</sup> وفي احياء علوم الدين عن يميى بن أبي كثير : كان القرآن مجردا في المصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط على الباء والتاء، وقالوا لا بأس به فانه نور له، ثم أحدثوا بعده نقطا كبارا عند منتهى الآي فقالوا لا بأس به، يعرف به رأس الآي، ثم أحدثوا بعد ذلك الفوراتح والخواتم.

30) وأما هل يجوز محوه بالأقدام أم لا ؟ فلا يجوز(265) لقوله عليه السلام «لا تمحو كلام الله بالأقدام»(266) أنظر كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد.

31) وأما حكم الكتابة من حيث الجملة فهو الجواز (267) وهو الذي عليه جمهور العلماء قال أبو الحسن اللخمي هذا هو الصحيح، ولا ينبغي أن يختلف فيه لتقاصر الأعمار. وقلة الأفهام وقد روي (268) عن بعض السلف الكراهة، خيفة الاتكال على الكتابة ويتركون الحفظ، وقد قيل لبعضهم: (هل كنتم تكتبون العلم والحديث ؟ فقال لا). فقيل له: (هل كنتم تقولون: أعد علينا فقال لا). وما ذاك الا لرجحان عقولهم فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا ببعض ما من به عليهم بمنه وكرمه (269).

انظر كتاب آداب المعلمين نحمد بن سحنون ص 74 رسالة القابسي ص 317 ـــ 318

> (266) الحديث رواه أبو نصر السجزي في الإبانة، وقال غريب عن معاذ انظر منتخب كنز العمال 1 /595 جمع الجوامع للسيوطي 3 /344

(267) لا حجة لمن ينكر الكتابة، اذ المعرفة كلها، وسائر العلوم، تتوقف على الكتابة والأدلة على جوازها كثيرة من الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح. أما الكتاب فقوله تعالى «ن والقلم وما يسطرون» وقوله تعالى «اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم على الانسان مالم يعلم» وقوله تعالى : «أواثارة من علم»

ومن السنة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل افتداء كل أسير من أسارى بدر، علم عشرة من أولاد المسلمين القراءة والكتابة، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت، أن يتعلم السريانية حتى يقرأ له الرسائل التي ترد عليه. وأنه صلى الله عليه وسلم، كان يحث على التعليم كقوله : «استعن بيمينك» أما عدم كتابته صلى الله عليه وسلم فتلك معجزة في حقه، أما عمل السلف الصالح فيكفي أن الحلفاء الراشدين كانوا كلهم كتابا للوحي. وبعضهم كتب مصحفا. أما ما ورد من أن بعض الأئمة كانوا يستكفون من الكتابة فلعلهم كانوا يفعلون ذلك مخافة الاتكال على التدوين وتركهم للحفظ.

(268) في ب : «وقد ورد»

(269) كلمة «وكرمه» سقطت من أ، هـ، جـ

<sup>(265)</sup> روى ابن سحنون عن أنس بن مالك أنه قال : «اذا محت صبية» الكتاب تنزيل من رب العالمين» من ألواحهم بأرجلهم، نبد المعلم اسلامه خلف ظهره، ثم لم يبال حين يلقى الله على ما يلقاه عليه وقيل لأنس : «كيف كان المؤدبون على عهد الأيمة : أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله تعالى عنهم يفعلون ؟ قال أنس : «كان المؤدب له اجانة» كل صبي يأتي كل يوم بنوبة ماء طاهرا، فيصبونه فيها فيمحون به ألواحهم» قال أنس «ثم يحفرون حفرة في الأرض، فيصبون ذلك الماء فينشف»

ومن كلام العلماء في هذا المعنى قولهم: «خير الفقه ما حضرت به» وقولهم «حرف في قلبك خير من ألف في كتابك» وقولهم: «لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر معك النادي». والنادي هو المجلس. ومنه قوله تعالى: «فليدع ناديه» (270) أي أهل ناديه بمعنى أهل مجلسه على حذف المضاف، وفي هذا المعنى قال أبو عبد الله الشافعى رضى الله عنه:

# (البسيط)

علمي معي حيث ما شئت يتبعني (271) قلبي وعاؤه لا بيتي وصندوقي ان كنت في الدار كان العلم فيها معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق

وقال الشاعر أيضا

#### «البسيط»

يا من يرى العلم جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما واتقانا فداك أبي(272) لا ماتوهمه العندي من سفه اذ قال ما تبتغي عندي وفي كتبي

32) وأما الأصل في الكتابة، فهو كلام الله وكلام الرسول، وكلام العرب وكلام العرب العلماء فكلام الله هو قوله تعالى : «يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً»(273) قيل الحكمة هنا هي الكتابة، وقوله تعالى «أو اثارة من علم»(274) قيل الخط أيضاً. وقوله تعالى : «ن والقلم وما يسطرون».(275)

<sup>(270)</sup> سورة العلق الآية : 18

<sup>(271)</sup> في أ، هم جر «حيث ما شئت تنفعني»

<sup>(27.2)</sup> البيتان في نسخة (ص) وقع فيهما. التحريف والحذف الكثير.

<sup>(273)</sup> البقرة الآية : 229

<sup>(274)</sup> الأحقاف الآية: 4

<sup>(275)</sup> سورة القلم: 1

فأقسم بالخط كم أقسم بالخاط(276) وقوله تعالى: «اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم(277) فوصف نفسه بأنه علم بالقلم(278) كما وصف نفسه بالكرم.

وأما كلام الرسول فمنه قوله عليه السلام، للذي شكا عليه بالنسيان: (استعمل يدك «وقوله: «استعن على حفظك بيمينك» (279) وقوله: «قيدوا العلم بالكتابة) (280) وقد قال له ابن عمرو «أفا كتب عنك كل ما أسمع منك يارسول الله فقال له نعم، فقال له: «وان كان في الغضب والرضا» فقال له: «وان كان في الغضب والرضا» فقال له: «وان كان في الغضب والرضا) فاني لا أقول الا حقا» (281)

وأما كلام العرب، فمنه قولهم: «الخط أحد اللسانين، وحسن الخط أحد الفصاحتين» وقولهم: «ما كتب قر، وما حفظ فر»

وأما كلام العلماء، فمنه ما أنشده سحنون(282)

<sup>(276)</sup> في أ : «بالحط كما أقسم بالخط» والمراد بالخاط القلم الذي يخط، فهو اسم فاعل.

<sup>(277)</sup> سورة العلق: 3

<sup>(278)</sup> العبارة : «فوصف نفسه بالقلم» سقطت من (ص)

<sup>(279)</sup> الحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رفعه. وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي شكا اليه، أنه يسمع الحديث فيعجبه ولا يحفظه «استعن بيمينك» فأوماً صلى الله عليه وسلم بيده للخط. وقال عقبة ليس اسناده بذلك القائم. وفي سنده الجليل بن مرة وهو منكر الحديث.

انظر تمييز الطيب من الخبيث للشيباني ص 22

<sup>(280)</sup> أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمرو به مرفوعا بلفظ «قيد العلم بالكتاب»

انظر عييز الطيب من الخبيث ص 144

<sup>(281)</sup> أخرجه الدارمي في سننه من طريق عبد الواحد بن قيس عن عبد الله بن عمرو مع اختلاف يسير اللفظ 1 /125. ورواه أبو داود عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو 318/3 وأخرجه الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو أيضا 2 /162

<sup>(282)</sup> هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوَّحي القيرواني، الفقيه الحافظ العابد الورع الزاهد الامام العالم أخذ عن أيمة كابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم. انتهت اليه رئاسة العلم تولى القضاء في آخره عمره. توفي رحمه الله ــ سنة أربعين ومائتين.

انظر: الديباج المذهب ص 160 المدارك 45/4.

شجرة النور الزكية ص 69 طبقات الفقهاء ص 132

# «الكامسل»

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال(283) الموثقة ومن الجهالة أن تصيد حمامة وتدعها مع الأوانس مطلقة وقال آخر:

# «الطويل»

تعلم قوام الخط باذا التأدب ولازم له التعليم في كل مكتب فان كنت ذا مال فخطك زينة وان كنت محتاجا فأفضل مكسب

ولقد أحسن من قال: «الكتابة من اجل صناعة البشر، واعلاء الشأن، ومن أعظم منافع الحلق من الانس والجان»(284) لأنها حافظة لما يخاف عليه من النسيان، وقاضية بالصواب من القول، اذا حرفه اللسان، ومبقية للحكم والعلوم، على ممر الدهور والأزمان(285)

# وقال آخر :

لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لا نحل مع النسيان عقود الاخرين فقد أخطأ من اعتمد على حفظه وأغفل تقييد(286) العلم في كتبه ثقة بما استقر في نفسه لأن التشكك معترض والنسيان طارىء عارض

وقال بعضهم: «الكتابة سبب الى تخليد(287) كل فضيلة، وذريعة الى توريث كل حكمة جليلة، وموصلة لنا مالفظ به الحكماء من الألفاظ الجميلة، ومبلغة الى الأمم الآتية أخبار القرون الخالية، ومعارف الأمم الماضية، حتى كان الخالف، يشاهد السالف، والجاهل يأخذ عن العارف. فمتى أردت مجالسة امام

<sup>(283)</sup> فيما عدا، هـ: «بالقيود»

<sup>(284)</sup> في أ، جـ : «الانس والجن»

<sup>(285)</sup> من كلمة «مبقية» الى كلمة «الأزمان» ساقط من (ب)

<sup>(286)</sup> في أ: «اغفل عن تقييد»

<sup>(287)</sup> أي ب: «تَجُدّيد كُل فضيلة»

من الأئمة الماضين، ومحادثة شيخ من الشيوخ المتقدمين، فانظر في كتبه التي صنفها، ومجموعاته التي ألفها، ونوادره التي رسمها، وحكمه التي أحكمها فانك تجده مخاطبا لك، ومعلما ومرشدا ومفهما، مع ما يحصل لك من الأنس بكتابه، وما تستفيد من حكمه وصوابه.

وقال آخر فكم من كلمة رائعة، وحكمة نافعة، وموعظة جامعة، وقصة واقعة وحجة قاطعة، وسنة ساطعة، قد خزنها الأول للآخر، ونقشها في الحجارة والدفاتر، حنوا من هذا البشر الذي يرحم بعضه بعضا. (288) ويدله على ما يختاره لنفسه ويرضى، ولم يزل الفقهاء من كل جيل، والنبلاء من كل قبيل، والناطقون بكل جميل (289) على اختلاف القول منهم والقيل، يدونون ما يقع من الكلم النافعة، والحكم الجامعة، ويسارعون الى حفظها بالكتابة خوفا من ذهابها، أشد المسارعة (290) نظما ونارا، حتى انتشرت في العالم نشرا، فكم من كلمة قد المسارعة (290) الله بها قائلها، وحكمة ظاهرة على متناولها، وفائدة قد بينت بالكتابة لسائلها.

وقال بعضهم الكتابة منزلة شريفة، وحكمها في البيان لطيفة، لا سيما ان كان صاحبها ذا لسان وخط حسن وبيان، فتجمع فيه حكمتان، وتحصل له(292) فصاحتان، حكمة في يده وفي لسانه، وفصاحة في لسانه وفي بنانه وقد وجد منقوشا على عمود من رخام مما نقشه ذو القرنين :

# «الوافسر»

يلوم اللائمون الجهل جهلا وداء الجهل يبرأ بالدواء وعلم العالم النحرير جهل اذا ما خاض في بحر الهواء

<sup>(288)</sup> في ب: «بعضهم بعضا» بالجمع.

<sup>(289)</sup> في أ : «في كل جميل»

<sup>(290)</sup> في أ: «اسد من المسارعة»

<sup>(291)</sup> في ب: «كلمة نفع»

<sup>(292)</sup> في ب : «رتحصل فيه»

اذا كان الامام يحيف جورا وقاضي الأرض يدهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويكل ثم ويكل الماء

وغير هذا من كلام الحكماء والبلغاء(293) كثير لا يحصيه لسان، ولا يسعه ديوان لولا الكتابة لما سمع ولما به انتفع.

33) وأما حكم الاجارة على الكتابة ففيه ثلاثة أقوال: مباح وممنوع ومكروه كالثلاثة الأقوال في بيع كتب الفقه(294)

34) وأما فائدة الكتابة فهي أربعة أشياء، اثبات الحفظ، وتقريب الفهم (295) \_ واذهاب النسيان، وايصال العلم.

35) وأما الذي بدأ بالكتابة أولا ففيه قولان: قيل آدم، وقيل ادريس (296) قال أبو محمد بن قتيبة: (أول من بدأ بالكتابة هو نبي الله ادريس) وقال كعب الأحبار: (297) أول من بدأ بالخط هو آدم، لأنه كتب جميع الخطوط في الطين

(293) في جـ: «الحكماء والنبلاء» وفي أ : «الحكماء والنقاد» وفي هـ: «الحكماء والبلغاء والنقاد).

(294) ورد في رسالة القابسي عن سحنون أنه قال : «لا بأس أن يستأجر الرجل من يعلم ولده الخط والهجاء)، وفيها : (أن سعد بن أبي وقاص قدم برجل من العراق، يعلم أبناءهم بالمدينة الكتاب) وجاء فيها أيضا : (أن ابن حبيب يكره أخذ الأجرة على تعلم الكتاب والقرآن وأنه على عكس مالك في المسألة).

انظر رسالة القابسي ص 306

وفي المدونة 11 /61 «وقد سأل سحنون ابن القاسم عن اجارة المعلم على تعليم الفقه فقال: «ما سمعت منه فيه شيئا (أي من مالك) الا أنه كره يبع كتب الفقه فائي أرى الاجارة على تعليم ذلك لا تعجبني، والاجارة على تعليمها اشر» اهـ انظر آداب المعلمين ص 94 ـ رسالة القابسي ص 303.

(295) في أ، جـ «وتقدير الفهم»

(296) في كتاب المُعَارِفُ لابن قُنيبة ص 10 و 240 «عن وهب أن ادريس أول من خط بالقلم وأولَ من خاط الثياب، ولبسها، وكان من قبله يلبسون الجلود»

وقال السيوطي في الاتقان: «أخرج ابن اشته في كتاب المصاحف بسنده عن كعب الأحبار أنه قال: أول من وضع الكتاب العربي والسهاني والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته بثلاثمائة سنة، كتبها في الطين، ثم طبخه، فلما أصاب الأرض الغرق أصاب كل قوم كتابهم فكتبوه فأصاب اسماعيل كتاب العرب. الاتقان 4 /145

(297) هو كعب بن مانع الحميرى من أوعية العلم، ومن كبار علماء أهل الكتاب، أسلم في زمن أبي بكر، وقدم من اليمن في زمن أمير المومنين عمر بن الخطاب، فأخذ عنه الصحابة وغيرهم.

توفي رحمه الله سنة اثنين وثلاثين.

انظر: تذكرة الحفاظ 1 /52 شذرات الذهب الخلاصة ص 321. 1 /40 وطبخه، فلما غرقت الأرض في زمن نوح، بقيت تلك الكتب والخطوط لم تغرق، فأصاب كل قوم كتابه(298) وبقي الكتاب العربي حتى خص الله به اسماعيل عليه السلام.

36) وأما الذي بدأ بالكتابة بالخط العربي ففيه محمسة أقوال: قيل آدم قاله كعب الاحبار، وقيل هود (338 \_ أ) قاله صاحب التيجان، (299) لأن الله عز وجل أنزل عليه في صحيفته: (يا هود ان الله آثرك وذريتك بسيد الكلام) وبهذا الكلام يكون (300) لذريتك من بعدك استطالة وفضيلة على جميع العباد الى يوم القيامة، وقيل أول من بدأ بالكتابة بالخط العربي رجل اسمه مرامر بن مرة من أهل الأنبار (301)، قال أبو محمد بن قتيبة في كتاب المعارف وقيل أول من بدأ بالكتابة بالخط العربي ثلاثة رجال: مرامر بن مرة، وأسام بن سدرة (302) وعامر بن حدرة. فمرامر وضع الصور (303) وأسام وضع الوصل والفصل، وعامر وضع الإعجام، وهذا القول حكاه المقرى. وقيل أو من بدأ بالكتابة بالخط العربي ثمانية رجال وهم ملوك مدين أسماؤهم أبجد هوز الى آخره (304) حكاه عروة عمروة وحال وهم ملوك مدين أسماؤهم أبجد هوز الى آخره (304) حكاه عروة

<sup>(298)</sup> في أ، جد: «كتابه»

<sup>(299)</sup> في أ، ص: «صاحب التيجار»

<sup>(300)</sup> كُلمة «يكون» سقطت من (ص)

<sup>(301)</sup> قال ابن فارس «الذي نقوله : ان الخط توقيفي لقوله تعالى : «علَّم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم» وقوله تعالى : «ن والقلم وما يسطرون» وان هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علمها الله لآدم».

انظر : الاتقان 4 /145

وكتاب المعارف لابن فتيبة ص 240

<sup>(302)</sup> في أ ض «موارين مروة، وأسلم بن سدوة» وفي ب: «مارميم بن مرة وأسام بن مروة» والمثبت من (هـ)، جـ، ص، (303) كتبت «السور» بالسين في ب.، ص، جـ.

<sup>(304)</sup> ابجد : كأحمر، وقيل محركة ساكنة الآخر وقيل (ابا جاد) وقد روى أمهم كانوا ملوك مدين كما قيل، وفي ربيع الأبرار للزخشي أن «أبا جاد» كان ملك مكة، وقيل أمها أسماء للشياطين نقله سحنون عن حفص بن غياث، وقيل أولاد سابور وقيل غير ذلك، وهم أول ما وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسماتهم وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعروة بن الزبير أمهما قالا أول من وضع الكتاب العربي قوم من الأوائل نزلوا في عدنان، واستعربوا، وأسماؤهم : ابجد وهوز، وحطى وكلمن وسعفض وقرشت.

تاج العروس 2 /294 مادة «بجد».

ابن الزير (305) رضي الله عنه، وهذا القول، اثما يجزئ على القول بأن هذه الحروف أسماء الملوك لأن في هذه الحروف عند أهل العلم ثلاثة أقوال، قيل هي أسماء للملوك وقيل هي أسماء للحروف، وقيل هي أسماء للشياطين (306) قال محمد بن سحنون: «هي أسماء الشياطين» (307) ألقوها على ألسنة العرب في الجاهلية فكتبوها» (308)

37) وأما لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فليلا يكون ظل القلم فوق اسمه صلى الله عليه وسلم وقيل لأن (309) القلم يحتاج الى السكين الذي هو آلة القطع، وقيل لأنه بعث لتبييض السواد لا لتسويد البياض، وقيل لأن القلم عكاز القاضي الذي لا يحفظ شيئاً كما أن العود عكاز الأعمى الذي لا يبصر شيئاً، وقيل ليلا ينظر عليه السلام اذا اراد ان يقرأ الى خطه لا الى الله تبارك وتعالى وقيل ليلا ياتي الناس الى كتابه، ولا ياتون اليه عليه السلام، وقيل ليلا يذل خطه (310) اذا وقع في يد من لا يعرف قدره، وقيل ليلا يظن أنه صنف القرآن قال الله تعالى: «ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) (311) انظر كنز اليواقيت (312)

<sup>(305)</sup> هو عروة بن النيير بن العوام الأسدي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين. أخذ عن أبيه وأمه وخالته عائشة وعلي ومحمد بن مسلمة وأبي هريرة وأخذ عنه أولاده وخلائق. توفي رحمه الله سنة اثنتين وتسعين. انظر: تذكرة الحفاظ 1 /62 ـــ شذرات الذهب 1 /62

الخلاصة ص 265

<sup>(306)</sup> في ب: «أسماء الشياطين»

<sup>(307)</sup> العبارة من قال محمد «الى أسماء الشياطين» ساقطة من (ص)

<sup>(308)</sup> انظر آداب المعلمين ص 96. وقد نسب محمد بن سحنون هذا القول الى حفص بن غياث النخعي. وقارن بوسالة القابسي ص 307

<sup>(309)</sup> في ب: «وقيل أن»

<sup>(310)</sup> فيما عدا (ص): «يدخل خطه» لا معنى له.

<sup>(311)</sup> سورة العنكبوت : 48

<sup>(312)</sup> قارن بما جاء في كتاب «تحقيق المذهب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب) لأبي الوليد الباجي تحقيق أحمد لمزار ص 91 فما بعدها، فقد ذهب الباجي الى أن الرسول عليه السلام كتب بعد بعثته، والحقيقة أن المسألة فيها خلاف بين العلماء.

وقد بنى الباجى ادعاءه هذا على أحاديث أكثرها وارد من طريق الاحاد، وأول الآية الكريمة «وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» بأن النفي لا يتناول ما بعد النبوة وبأن النبي عليه السلام لم يتل قبل النبوة كتابا ولا خطه بيمينه لا بعد النبوة فالنفي لا ينسحب على المستقبل، اذن فقد كتب في زجمه.

# الباب الشالب ث

### وفيه عشرون سؤال:

1 — ما كيفية القراءة بالنسبة الى الترتيل والاسراع ؟
2 — وما كيفية قراءته بالنسبة الى الجهر والاسرار ؟
3 — وهل يقسط القرآن على الليالي أم لا ؟
4 — ومن الذي ينبغي أن يجود عليه القرآن ؟
5 — ومن الذي ينبغي ألا يجود عليه القرآن ؟(١)
6 — وما حكم(٤) تجويد القرآن ؟
7 — وما صفة الصوت الذي ينبغي أن يقرأ به القرآن ؟
8 — وما حكم قراءة القرآن(٤) باللحون ؟
9 — وما معنى اللحون ها هنا ؟
9 — وما حكم الأذكار باللحون ؟(٩)
11 — وهل قراءة القرآن أفضل من الذكر أم لا ؟
12 — وهل تجوز قراءة القرآن على القبور أم لا ؟

<sup>(1)</sup> في ب : «وما الذي لا ينبغي»

<sup>(2)</sup> سقط السؤال الثالث والرابع والخامس من نحسة (هـ)

<sup>(3)</sup> سقط السؤالان السابع والثامي من (ج ب)

<sup>(4)</sup> سقط السؤالان التاسع والعاشر م (ص)

14 \_ وهل تجوز هبة أجر القراءة أم لا ؟(٥)

15 \_ وهل تجوز القراءة في الحمام والطريق والزِقاق والسوق أم لا ؟(٥)

16 \_ وهل تقدم قراءة القرآن على حكاية الأذان أم لا ؟

17 \_ وبماذا أثبتت القراءة هل بالتواتر او بالآحاد ؟

18 \_ وما عدد الحفاظ المشهورين بحفظ القرآن في زمانه عليه السلام ؟

19 \_ وما حكم احضار الفهم القراءة ؟

20 \_ وما آداب القراءة ؟

## الأجهوب

1) أما كيفية قراءة القرآن(7) بالنسبة الى الترتيل والاسراع ففيها خمسة أقوال: قيل الترتيل أفضل مطلقا، وهو القول المشهور الذي عليه الجمهور(8) وقيل الاسراع أفضل مطلقا، وقيل هما سواء، وقيل الترتيل في غير الامام أفضل(9) والاسراع

الاتقان 1 /298 ــ البرهان 1 /450

(9) سقطت كلمة «أفضل» من (جر)

<sup>(5)</sup> هذا السؤال ساقط من (ص)

<sup>(6)</sup> من قرله : «وهل تجوز» الى قوله : «والسوق أم لا ؟» كله ساقط من (ص)

<sup>(7)</sup> في ب: «كيفية القراءة»

<sup>(8)</sup> قال ابن الجزري في كتاب النشر 1 /208 «وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كارة القراءة ؟ فذهب بعضهم، الى أن كارة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها» رواه الترمذي وصححه. ورواه غيره «بكل حرف عشر حسنات» ولأن عثمان رضي الله عنه قرأه في ركعة، وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كارة القراءة، والصحيح بل الصواب ما عليه معظم السلف والخلف «وهو أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كارتها» هـ

وقال الامام الغزالي: «الترتيل هو المستحب في هيأة القرآن .... لأن المقصود من القراءة التفكر، والترتيل معين عليه، والذلك نعتت أم سلمة رضي الله عنه قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا وقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب الى من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. وسئل مجاهد عن رجلين دخلا في الصلاة، فكان قيامهما واحد الا أن أحداهما قرأ البقرة فقط، والآخر القرآن كله فقال هما في الأجر سواء

انظر: احياء علوم الدين 1 /278

في الامام أفضل ذكره البخاري(10) في جامع التلقين، وقيل الترتيل أفضل الا في حق من صعب عليه قال مالك: «من الناس من اذا رتل أخطأ» فالهذ(11) في حقه أفضل ذكره ابن رشد في جامع البيان، وقيل الاسراع للعارف بمعاني القرآن أفضل والترتيل للجاهل بمعاني القرآن أفضل، فدليل القائل بأن الترتيل أفضل مطلقا الكتاب والسنة والمعنى. أما الكتاب فقوله تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا»(12) وقوله: «أفلا يتدبرون القرآن»(13) وقوله: «ليدبروا آياته»(14)

ومن السنة قول علي بن أبي طالب(15) رضي الله عنه: (لا خير في عبادة لافقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها)(16) وقول عائشة رضي الله عنها، وقد مرت برجل يهذ القرآن فقالت: «ما قرأ هذا ولا سكت» (339. — أ) الهذ بالذال المعجمة هو الاسراع، بمعنى يهذ القرآن أي يسرع فيه، ذكره أبو عبيد الهروي في كتاب الغريبين. وأما الهد، بالدال المهملة: فهو الهدم(17) الشديد(18)

(11)

ذكر البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنكر على رجل، قال عنده: (اني قرأت المفصل البارحة) فقال عبد الله: هذا كهذا الشعر، انا قد سمعنا القراءة، واني لأحفظ القرناء التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم ثماني عشرة سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم صحيح البخاري 6 /112 \_\_ هو محمد بن اسماعيل بن المفيرة البخاري أبو عبد الله، حبر الاسلام والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ والضعفاء جمع نحو ستالة ألف حديث اختار منها في صحيحه وما ولتي بروايته. توفي رحمه الله سنة ست وخمسين وماتين. انظر الأعلام الزركل 6 /253 \_\_ شذرات الذهب 2 /13 مقدمة هدية الساري ص 16 كشف الظنون 1 /48 له

انظر الاعلام الزركلي 6 /253 ــ شدرات الدهب 2 /13 مقدمة هد الهذ: هو الاسراع في القراءة، كما سياتي قريبا بشرح المؤلف نفسه.

<sup>(12)</sup> المزمل الآية 4

<sup>(13)</sup> سورة النساء: 82

<sup>(14)</sup> سورة ص: 29

<sup>(15)</sup> هو على بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، يكنى أبا الحسن أول من أسلم من الشبان، هاجر وشهد بدرا والحديية والمشاهد كلها، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة \_\_ له تحسماتة وثلاثون حديثا اتفقا على عشرين، وانفرد البخاري بتسعة ومسلم بخمسة عشر، استشهد ليلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين.

انظر: الخلاصة ص 274 الاستيعاب 3 /26

معرفة القراء 1 /30 تذكرة الحفاظ 1 /10

<sup>(16)</sup> في هم ص : «لا تدبير فيها» وهو تحيف

<sup>(17)</sup> في ب: «الهد الشديد» والصواب الهدم كما ورد في القاموس

<sup>18)</sup> من قوله: «ذكره» الى قوله: «الشديد» كله ساقط من (ص)

ومنه قوله تعالى: «وتخر الجبال هدا» (19) أي سقوطا شديدا سريعا ذكره أبو عبيد أيضا في الغريبين، وقد قال ابن عباس، رضي الله عنه: (لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتدبرهما أحب الي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة» (20) الهذرمة بالذال المعجمة هو الاسراع أيضا، وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية واحدة يرتلها ويرددها (21) الى الصباح» وهي قوله تعالى: «ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم» (22) وروى أيضا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه (23) قام ليلة كاملة بآية واحدة الى الصباح، وهي قوله تعالى: «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» (24) وروى أيضا عن تميم الداري رضي الله عنه أنه واحدة وهي قوله تعالى: «أم حسب الذين اجترحوا السيآت أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مجياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» (25)

ودليل المعنى أن الترتيل أقرب الى التوقير والاحترام، وأشد تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال، ولأجل هذا قال أبو حامد(26) في كتاب الاحياء : «الترتيل مستحب مطلقا ولو في حق الأعجمي الذي لا يفهم معنى القرآن لأن

<sup>(19)</sup> سورة مريم 90

<sup>(20)</sup> اورده الغزالي في كتاب الاحياء 1 /278

<sup>(21)</sup> في ب: «ويترددها» وفي ج: «ويدبرها» والصواب من أ، هـ

<sup>(22)</sup> سورة المائدة : 118 ــ والحديث أخرجه ابن ماجة 1 /429. وقال : قال في الزوائد اسناده صحيح.

<sup>(23)</sup> في ب: «انه قال قام ليلة»

<sup>(24)</sup> سورة يس : 59 (25) الجاثية الآية : 21

<sup>(26)</sup> هو محمد بن محمد بن أحمد الطومي الشافعي المعروف بالغزالي حجة الاسلام (أبو حامد) حكيم متكلم فقيه، أصولي صوفي، مشارك في أنواع من العلوم ولد بحراسان أخذ عن امام الحرمين الجويني وغيره من جهابلة العلم، وأخد عنه خلق كبير.

من تصانيفه احياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة، الوجيز، وغيرها.

انظر: شذرات الذهب 4 /10

كشف الطنون 12 /23

هدية العارفين 2 /79 ــ 81

ذلك أقرب الى التوقير والاحترام وأشد(27) تأثيرا في القلب من الهذرمة والاستعجال»(28).

والى هذا الترتيل أفضل مطلقا أشار الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة بقوله فيه :

معرفة اللحن وحسن اللفظ واساًل (29) هديت العون والتوفيقا عارية من (30) ذلك بل فككها اذ ذلك مكروه بلا خيلاف بالحق والصواب غير قائيل من غير تفسير ولا تأويسل في قوله ورتبل القرانا فاركب هديت واضح المحجمة

فأول الأشياء بعد الحفظ فاستعمل الترتيل و التحقيقا وجود القرآن لا تتركها من غير افراط ولا اسراف ما ينكر التحقيق غير جاهل قد ورد الترتيل في التنزيل بل ظاهر مبين أتانا

وأما دليل القائلين بأن الاسراع أفضل من الترتيل، الكتاب والسنة والمعنى. فالكتاب قوله تعالى: «واذكروا الله ذكرا كثيرا»(31) والسنة ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم «لم يختم القرآن في أقل من ثلاث ليال»(32) فاذا كان يختمه على ثلاث ليال، دل ذلك على الاسراع والاستعجال، وروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يختمه في كل ليلة في ركعة واحدة(33) ولم يصل قبلها ولا بعدها شيئا

<sup>(27)</sup> في أ : «واشتد تأثيرا» وما البته اقرب.

<sup>(28)</sup> انظر احياء علوم الدين 1 /278. وقارن بالبرهان للزركشي 1 /450

<sup>(29)</sup> في أ: «وسل» بحذف الهمزة.

<sup>(30)</sup> في هـ : غاية من ذلك وهو تحريف.

<sup>(31)</sup> وهذا التفسير للآية الكريمة بهذا المعنى، لم أقف عليه لأحد فيما قرأته من كتب التفاسير، ولعل المؤلف فهم من معنى الآية الكريمة أن كافرة اللذري يترتب عليه الاسراع في القراءة، ومع أن هذه الكرق، قد تتحقق من غير اسراع كمن يشفل أوقاته كلها أو جلها بذكر الله وتلاوة القرآن الكريم، وان لم يسرع في ذلك، فيصدق عليه أنه من الذاكيين الله كثيرا.

<sup>(32)</sup> أخرجه ابن حجر في فتح الباري من طريق الطيب بن سليمان عن عُمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهم القرآن في أقل من ثلاث. فتح الباري 9 /83

وفي البرهان للزركشي: وكره قوم قراءة القران في أقل من ثلاث، وحملوا عليه حديث «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث» رواه الأربعة، والمختار، وعليه أكثر المحققين أن ذلك يحتلف بحال الشخص في النشاط والضعف والتدبر والغفلة

وروي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان (34) يختمه في كل ليلة في ركعة واحدة، ويقرأ سورة الاخلاص في الركعة الثانية، وروي عن بعضهم أنه كان يختمه في كل ليلة مرتين، وروي عن بعضهم أنه كان يختمه في كل ليلة ثلاث مرات، وروي عن بعضهم أنه كان يختمه بين المغرب والعشاء وروي عن بعضهم أنه كان يختمه بين الظهر والعصر، وروي عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما كانا(35) يختانه في رمضان ستين مرة، وروي عن ابن القاسم رضي الله عنه أنه كان يختمه في رمضان متسعين مرة، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يختمه في رمضان مائة مروي عن بعضهم، وهو سليمان بن عمر رضي الله عنه، أنه كان يختمه في كل ليلة ثلاث مرات، ويجامع أهله بعد كل ختمة، فلما توفي رضي الله عنه، قالت امرأته رحم الله سليمان انه كان يرضي ربه وأهله كل ليلة، وإلى هذا القول قالت امرأته رحم الله سليمان انه كان يرضي ربه وأهله كل ليلة، وإلى هذا القول المذكور بأن الاسراع أفضل مطلقا، أشار الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة فقال:

والهذ فاستعمله ان أردت متى عرضت أو متى درست وقد أتى نصا عن الأخيار منهم أبو عمرو قتيل الدار وابن جبير وتميم الدار لكن على الترتيل حث الباري والفضل في الترتيل والتحقيق والهذ ما فيه أيضا من ضيق<sup>(37)</sup> لأن دين الله سهل يسر كذا أتى وما علينا (340 — أ) اصر

انظر : البرهان 1 /471

والإتقان 1 /292

الأنه روى عن عثمان أنه كان يختمه في ليلة واحدة، وسئل مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة فقال ما أحسن ذلك ان القرآن امام كل خير \_\_

<sup>34)</sup> كلمة «كان» ساقطة من أ، ج، ص وثابتة في ب، هـ

<sup>35)</sup> في أ، هم ص: «انهما يختانه» باسقاط «كاناً».

<sup>(36)</sup> في جد «وروى عن ابن القاسم» وفي أ: «عن ابن عباس... أنه يختمه»

<sup>(37)</sup> قَالَ السيوطّي في الْآلقان : «وقد كَانْ للسلف في قدر القراءة عادات فأكثر ماورد في كثرة القراءة : «من كان يختم في اليوم والليلة ثماني ختات أربعا في الليل وأربعا في النهار «ويليه» من كان يختم في اليوم والليلة أربعا «ويليه ثلاثا، ويليه ختمة.

ثم قال : وقد ذمت عائشة رضي الله عنها ذلك لما قيل لها : ان رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا فقالت : (قَرَّاوا ولم يقرُول واستدلت بعمل الرسول عليه السلام على ما قالت :

انظر: الاتقان للسيوطي 1 /293

ودليل المعنى أن الاسراع يتضمن كثرة القراءة، وكثرة القراءة يتضمن كثرة الأجر.

وأما دليل القائل بالتسوية بين الترتيل والاسراع(38) فتعارض الأدلة.

وأما دليل الترتيل في غير الامام، فدليله قوله عليه السلام: «اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فان فيهم الشيخ والمريض وذا الحاجة(39)»

وأما دليل القائلين بأن الاسراع أفضل في حق العارف بأحكام القرآن، فلأن العارف بمعاني القرآن يتأتي منه التدبر والتفهم(40) مع الهذ والاسراع ببزلة العارف بفروسة الخيل(41) فان الفارس العارف بالفروسية، يحكم جميع آلات الحرب في القتال من اللجام والركاب والمهماز والسيف والدرق والرمح(42) وغير ذلك من الآلات.

وأما الجاهل بمعاني القرآن فالتدبر في حقه أفضل من الاسراع، لأنه لا يتأتى منه التدبر والتفهم، مع الاسراع بمنزلة الجاهل بفروسية الخيل، فان الفارس الجاهل الذي لا يحكم الفروسية، اذا رد باله الى شيء ضاع له شيء آخر. وها هنا حكاية غريبة نادرة، قال أبو يعقوب المحساني: (ان رجلا بالمشرق يقال له أبو عيسى التلمساني كان يختم القرآن بين اليوم والليلة، (اثني عشر ألف مرة)(43) قال هذا في مدينة سبتة بحضور الفقيه العزفي (44) فقال له الفقيه العزفي: لو كان

<sup>(38)</sup> في جد: «القائل بالتسوية والاسراع»

<sup>(39&</sup>lt;sup>6</sup>) أُخرِجه البخاوي 1 /31 ومسلم 1 /37، ورواه النسائي مع اختلاف في اللفظ 2 /98 ــ وابن ماجة 1 /315، والامام أحمد في المسند 2 /256

<sup>(40)</sup> في ص : «التدبير والتفهم»

<sup>(41)</sup> في ب: «بفروسية الحيل» وفي سائر النسخ «بفروسة الحيل» وكلاهما صحيح

<sup>(42)</sup> كُلمة «الرمج» ساقطة من أ، ب هـ. انظر القاموس.

<sup>(43)</sup> في جم هـ: «النا عشر ألف».

<sup>(44)</sup> هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين العزفي فقيه، ناظم من الأمراء تولى الامارة بسبتة. من آثاره «تكملة الدر المنظم في مولد النبي المعظم. ولد سنة 677 هـ توفي سنة 677 هـ الاعلام للزركلي 6 /218

يقول القرآن القرآن ما أتم اثنى عشر ألفا، كأنه اراد أن يكذبه فاغتاظ لذلك(45) أبو يعقوب المحساني، لأنه أساء عليه الأدب، فخرج من سبتة، وكان ذلك سبب خروجه من سبتة، فتوجه الى المشرق حتى أتى في ذلك بعقد تصحح(46) من قاض الى قاض حتى انتهى الى مدينة سبتة.

## 2) وأما كيفية القراءة بالنسبة الى الجهر والاسرار ففيه ممسة أقوال:

قيل الجهر أفضل مطلقا، وقيل الاسرار أفضل مطلقا، وقيل هما سواء، وقيل الجهر أفضل في بعض الآيات والاسرار أفضل في آيات أخرى. (47) في بعض الحالات، والاسرار أفضل في حالات أخرى. (47)

ودليل القول بأن الجهر أفضل مطلقا قوله عليه السلام: «اذا قام أحدكم من الليل يصلي فليجهر بقراءته، فإن الملائكة وعمار الدار يستمعون لقراءته ويصلون بصلاته(48) وروي أنه عليه السلام: «مر بثلاثة من أصحابه مختلفي الأحوال في القراءة، مر على أبي بكر وهو يخافت فسأله فقال له: «ان الذي

<sup>(45)</sup> في طرة على هامش نسخة «أ» ما نصه: «واغرب من هذا أن رجلا» بصغرت الخمس تنزلين بدرعة «يقال له: مولاى عبد الرحيم كان يمتم فيما بين اليوم والليلة، ثلاثة آلاف حتمة، وأكثر من هذا رحمه الله. ذكوه الشيخ سيدي محمد بن بناصر في طرة القسطلاني على البخاري» اهد انظره.

<sup>(46)</sup> في ب: «يعقد صحيح» وفي: هـ «بعقد مصحح» والمثبت من أ»

<sup>(47)</sup> وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأحاديث تقتضي الاسرار. فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث، ان الاسرار أبعد عن الرباء والتصنع فهو أفضل في حق من يخاف ذلك على نفسه، فائ لم يخف ولم يكن في الجمهر ما يشوش على مصل آخر، فالجهر أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته أيضا تتعدى الى غيره من السامعين، ولأن الجهر يوقظ قلب القارىء، ويطرد النوم عنه ويزيد في نشاطه.

قال الزركشي «يستحب الجهر بالقراءة صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واستحب بعضهم الجهر ببعض القراءة والاسرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالاسرار، الا من قرأ بالليل جهر بالأكثر، وان قرأ بالنهار أسر بالأكثر. الا أن يكون بالنهار في موضع لا لغو فيه ولا صخب، ولم يكن في صلاة فيرفع صوته بالقرآن. نعم من قرأ والناس يصلون فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به فان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهو يصلون في المسجد فقال : أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» أصحابه وهو يصلون في المسجد فقال : أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»

<sup>(48)</sup> هذا الحديث رواه بزيادة أبو بكر البزار ونصر المقدمي في المواعظ وأبو شجاع من حديث معاذ وهو منكر منقطع. انظر: تخريج أحاديث الاحياء 1 /280

أناجيه يسمعني فقال له ارفع قليلا، ومر على عمر وهو يجهر، وكان جهير الصوت، فسأله فقال له أوقظ الوسنان، وازجر السيطان وأرضي الرحمن، فقال له اخفض قليلا، ومر على بلال، وهو يقرأ آية من هذه السورة وآية من هذه السورة، فسأله عن ذلك، فقال له أخلط الطيب بالطيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (49) اقرأ السورة على وجهها وفي بعضها فقال له أحسنت (50).

ودليل القول بأن الاسرار أفضل مطلقا قوله عليه السلام: «الجاهر بالقرآن(51) كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة»(52) وعمل السر يفضل على عمل الجهر بسبعين ضعفا(53)

ودليل القول بأن الجهر والاسرار سواء في الأجر تعارض الأدلة.

وأما دليل القول بأن الجهر أفضل في بعض الآيات أي(54) الجهر أفضل في آيات الرحمة، والاسرار أفضل في آيات العذاب، فلأن آيات الرحمة تنشط السامع عند سماعها وآيات العذاب تقنط السامع عند سماعها فيجهر بآيات الرحمة، ليلا يكسل السامع عند سماعها، ويسر بآيات العذاب(55) ليلا يقنط السامع عند سماعها، وهذا القول ذكره أبو حامد في كتاب الأربعين(56) فانظره.

انظر : منتخب كنز العمال 1 /391 مورد الظمآن الى زوائد بن حباص ص 171

(51) في ب: «الجاهر بالقراءة»

<sup>(49)</sup> في ص، ب: «فقال عليه السلام»

<sup>(50)</sup> هذا الحديث رواه عبد الرزاق في ألجامع عن ابن المسيب، وروى الجزء الأول منه، المتعلق بأبي بكر وعمر الهيشمي في مورد الظمآن

<sup>(53)</sup> قارن بين ما هنا من الأحاديث والأقوال باحياء علوم الدين للغزالي 1 /279 ـــ 280. فانك تجد ما نقله الشوشاوي عن العزالي يكاد يكون بلفظه في بعض المواضع وباختلاف يسير في مواضع أخرى.

<sup>(54)</sup> في أ، هد: «ان الجهر أفضلي»

<sup>(55)</sup> في جم ب، هـ : «فيجهر بآية الرحمة» بافراد آية.

<sup>(56)</sup> انظر كتاب الأربعين في أصول الدين ص 33 (طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر) فقد تصرف المؤلف في النص، ونقله بالمعنى.

ودليل القول بأن الجهر أفضل في بعض الحالات، والاسرار أفضل في بعض الحالات، أي الجهر أفضل، الا اذا حيف الرياء أو تشويش الغير (57) وهذا القول هو الذي استحسنه أبو حامد في كتاب الاحياء (58) وانما استحسنه لأن في الجهر سبعة أوصاف محمودة لم تكن في السر (341 \_ أ) وهي تنبيه الغافل، وتعليم الجاهل، وتذكير الذاهل (59) واكثار للعمل، وايقاظ للفؤاد، وابعاد للنعاس، وزيادة في النشاط.

3) وأما هل يقسط القرآن على الليالي أم لا ؟ فقيل لا يقسط (60) وانما المستحب أن يقرأه في سبع ليال من غير تقسيط، بل يقرأ في كل ليلة ما أراد، وهذا هو الظاهر من كلام أبي محمد (61) في الرسالة في قوله: «ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن» (62) وقيل بل يقسط على السبع الليالي، واختلفوا في كيفية التقسيط على قولين، وقيل يقرأ في كل ليلة ثمانية أحزاب، وأربعة أسباع الحزب، لأنك اذا قسمت ستين حزبا على سبع ليال، خرج لكل ليلة ثمانية وأربعة أسباع

احياء علوم الدين 1 /280

<sup>(73)</sup> من قوله : «ودليل القول بأن الجهر» الى قوله : «وتشويش الغير» ساقط من (ص).

<sup>(58)</sup> قارن بكتاب الاحياء، فإن الغزالي قد فصل واستوعب أكثر ثما هاهنا.

<sup>(59)</sup> في ب: «المذاهل» وهو تحريف، لأنه من ذهل أي تركه على عهد، أو نسيه لشغل.

انظر القاموس 3 /379

<sup>(60)</sup> قال الامام الغزالي، أما من يختم في الاسبوع مرة، فيقسم القرآن سبعة احزاب، فقد حزب الصحابة رضوان الله عليهم القرآن أحزابا، فروى أن عثان رضي الله عنه، كان يفتتح ليلة الجمعة بالبقرة الى المائدة، وليلة السبت بالانعام الى هود، وليلة الأحد بيوسف الى مريم، وليلة الاثين بطه الى طسم، وليلة الثلاثاء بالعنكبوت الى (ص)، وليلة الأربعاء بتنهل الى الرحن، ويختم ليلة الخميس وابن مسعود كان يقسمه أقساما لا على هذا الترتيب، وقيل أحزاب القرآن سبعة كما ذكر المؤلف بعد هذا بقليل. أنظر احياء علوم الدين 1 /277.

<sup>(61)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، فقيه مفسر، شيخ المغرب انتهت اليه رئاسة المذهب، قال القاضي عياض، حاز رئاسة الدين والدنيا ورحل اليه من الأقطار خلق كثير وكثر الاخدون عنه، ملأ البلاد بتآليفه، وكان يسمى مالكا الأصغر ومن تصانيفه الرسالة في الفقه، توفي رحمه الله سنة 386 هـ.

انظر: طبقات الفقهاء ص 135 الديباج المذهب ص 136

شذرات الذهب 3 / 131 تذكرة الحفاظ ص 131/3

شجرة النور الزكية 96 كشف الظنون ص 841

<sup>(62)</sup> انظر كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن زيد القيرواني 2 /425

الحزب(63) وقيل كيفية التقسيط أن يقرأ في الليلة الأولى بثلاث سور(64) وفي الثانية بحمس سور وفي الثالثة بسبع سور، وفي الرابعة بتسع سور، وفي الخامسة باحدى عشرة سورة، وفي السابعة بالمفصل، وهو من ق الى من الجنة والناس(65).

4) وأما من الذي يجود عليه القرآن، فهو العارف بأحكام القراءة من التفخيم والترقيق والانظهار والادغام، والقلب والاخفاء، والتحقيق والتسهيل، (66) والاعجام، والاهمال وغير ذلك، مع الاتصاف بالصدق والأمانة في النقل والرواية، ومع الاتصاف بطاعة الباري جل وعلا، وقد وصفه أبو عمرو (67) الداني في كتاب المنهة فقال:

واعقد بأن تطلبه للباري والمعروف والضبط الصحيح (68) والمعروف والدراية ومن سما بالفهم والدرايا وانتقد الطرق والأثار وعلم الخطأ والصوابا وميز الواهي والمعروف

واطلب هديت العلم بالوقار فان رغبت العرض للحروف فاقصد شيوخ العلم والرواية فمن روى وقيد الأخبارا وفهم اللغة(69) والاعرابا وحفظ الخلاف والحروف

<sup>(63)</sup> من قوله : «لأنك اذا» الى قوله : «اسباع الحزب» ساقط من (ج)

<sup>(64)</sup> قارن بحاشية الشيخ علي الصعيدي على شرح كفاية الطالب 2 /425 فقد بين الصعيدي طريقة التجزئة، على حسب السور، فيقف في اليوم الأول، على العقود، فيونش، فبني اسراءيل، فالشعراء، فالصافات، فالحجرات، فنهاية القرآن الكريم.

<sup>(65)</sup> هذا الكلام للغزالي، نقله الشوشاوي، فلم يعزه اليه انظر الاحياء 1 /277

يحزه أحد، وهو عمل السلف الصالح.

<sup>(67)</sup> سقط واو «عمرو» من «أ» (68) في ب∵«والضبط والصحيح» بواو العطف

<sup>(69)</sup> في أ، جد: «وفهم اللغات» بالجمع.

وما أتى عن ناقل مرويا ودون الناسخ والمنسوخا ولازم الحذاق والأعلاما وجانب الأرذال والأشرارا وقام لله بحسن الطاعة شكرا به لله لا يقام لمن يريك العلم مستنيرا مرفعا لقدره مكرما وما جنى عليك فاغتفره وهجره من أعظم العقوق

وأدرك (70) الجلي والخفيا وشاهد الاكابر والشيوخا(71) وجمع التفسير والأحكاما وصاحب النساك والأخيارا واتبع السنة والجماعة فذاك (72) العلم والامام فالتزم الاجلال والتوقيرا وكن له مبجلا معظما فاخفظ له الصوت ولا تضجره فحقه من أوكد الحقوق

5) وأما الذي لا يجود عليه القرآن ولا يوخذ عنه، فهو الجاهل بأحكام القراءة (73) ولا سيما اذا كان غير متصف بالصدق، والأمانة في النقل والرواية، أو كان غير متصف بطاعة الله تبارك وتعالى(74) وقد وصفه الحافظ أبو عمرو الداني في المنبهة فقال:

ولا حروف الذكر عن كتبسي ولا عن البدعي والمرتباب ولا عن البدعي والمرتباب قد لا تأخذن عنهم التسلاوة المعير ما يروى وما يرونا(76)

والعلم لا تأخذه عن صحفي ولا عن الجهول(75) والكذاب وارفض شيوخ الجهل والغساوة لأنهم بالجهل قد يأتونسا

<sup>(70)</sup> في جب هب أ : «ودرك الجلي»

<sup>(71)</sup> في جد: «الأكابر الشيوخا» باسقاط واو العطف.

<sup>(72)</sup> في ب «ص» : فذاك»

<sup>(73)</sup> قَارَن بحاشية مبيدي محمد بن المدني على كنون بهامش حاشية الرهوني 7 /18

<sup>(74)</sup> في ص: «بطاعة الله تعالى»

<sup>(75)</sup> في ب: «ولا عن الجاهل»

<sup>(76)</sup> في ص: «بغير ما يروا ولا يرونا» وفي ب: «بغير ما يرون وما يروون» والمبت من «أ».

وكل من لا يعرف الاعراب فربما قد يترك الصواب وربما قد قول الأئمية مالا يجوز وينال اثمي طريق من مضى من الأسلاف أولى النهى والعلم بلا خلاف

6) وأما حكم تجويد القرآن (77) فهو سنة (78) والدليل على ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بن كعب، رضي الله عنه: «ان الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقال له أبي: «وهل سماني لك» فقال نعم: فبكى رضي الله عنه، فجود عليه القرآن مرتين في العام الذي توفي فيه عليه السلام (79) وأخذ من ذلك فائدتان احداهما أن التجويد سنة، والثانية الا يأنف الانسان من القراءة على من هو أدنى منه.

7) وأما صفة الصوت الذي ينبغي أن يقرأ به القرآن فهو الصوت الحسن والقراءة المجودة(80) التي فيها اعطاء الحروف حقوقها من مخارجها وأحكامها، فقولنا

<sup>(77)</sup> بين ابن الجزري معنى التجويد وصفته، وطريقة أدائه فقال «التجويد هو حلية التلاؤة، وزينة القراءة، وهو اعطاء الحروف حقوقها، وترتيبها مراتبها، ورد الحرف الى غرجه وأصله والحاقه بنظيره، وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته، وكال هيأته، من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف».

انظر النشر في القراءات العشر 1 /212

<sup>(78)</sup> فتجويد اللفظ في القرآن الكريم، وتقويم الحروف فيه، وحسن الأداء واجب على القارىء، والا أثم قال أبن الجزري نقلا عن نصر على الشيرازي «ان حسن الأداء فرض في القراءة، ويجب على القارىء أن يقرأ القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير اليه سبيلا»

انظر: النشر في القراءات العشر 1 /299

كتاب الاحياء للغزالي 1 /280

<sup>(79)</sup> الحديث أخرجه الامام مسلم من طريق محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي، فساق الحديث.

انظر صحيح مسلم 1 /550 الحديث رقم 246 و الفرادة، وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره» زينوا القرآن بأصواتكم» فإن السيوطي في الاتقان: «يسن تحسين الصوت بالقرادة، وتزيينها لحديث ابن حبان وغيره» زينوا القرآن بأصواتكم» فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، بحيث لا يخرج الى حد التحطيط.

وانظر كتاب الاحياء فأن الامام الغزالي سأق عدة أحاديث للاستدلال بها على أن تحسين القراءة وتزيينها بالصوت الحسن أمر مطلوب.

انظر : الاتقان 1 /302 صحيح البخاري 6 /112 كتاب احياء علوم الدين للغزالي 1 /280

الصوت الحسن، لأن الصوت الحسن (81) أمر محمود شرعا، قال الله تعالى: «يزيد في الخلق ما يشاء»(82) فهو الصوت الحسن (83) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل شيء حيلة، وحلية القرآن حسن الصوت»(84) وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه (ذكرنا ربنا بالقرآن بحسن صوتك» وكان حسن الصوت، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ولم يشعر به أبو موسى، فقال له عليه السلام: «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود» فقال له أبو موسى: «لو شعرت بك لحبرته لك تحبيرا(85) يا رسول الله)(86) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

«اقرأوا القرآن واعربوه، قبل أن ياتي أقوام يلوكونه بألسنتهم لوك البقر» (87) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحسن الناس صوتا بالقرآن من اذا سمعتموه يقرأ، حسبتموه يخشى الله»(88) وقال عليه السلام: (زينوا القرآن

<sup>(81)</sup> العبارة «لأن الصوت الحسن» ساقطة من (هـ)

<sup>(82)</sup> فاطر الآية 1

<sup>(83)</sup> هذا التفسير الذي ذهب اليه المؤلف فيه نظر، فالآية مطلقة تتناول كل زيادة في الحلق، كما قال العلامة النسفي: قيل يزيد في خلق الأجنحة، وقيل هو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن والحط الحسن، وقيل زيادة في طول القامة والاعتدال، والحصانة في العقل الى غير ذلك من الاحتمالات».

<sup>(84)</sup> الحديد بلفظه لم أقف عليه، واثما وقفت على ما يقاربه كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن)

انظر صحيح مسلم 1 /545

<sup>(85)</sup> التمييز : التنيين والتحسين. المزمار : قال النووى قال العلماء : المواد بالمزمار هنا الصوت الحسن.

<sup>(87)</sup> أورده القرطبي في تفسيره ونسبه الى عمر وابي بكر مع اختلاف في اللفظ

انظر : تفسير الطبرى 1 /21

<sup>(88)</sup> أخرجه ابن ماجه من حديث ابن الزبير عن جابر. وقال : قال : في الزوائد اسناده ضعيف، لضعف ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع والراوي عنه.

انظر : سنن ابن ماجة 1 /425

بأصواتكم)(89) أي زينوا أصواتكم بالقرآن(90) لأنه لا يجوز على القرآن أن يزينه صوت مخلوق، وهذا من باب القلب، وهو من بديع الكلام، وهو موجود في القرآن والحديث، وكلام العرب وكلام العلماء فمن القرآن قوله تعالى : «وقد بلغني الكبر»(91) أي بلغت الكبر، ومن الحديث قوله عليه السلام : «زينوا القرآن بأصواتكم»(92) أي زينوا أصواتكم بالقرآن. ومن كلام العرب قولهم : «اذا طلعت الشعرى، واستوى العود على الحرباء» اي استوت الحرباء على العود ومنه قولهم ايضا : «عرضت الناقة على الحوض» اي عرضت الحوض على الناقة(94) ومنه قولهم أيضا : «ادخلت (95) القلنسوة في رأسي»، أي أدخلت رأسي في القلنسوة ومنه قولم أيضا «أدخلت الحف في رجلي «أي أدخلت رجلي في الحف ومنه قول الشاعر :

#### «الطويل»

ترى النور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد الى الشمس أجمع(96)

أي مدخل رأسه الظل، ومنه قول أبي محمد في الرسالة «انصداع الفجر» (97) أي انصداع الظلام عن الفجر، لأن الفجر لا ينشق، وانما الظلام هو

رواه النسائي في مننه 2 /160. وأخرجه ابن ماجة من حديث البراء بن عازب 1 /426، والدارمي 2 /474. ورواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصاحب مورد. الظمآن ص : 172 قال المنذري في الترغيب والترهيب 3 /180. قال الحطابي معناه، «زينوا أصواتكم بالقرآن» هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث، وزعموا أنه من باب المقلوب، ثم روى الحطابي باسناده عن شعبة قال : بهاني أيوب أن أحدث «زينوا القرآن بأصواتكم» قال : ورواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح، أخبرنا محمد بن هاشم، حداثنا الدبيري عن عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «زينوا أصواتكم بالقرآن» والمعنى أشغلوا أصواتكم بالقرآن والهجوا به، واتخذوه شعارا وزينة. ا هـ

<sup>90)</sup> وانظر تفسير القرطبي فانه ذكر الوجود التي فسر العلماء بها الحديث «زينوا القرآن بأصواتكم». تفسير القرطبي 1 /11

<sup>(91)</sup> ال عمران الآية : 40

<sup>(92)</sup> الحديث سبق تنزيجه قبل قليل. انظر ص: 85

<sup>(93)</sup> في ص: استوى العود على الحرب أي استوى الحرب على العود» وهو تحريف.

<sup>(94)</sup> انظر تأويل مشكل القرآن ص 194. وقارن بالترغيب والترهيب 3 /180

<sup>(95)</sup> في جد: دخلت القلنسوة»

<sup>(96)</sup> البيت في سيبويه 1 /92 وامالي المرتضى 1 /55 وهو غير منسوب، وانظر تأويل مشكل القرآن ص 194

<sup>(97)</sup> انظر كفاية الطالب لشرح رسالة ابن ابي زيد 1 /214

الذي ينشق وقولنا أولا القراءة المجودة، التي فيها اعطاء الحروف حقوقها من مخارجها وأحكامها، وقد بالغ التونسي(98) في هذا المعنى حتى قال: (ان المعلم الذي لا يعرف المفخم والمرقق والمظهر والمدغم والمحقق والمسحل والمعجم والمهمل وغير ذلك من أحكام القراءة، فلا حدقة له انظره:

8) وأما حكم قراءة القرآن باللحون (99) ففيه قولان: قيل: ممنوع، وقيل: مكروه (100) ولأجل هذا اختلف في التجريخ (101) فيمن يقرأ القرآن بالألحان المرجعة كترجيع الغناء فقيل ذلك جرحة، في شهاداته وامامته، وقيل لا يجرح في شهادته، ولا في امامته، سببها هل ذلك ممنوع أو مكروه، وظاهر الرسالة أنه ممنوع لقوله فيها: «ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء، لأنه عطفه على قوله: «ولا يحل لك» ولا يقال: ولا يحل الا في المحرم.

<sup>(98)</sup> هو أبو اسحاق ابراهيم بن حسن بن اسحاق التونسي، الاثمام، الفقيه الحافظ الأصولي، انحدث، العالم العامل، روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران القاسي، ودرس الأصول على الأزدي وغيره.
توفى بالقيروان سنة ثلاث واربعين وأربعمائة

انظر شجرة النور الزكية ص 108

<sup>(99)</sup> اللحون جمع لحن، وهو التطويب وترجيع الوصت وتحسينه بالقراءة والشعر والغناء.

<sup>(100)</sup> وفي رسالة القابسي في الباب الذي يبين فيه القابسي، الطريقة المثل التي يجب على المعلم أن ينهجها في تعليمه «ولا أرى أن يعلمهم ألحان القرآن. لأن مالكا قال (لا يجوز أن يقرأ القرآن بألحان، ولا أرى أن يعلمهم التغيير، لأن ذلك داعية الى الفناء، وهو مكروه، وأرى أن ينهي عن ذلك أشد النهي...) وقال أبو الحسن: (مهى مالك عن الاجتماع في المجتماع في المجتماع في المجتماع في المجتماع المجتماع القراءة بالألحان وما يصحبه من تغيير) وغير ذلك مشهور. فكل ما مهى عنه سحنون المعلم والمتعلم في هذا الباب كله صحيح الموافقة لمذهب مالك».

انظر رسالة القابسي: ص 307

وقال السيوطي في الاتقان قال الرافعي: «المكروه أن يفرط في المد، وفي اشباع الحركات، حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن الضمة واو، ومن الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضع الادغام، فان لم ينته الى هذا الحد فلا كراهة. قال في زوائد الروضة: «والصحيح أن الافراط على الوجه المذكور حرام يفسق به القارى، ويأثم المستمع، لأنه عدل به عن نهجه القويم، قال وهذا مراد الشافعي بالكراهة.

انظر : الاتقان في علوم القرآن 1 /303 تفسير القرطبي 1 /17

<sup>(101)</sup> في أ : «بالتحريم» وفي جـ : «بالترجيح» وفي هـ : «فالترجيح» «والصواب بالتجريم»

ولا خلاف بين العلماء في منع قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء(102) وانما الخلاف في ذلك في(103) المنع هل هو على طريق التحريم أو طريق الكراهة، ولم يقل أحد بجواز ذلك الاطائفة من المعتزلة، قالوا بجوازه، ودليلهم قوله عليه السلام:

«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» (104) فقالوا معناه ليس منا من لم يقرأ القرآن بالصوت المرجع كما يرجع الغناء، فحملوا هذا التغني المذكور في هذا الحديث على الغناء بالمد، وهو كلام موزون طيب، مفهوم محرك للقلوب، طلبا للاطراب بترجيع الأصوات وترنيم النغمات (105) وقال علماء السنة في معنى هذا الحديث ستة أقوال، قيل المراد به الاستغناء مأخوذ من الغنى (106) المقصود الذي هو ضد الفقر (107) تقديره: (ليس منا من لم يستغن بالقرآن) لقوله عليه السلام: «من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله» (108) القول الثاني مأخوذ من الغناء الممدود، تقديره ليس منا من لم يرفع صوته بالقرآن ويفتخر به، كما يرفع الانسان صوته بالغناء افتخارا به.

<sup>(102)</sup> من قوله : «لأنه عطفه» إلى قوله : «كترجيح الغناء» ساقط من (هـ)

<sup>(103)</sup> سقطت كلمة (في) من سائر النسخ ولم تثبت الآ في (ب)

<sup>(104)</sup> هذا الحديث رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ 6 /107 ـــ 108. ورواه أبو داود 2 /74 والدارمي 2 /74 والإمام أحمد 1 /72/2

لله القرطبي في تفسيره، بعدما استعرض التأويلات التي قيلت في شرح الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وما فسرت به كلمة «يتغنى قال»: «ثم ان التطريب والترجيع همز ما ليس يجهموز، ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والولو الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات فيؤدي ذلك الى زيادة في القرآن وذلك عموع الألف الواحدة ألفات، والولو الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات فيؤدي ذلك الى زيادة في القرآن وذلك عموع المناسبة الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات فيؤدي ذلك الى زيادة في القرآن وذلك عموم المناسبة الواحدة واوات، والشبهة الواحدة شبهات فيؤدي ذلك الى زيادة في القرآن وذلك عموم القرآن وذلك عموم المناسبة المناسبة الواحدة في القرآن وذلك عموم المناسبة القرآن وذلك عموم القرآن وذلك عموم المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة القرآن وذلك المناسبة القرآن وذلك المناسبة المناسب

<sup>(105)</sup> في أ، ج : «وترتين النغمات» وفي هـ : «وتزيين النغمات» والمثبت من (ب)

<sup>(106)</sup> فيما عدا، أ : «الغناء» بالمد، وهو خطأ

<sup>(107)</sup> وفي تفسير القرطبي : «أن أبا عاصم اعترض على تأويل ابن عيينة لكلمة «يتغن» يستغنى، فقال : (لم يصنع ابن عيينة شيئا، ثم قال بعد ذلك : (وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال : «نحن أعلم بهذا، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء لقال من لم يستغن، ولكن لما قال : «يتغن» علمنا أنه أراد التغني قال الطبرى :

<sup>(</sup>المعروف عندنا في كلام العرب: أن التغني انما هو الغناء الذي هو حسن الصوت بالترجيع

انظر تفسير القرطبي 1 /11

<sup>(108)</sup> الحديث رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف.

انظر المغنى بهامش الاحياء 1 /273

والقول الثالث أنه مأخوذ من الغناء الممدود أيضا، تقديره: (ليس منا من لم يتلذذ بقراءة القرآن، ويفرح بها، كما يتلذذ بالغناء قال ابن رشد(109) هذا القول أحسن ما فسر به هذا الحديث.

والقول الرابع معناه التعفف(110) عن مسألة الناس مأخوذ من الاستغناء الذي هو الترك، لأنك تقول: استغنيت عن كذا أي تركته(111) ومنه قوله تعالى: «أما من استغنى»(112) أي من تركك وترك دينك يا محمد، وهو الوليد بن المغيرة، وقيل مأخوذ من الاستغناء (343) \_ أ) الذي هو الاجتراء(113) والاكتفاء، لأنك تقول: استغنيت بهذا عن هذا. ومنه قول الشاعر:

#### السوافسسر

اذا أغنى قليل عن كثير فمالي والتفضل في الأمرور

وهذا القول بمعنييه، يدل على منع حامل القرآن من مسألة الناس، وهو قول بعض العلماء دليله قول ابن مسعود: «سيجيء على الناس زمان يسأل فيه القراء(114) بالقرآن فاذا سألوكم فلا تعطوهم»(115)

<sup>(109)</sup> هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن رشد الحفيد القرطبي، عالم حكيم، شارك في الطب، والفقه والنطق، والعلق، والعلق، والعلق، والعلق، والعلق، والعلق.

درس الفقه والأصول وعلم الكلام. صنف التصانيف النافعة في الفقه والنطق.

توفي ـــ رحمه الله ـــ بمراكش سنة خمس وتسعين وخمسمائة انظر :

شدرات الذهب 4 /320 الديباج ص 284 كشف الظنون ص 63

<sup>(110)</sup> في ص: «معناه الغناء» ولا معنى له

<sup>(111)</sup> يقال تغنيت وتغانيت بمعنى استغنيت، وفي الصحاح تغنى الرجل بمعنى استغنى، وأغناه الله. وتغانوا أي استغنى بمعنهم عن بعض.

<sup>(112)</sup> عبس الآية: 5

<sup>(113)</sup> الاجتراء : من اجترأ بالشيء اكتفى به.

<sup>(114)</sup> كلمة «القراء» ساقطة من (ب)

<sup>(115)</sup> الحديث رواه الترمذي بسنده الى عمران بن حصين بلفظ : «من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه سيجيء أقوام يقرأون القرآن يسألون به الناس، وقال حديث حسن.

انظر الترمذي 4 /251

القول الخامس مأخوذ من الغناء الممنود، أي ليس منا من لم يقرأ القرآن بالصوت الحسن، كما يحسن الغناء بالصوت الحسن (116) ولكن هذا القول مخصوص بمن له الصوت الحسن، فمن أعطاه الله هذه العطية وحلاه بهذه الحلية وأعطاه هذه النعمة، وأعرض عنها فقد خالف قوله تعالى :

«وأما بنعمة ربك فحدث» (١١٦) والتحدث بها هو اظهارها.

القول السادس تحزين القراءة وترقيقها لقوله عليه السلام: «نزل القرآن بحزن، فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوله(١١٤)

9) وأما معنى اللحون هاهنا(١١٩) فهو جمع لحن بسكون الحاء، وهو الخطأ ضذ الصواب فاللحن هو فساد الكلام، بمد مقصور، وقصر ممدود، أو زيادة حرف، أو نقصان حرف، أو تذكير مؤنث، أو تأنيث مذكر تحسينا للصوت، وتتميما للغناء(١٤٥) وكان بعضهم يشبه قراءة القرآن بالألحان بالتدرية بالفقه(١٤١) وانما نهى عن القراءة بالالحان، لأن ذلك ينافي الحشوع والحوف الذي هو المقصود من قراءة القرآن، لقوله تعالى: «واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من

<sup>(116)</sup> زيادة كلمة «الحسن» الخراح منا ليستقيم الأسلوب.

<sup>(117)</sup> الضحى الآية : 11

<sup>(118)</sup> رواه ابن ماجة في سننه من طبيق أبي رافع عن ابن أبي مليكة، عن عبد الرحمن بن السائب عن صعد بن أبي وقاص بنيادة: «وتعنوا به، فمن لم يتفن به فليس مناء قال في الزوائد في اسناده أبو رافع (واسمه اسماعيل بن رافع) ضعيف متروك. ورواع الطبراني من حديث بريدة قال وفيه اسماعيل بن صيف وهو ضعيف.

انظر: مجمع الزوائد 7 /170

ابن ماجة 1 /424

<sup>(119)</sup> كلمة : اللحون، كما سبق شرحها : يهمع لحن، وهو المطهب، وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة والشعر والعناء، واذا بالغ فيها القارىء فان ذلك يؤدي الى فساد الكلام كما ذكر الولف.

والْمُكروه من هذه الألحان أن يفرطُ في المد، وفي اشباع الحركات حتى يتولد من الفتحة ألف، ومن العسمة ولو، ومن الكسرة ياء، أو يدغم في غير موضع الادغام فان لم ينته الى هذا الحد فلا كراهة.

انظر : الاتقان 1 /303 وقارن بتفسير الطبرى 1 /17

<sup>(120)</sup> في ص: «تحسينا للغنا»

<sup>(121)</sup> في ص: «بالتدبر فيه بالفقه» ولا معنى له والعبارة في النص كذلك غير مفهومة

الدمع مما عرفوا من الحق»(122) وقال أيضا: «انما المومنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون»(123) وقال أيضا «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها»(124).

10) وأما حكم ذكر الله تعالى بالألحان (125) فهو كحكم قراءة القرآن بالألحان، لأن ذكر الله تعالى بالألحان المرجعة كقراءة كلامه باللحون المرجعة (126) لكنه يتأكد الأمر في قراءة كلامه عز وجل، وفي أجوبة أبي عبد الله محمد بن ياسين الرجراجي، أنه سئل عن الوعظ بالترتيل، فقال لا بأس به.

11) وأما هل قراءة القرآن أفضل من ذكر الله أو ذكر الله أفضل (127) فلا خلاف بين العلماء أن قراءة القرآن أفضل من الذكر ما عدا بعد صلاة الصبح، الى طلوع الشمس ففيه قولان، قيل هذا الزمان لا فرق بينه وبين غيره من سائر الازمان، فقراءة القرآن فيه أفضل من الذكر للأحاديث الواردة في فضل القرآن من غير تخصيص زمان عن زمان، ولقوله عليه السلام: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته في غير الصلاة، وقراءته في غير الصلاة أفضل من الذكر، والذكر أفضل

<sup>(122)</sup> المائدة الآية : 83

<sup>(123)</sup> الأنفال الآية : 2

<sup>(124)</sup> سورة محمَّد الآية : 24

<sup>(125)</sup> كلمة : «بالألحان» ساقطة من أ، هم جـ

<sup>(125)</sup> نعط : «بالله على الله» الى قوله : «المرجعة» ساقط من (ص)

<sup>(127)</sup> أجمع العلماء على أن تلاوة القرآن هي أفضل الاذكار، ففي القرآن جميع أنواع الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل وتوحيد وتكبير وتنزيه، قال النووي اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار، والمطلوب القراءة بالتدبر.

وتكبير وتنزيه، قال النووي اعلم أن داوه الفران هي المعنى الدكار وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر وقال السيوطي: «يستحب الوضوء لقراءة القرآن. لأنه أفضل الاذكار وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله الا على طهر، كما ثبت في الحديث. وقال القابسي في معرض حديثه عن التفاضل بين القراءة والذكر والصدقة» فقد بين لك أنه قد جاء في المصلى ما لم يأت في غير المعلى وهو زيادة فضل، أوما فضل قراءة غير المصلى على سائر الذكر فقول الله عز وجل: «الله نزل أحسن الحديث» يين أن القرآن أحسن القول مع سائر ما جاء في القرآن من حسن الثناء على القرآن، وما لقارئه فيه من اتساع الفوائد»

انظر : كتاب الأذكار للنووي ص 95

الاتقان للسيوطي 1 /295

رسالة القابسي ص 288

من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار) (128) وقيل ذكر الله في هذا الزمان أفضل من قراءة القرآن لأجل عمل أهل المدينة.

12) وأما هل تجوز قراءة القرآن بالاجتماع بصوت واحد أم لا ؟ ففيه محمسة أقوال(129) الجواز، قاله الامام المازري(130) رضي الله عنه. دليله أنه ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم يجتمعون على قراءة سورة بصوت واحد(131)

(12:8) الحديث رواه أبو نصر عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، ورواه البيهقي وقال: ليس بالقوي وفي استاده ارسال.

انظر جمع الجوامع للسيوطي 2 /332

(129) وقفت على فتوى للعلامة السيد الجواد الصقلي في حكم قراءة القرآن جماعة، فرأيت من باب الفائدة أن أنشرها هنا، قال رحمه الله : «قراءة القرآن جماعة هي بدعة حسنة، جرى بها العمل، وأقرها العلماء من غير نكير، قال الامام المازري في الحديث : «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يطون كتاب الله ويتدراسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة...» ظاهره بيبح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد، وان كان مالك كره ذلك في المدونة، ولعله اتما قال ذلك لأنه لم ير السلف يفعلونه مع حرصهم على الخير.

وفي نوازل الصلاة من المعار ومشل (يعني ابن لب) عن قراءة القرآن في الجماعة على العادة، هل فيه أجر مع ما نقل ابن وشد فيه من الكراهة، فأجاب لم يكره ذلك أحد الا مالك على عادته في ايثار الا تباع، وجهور العلماء على جوازه واستحبابه، وقد تمسكوا بالحديث الصحيح، وهو الحديث السابق «ما اجتمع قرم... الحديث) وقد تظافر بذلك : أهل الأمصار والأعصار

وفي مسائل الصلاة من نوازل البرزلي: (وأما اجتماعهم للقراءة فعن مالك قبل بالجواز، وهو ظاهر الأحاديث في فضائل اجتماعهم لحلق المدكر والقرآن. وعليه عمل الناس اليوم في الأمصار، ولأن فيه اعانة على البر والتقوى وزوال الكسل.

وانما كرهه مالك لأن كل قارىء يقرأه مقطعا اذا عيى، وهو يكرهه لهذا المعنى من قوله الله يجمعه وهم يفرقونه. وفي آخر الفتوى نقل عن سحنون أنه قال لا بأس بالاجتاع، ولو قدر القارىء على الدراسة خاليا كان أفضل وأسلم اهـ

(130) هو أبو عبد الله محمد بن على بن عمر اليمي الملزري المالكي، محدث، حافظ، فقيه، أصولي، متكلم، من تصانيفه تعليق على المدونة، أخذ عن اللخمي والصائغ وغيرهما توفي سنة 453 هـ.

الأعلام للزركلي 7 /164 هدية العارفين 2 /88 انظر: الديباج ص 279

شجرة النور الزكية ص 127

(131) لم أقف على هذا الاثر والمؤلف أغفل ذكر سنده كعادته، ولم يذكر المصدر الذي رواه لذا لا نستطيع بيان درجة منحد

القول الثاني الاستحباب، قاله أبو الطاهر الفاسي في تأليف له، قال أول من سن ذلك بافريقيا محرز التونسي(132)

القول الثالث بالكراهة، قاله مالك في النوادر والعتبية.

والقول الرابع بالمنع قاله ابن شعيان (133) وقال من اد من عليه فهو جرحة في شهادته وامامته، لأن فيه تقطيع الحروف، واستعمال الصوت، ولكن انظر هذا مع أنه ورد في الحديث الصحيح، أن الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون على قراءة السورة الواحدة بصوت واحدة.

القول الخامس يجوز في مكان خال في أناس(134) قليل قال الباجي(135) وهذا الخلاف بعينه في الاجتماع على ذكر الله بصوت واحد.

13) وأما هل تجوز قراءة القرآن على القبور أو لا ؟ ففيه قولان :(136) قال مالك مكروهة إما أنه لم يجر به العمل عند أهل المدينة، واما خيفة أن يعتقد

انظر: الديباج: ص 120

<sup>(132)</sup> هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الزهري يعرف بابن محرز البلنسي الفقيه انحدث، سكن بجاية. وكانت وفاته رحمه الله سنة خمس وخمسين وستأثة.

انظر شجرة النور الزكية ص 194 عدد 655

<sup>(133)</sup> هو أبو اسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري المعروف بابن القرطبي، اَلْفقيه اَلْحَافُظُ النظار، انتهت اليه رئاسة المالكية بمصر.

أخذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره، وأخذ عنه أبو القاسم الغافقي وجماعة له تآليف كثيرة. توفي سنة خمس وخمسين وثلاثمائة، وسنه فوق الثانين. انظر : شجرة النور الزكية ص 80 الديباج ص 248 ــ 49 ــ وثلاثمائة، وسنه فوق الثانين. 300/2 المدارك 5 /274

<sup>(134)</sup> في أ، هـ : «في ناس قليل»

<sup>(135)</sup> هُو سليمان القَّاضي أبو الوليد بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي. أخذ بالأندلس عن أبي الأصبع وأبي محمد مكي وأبي شاكر وغيرهم. ثم رحل الى الحجاز وحج وسمع عن شيوخه.

وسمع منه أبو على الحياني والصدفي والسبتي وغيرهم، ولأبي الوليد تآليف كثيرة. توفي رحمه الله ــ سنة أربع وتسعين وأربعمائة.

شجرة النور الزكية : ص 120 ـــ 121

<sup>(136)</sup> وفي القواعد السنية» ونقل أبو زيد الفاسي في باب الحج من جواب للفقيه المحدث أبي القاسم العبدوسي. وأما القراءة على القبر، فقد نص ابن رشد في الأجوبة وابن العربي، والقرطبي في التذكرة أن الميت ينتفع بالقراءة، قرئت على القبر أو في البيت، أو في بلاد الى بلاد ووهب الثواب» ا هـ.

وجوب ذلك، والى هذا أشار الشيخ أبو محمد في الرسالة بقوله: «ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به» (137) وقال ابن حبيب (138): هي (344 \_ أ) مستحبة والى هذا القول أشار الشيخ أيضا في الرسالة بقوله: «ورخص بعض العلماء (139) في القراءة عند رأسه بسورة يس» (140) وقد سئل أبو محمد صالح (141) رضي الله عنه عن قراءة القرآن عند الدفن فقال: «ان لم تنفعه فانه يستأنس بها ويفرح» (142) قال صاحب الحلل (143) في جنائز الرسالة: (144) (يجوز ذلك وينتفع به الميت وقد

الا أن الحلاف بين العلماء في وصول الثواب للميت وعدم وصوله قائم، فذهب مالك الى القول الثاني، وهو مشهور مذهب الشافعي، وقبل يصل، وبه قال أبو حيفة وأحمد وهو الأصح.
وقال الشيخ كنون: قال أبو زيد الفاسي، ولعل قول الشيخ عبد الله الورياجلي :» «وأما الاجارة على القراءة فلا تجوز وذلك جرحة في آكلها، الا أن يقرأ على وجه التطوع، يعطيه ولي الميت على وجه الصلة والعطية لا على وجه الاجارة مبنى على علم النفع. ا هـ

وقال ابن تيمية: ولا يصح الاستجار على القراءة واهداتها الى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأثمة الاذن في ذلك. وقال العبديني: (الميت ينتفع بقراءة القرآن هذا هو الصحيح، والخلاف فيه مشهور، والأجرة عليه جاتزة) فلك. وقال العبديني : (الميت ينتفع بقراءة القرآن هذا هو الصحيح، والخلاف أنه مشهور، والأجرة عليه جاتزة)

انظر: الفتاوي الكبرى 4 /491 القواعد السنية بهامش الفروق للقرافي

221/3

(137) انظر كفاية الطالب لرسالة ابن أبي زيد 1 /346

(138) هو عبد الملك بن خبيب بن سليمان بن هارون السلمي الاندلسي القرطبي المالكي فقيه مؤرخ نسابة أديب لغوي انتهت اليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى، ألف كتبا كثيرة في الفقه والأدب والتاريخ. توفي سنة أربع وخمسين ومائين.

انظر: الديباج المذهب ص 154. المدارك 4 /122 شفرات الذهب 2 /90 الحلاصة ص 243

(139) قال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة : وعمل الكراهة عند مالك، اذا فعلت على وجه السنية، وأما لو فعلت على وجه التبرك بها رجاء بركتها فلا. ثم قال : وهذا ما يقصده الناس، فلا ينبغي كراهة ذلك في هذا الزمان.

انظر: رسالة أبن أبي زيد 1 /346

(140) انظر كفاية الطالب الرباني لرسالة بن أبي زيد 1 /346

(141) قال ابن فرحون في الديباج هو أبو محمد صافح، شيخ المغرب علما وعملا، وبيته بيت صلاح، وجلالة، وعلم، الى الآن، وقيد عنه في شرح الرسالة، ما كان يلقيه على الطلبة. توفي سنة احدى وثلاثين وستأثة.

انظر الديباج: ص 129

(142) في ب، أ: «ويفرح بها» وفي ص: «ويتأنس بها» والمثبت من (ج).

(143) هو موسى بن أبي على الزناتي الزموري المولد والمنشأ، نزيل مراكش، الفقيه الصالح المدرس، أبو عمران، شارح الرسالة والمدونة، والمقامات وغيرهما. أخذ عنه أبو العباس ابن البنا.

توفي بمراكش في العشر الأول من المائة الثامنة سنة اثنتين منها.

انظر : نيل الابتهاج ص 342 8/ 3 الحجال 3

(144) مخطوط توجد منه نسخة بالخزانة الملكية تحت عدد 5221

حدث عن جماعة من الأموات أنهم انتفعوا بذلك) والأصل في ذلك قوله عليه السلام: «من قرأ سورة يس أو قرئت عليه عند نزول الموت، نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه، ويستغفرون له، ويشهدون غسله، ويشيعون جنازته ويشهدون دفنه» (145) وقوله عليه السلام: «أيما مسلم قرأها أو قرئت عليه، لم يقبض حتى ياتيه رضوان خازن الجنة بشربة من شرابها، فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبو وهو ريان، ويبعث وهو ريان ويحاسب وهو ريان، ولا يحتاج بعد الى حوض مورود» (146) وقوله: «إقرأوا سورة يس عند موتاكم يخفف عنكم كرب الموت» (147) وقوله: «من دخل المقابر فقرأ احدى عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم وهب السلام: «من مر على المقابر فقرأ احدى عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم وهب السلام: «من مر على المقابر فقرأ احدى عشرة مرة قل هو الله أحد، ثم وهب على القبور، وعلى جواز هبة أجرة القراءة، ويدل أيضا على أنه يتصدق به بعد القراءة لا قبلها، بدليل قوله: «ثم وهب» لأن ثم للترتيب، وفيه قولان: قيل ينوي التصدق قبل الشروع في القراءة وقيل ينويه قبل أو بعد.

واختلف العلماء هل ينتفع الانسان بعمل غيره أم لا ؟ هاهنا ثلاثة أقسام: قسم لا ينتفع به اتفاقا وهو الايمان، وقسم ينتفع به اتفاقا وهو الدعاء

<sup>(145)</sup> رواه الهيثمي في مورد الظمآن الى زوائد ابن حبان مع اختلاف في اللفظ.

انظر: مورد الظمآن ص 184

<sup>(146)</sup> الحديث أخرجه الغافقي في فضائل القرآن بسنده الى أبي كعب.

انظر: فضائل القرآن للغافقي ص 64

<sup>(147)</sup> نقله السيوطي في الاتقان، مع اختلاف يسير في اللفظ، وقال : أحرجه الديلمي (وأبو الشيخ بن حبان في فضائله عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس الا هون الله عليه». الاتقان 4 /142

<sup>(148)</sup> هذا الحديث رواه الرافعي عن على

انظر جمع الجوامع للسيوطي 3 /209

وقسم مختلف فيه (149) وهو ما عداهما كالصلاة والصيام والصدقة بالمال. وسبب الحلاف قوله تعالى: «وان ليس للانسان الا ما سعى»(150) هل هي محكمة أو منسوخة بقوله: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذرياتهم... الآية»(151) ومنهم من قال: هذا الحلاف في التطوعات، أما المفروضات كالصلاة والصوم المفروضين فلا يصلي ولا يصوم أحد (152) عن الآخر باتفاق. انظر ابن الفرس (153)

14) وأما هل يجوز هبة أخر القراءة أم لا ؟ فهو جائز باتفاق(154) وفي أجوبة بن رشد أنه سئل عن هبة أجر القراءة للميت، فقال ذلك جائز، فينتفع به

(149) هل ينتفع الميت بعمل غيره أم لا ؟ وما يصل ثوابه من القربات الى الميت ومالا يصل المؤلف هنا جرى مع صاحب القواعد السنية حذو النعل بالنعل كما يقال، فقسم هذه القربات الى ثلاثة أقسام :

أولا : أجمعوا على عدم وصول ثواب الايمان والتوحيد والاجلال والتعظيم للميت،

ثانيا : اتفقوا على أن الله سبحانه وتعالى أذن في نقل ثواب الدعاء والقربات المالية كالصدقة والعتق للميت. ثالثا : ما اختلفوا فيه كالصيام والحج وقراءة القرآن، فقيل لا يصل شيء من ثواب ذلك لمن أهدى له، وهو المعروف من مذهب مالك، ومشهور مذهب الشافعي في القراءة فقط وقيل يصل، وهو مذهب أبي حنيفة، قال صاحب القراعد السنية وهو الأصح.

وحجة القول بعدم الوصول، القياس على الصلاة ونحوها ثما هو عمل بدني، والأصل فيه الا ينوب فيه أحد عن أحد. وظاهر قوله تعالى : «وأن ليس للانسان الا ما سعى» وحديث : «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث... الحديث،

وحجة القول بالوصول القياس على الدعاء المجمع على وصوله للنصوص الواردة في ذلك التي منها حديث : «اذا مات ابن آدم... الخه وقوله عليه السلام : «صل لهما مع صلاتك، وصم لهما مع صيامك».

انظر القواعد السنية 3 /221

(150) النجم الآية : 39

(151) الطور الآية : 21

(152) في ب : (ولا يصوم واحد) (153) هو أبو القاسم بن الفوس الفرناطي، عبد الرحيم بن محمد بن فرج بن خلف الأنصاري الحزرجي توفي ـــ رحمه الله ـــ سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة.

الديباج ص 218 ــ 219

انظر: طبقات الفقها المالكية ص 320

كشف الظنون ص 1669 شجرة النور الزكية ص 135

(154) هذا الاتفاق الاجماعي الذي ذهب اليه المؤلف في جواز هبة أجر القراءة للميت قد يكون بالنسبة للأثمة الثلاثة أما الأمام الشافعي الذي يرى عدم وصول ثواب القراءة للميت فكيف يجيز هبة أجر القراءة. قال ابن كثير عند قوله تعالى: «وأن ليس للانسان الا ما سعى» ومن هذه الآية استبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه

ان شاء الله، انظر بيع الأجر هل يجوز أم لا ؟ فاعلم أنه لا يجوز ذلك (155) وفي المجموعة سئل مالك رضي الله عنه عمن أصابته مصيبة كتلف مال مثلا، فباع أجر ذلك من رجل، فقال (هما عابثان يفسخ فعلهما ويؤدبان الا أن يعذرا بجهل (156)

15) وأما هل تجوز قراءة القرآن في الحمام والطريق والزقاق والسوق أم لا ؟ فاختلف في ذلك على ثلاثة أقوال، الاباحة مطلقا قاله أبو الحسن الأشعري(157) والكراهة مطلقا قاله مالك، رضي الله عنه، والاباحة للمتعلم والكراهة لغير المتعلم(158) وحجة الإباحة مطلقا قوله تعالى: «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم»(159) فالقرآن ذكر من الأذكار، فنبه الله تبارك وتعالى على جواز

أن القراءة لا يصل اهداء ثوابها الى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، وغذا لم يندب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم امته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم اليه بنص ولا ايماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا ينصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. وأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصوفهما ومنصوص من الشارع عليهما.

انظر : تفسير ابن كبير 2 /258 أما الأثمة الذي يرون وصول ثواب القراءة للميت، فمن باب أولى أن يجيزوا هبة أجر القراءة فهم يرون جواز القياس هنا ويستدلون على صحة الوصول بالقياس على الدعاء المجمع على وصوله وبوصول الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدخول أولاد المومنين الجنة بعمل آبائهم، الى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي احتجوا بها..

<sup>(155)</sup> كلمة «ذلك» ساقطة من (هـ).

<sup>(156)</sup> في ب : «لا يعذر بالجهل» وفي جـ : «الا أن يعذا بالجهل»

<sup>(157)</sup> هو على بن اسماعيل بن أبي بشر، المتكلم البصري، أبو الحسن الأشعري، صاحب المصنفات، ذكر ابن سحزم ان للأشعري تحسة و تحسين تصنيفا، أخذ علم الجدل والنظر على أبي على الجبائي، ثم رد على المعزلة، وانتهت اليه رئاسة علم الكلام في الدنيا، توفي سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

انظر: شذرات الذهب 2 /303. كشف الطنون ص 440

ايضاح المكنون 1 /553 المدارك 5 /24

<sup>(159)</sup> آل عمران الآية : 191

ذكرة على أي حالة كان عليها الانسان، ولهذا قال أبو موسى الأشعرى(160) حين تذاكر القرآن مع معاذ بن جبل (161) رضى الله عنهما، فقال معاذ (162) «أما أنا فَأَتَفُوقَهُ تَفُوقُ اللَّفُوحِ (163) واللفوح ناقة غزيرة اللبن، يعنى أنه يقرأه بالتدبر والمداومة، وذلك أن اللفوح تختلف فواقاً بعد فواق، أي شيئا بعد شيء على الدوام، لكثرة لبنها، قال أبو موسى الأشعري رضى الله عنه: «أما أنا فأتفوق القرآن تفوق اللغوج، مناشيا وراكباء وقاعدا وعلى كل حال في كل موضع من الأسواق والطرق».

وحجة الكراهة مطلقا، لا فرق بين المتعلم وغيره، أما الحمام فلأنه موضع الأقذار والأوساخ، ولأنه بيت الشياطين، كما قيل فيه، ومخافة الرياء، واما السوق فلانه ايضا موضع الاقذار والنجاسات ومخافة الرياء ولأنه مجلس الشياطين كما قيل فيه. وأما الزقاق فلأنه أيضا (345 \_ أ) موضع الأقذار والنجاسات ومخافة الرياء، وأما الطريق فلانه أيضا موضع الأوساخ

وحجة الجواز للمتعلم دون غيره في الجميع مخافة النسيان في حق المتعلم دون غيره ولكن المشهور في الحمام والسوق والزقاق الكراهة، والمشهور في الطريق

الاستيعاب 2 /371

انظر: الاصابة 2 /359 تذكرة الحفاظ ص 23

شجرة النور الزكية ص 88 الخلاصة ص: 359 معرفة القراء 1 /37

الخلاصة ص: 379 انظر: الاصابة 3 /426

تذكرة الحفاظ 1 /19 شذرات الذهب 1 /30

(162) كلمة «معاذ» سقطت من (هـ)

انظر : النهاية لابن الأثير 3 /480

<sup>(160)</sup> عنو عبد الله بن قيس بن سليمان أبو موسى الاشعري، هاجر الى الحبشة، وولي الكوفة لعمر والبصرة، وفتح على يديه تستر وعدة أمصار، له ثلثماتة وستون حديثا، اتفقا على خسين وانفرد البخاري بأربعة، ومسلم بخمسة وعشرين قال الهيئم توفي رحمه الله سنة؛ التعين وأربعين.

<sup>(161)</sup> هو معاذ بن جبل بن أوس بن عائد الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وهو ثمن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مائة وسبعة وخمسون حديثا، اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث. توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة.

<sup>(163)</sup> أي لا أقرأ وردي من القرآن دفعة واحدة، ولكن أقرأه شيئا بعد شيء في ليلي ومهاري، مأخوذ من فواق الناقة، لأمها تحلب ثم تراح، حتى تدر ثم تحلب.

الجواز، أعني بالطريق الماشي، من قرية الى قرية، لأنه حجاب له مما يخافه، واعانة له على سفره.

16) وأما هل تقدم حكاية الأذان على قراءة القرآن أم لا، فقال القرافي (164) في القواعد السنية تقدم حكاية الأذان على قراءة القرآن، مخافة فوات الحكاية، لأن القراءة لا تفوت. (165)

17) وأما بماذا ثبت القراءة هل بالتواتر أو بالآحاد ؟(166) فاعلم أنها انما ثبت بالتواتر في الحروف والحركات دون أحكام التلاوة من المد والقصر والتفخيم والترقيق والتحقيق والتسهيل والاظهار والادغام والفتح والامالة، وغير ذلك من أحكام القراءة(167) والى هذا أشار ابن الحاجب في الأصول بقوله: «مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والامالة، وتخفيف الهمزة

توفي عام أربعة وثمانين وستمائة.

الأعلام للزركلي 1 /90 ايضاح المكنون 1 /72 انظر: الديباج المذهب ص 62. كشف الظنون 1 /11

(165) قارن بكتاب الأذكار ص 39. فان النووي يقطع بوجوب اجابة قارىء القرآن المؤذن، لأن القراءة لا تفوت، بخلاف الأذان

(166) في جـ «بالتواتر أو بالأحاديث» وفي ص : «بالتواتر أو بالأحكام» والمثبت من أ، هـ

(167) وقع خلاف كبير بين العلماء في هذا الموضوع، بعضهم يبالغ في صحة تواتر القراءات السبع، ويكفر من يزعم أن القراءات السبع لا يلزم فيها النواتر. يقول ابن السبكي في جمع الجوامع 1 /228 : (القراءات السبع متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم البنا، أي نقلها جمع يحتم عادة تواطؤهم على الكذب).

في حين نجد بعضهم يبالغ في توهين هذا الرأي ويرى أن لا فرق بين القراءات السبع، وسائر القراءات الأخرى ، فقد تكون جميعها واردة من طريق الاحاد، أو بعضها من غير تمييز.

كما نجد الفريق الثالث يذهب الى أن القراءات السبع متواترة فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء، أما ما اختلفت الطرق في نقله عنهم فليس بمتواتر.

ومعلَّوم أنَّ القراءات السبع، غير الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن والواردة في الحديث، ولم يتفطن الكثير الى هذا، لأن القراءات السبع اشتهرت بعد نزول القرآن الكريم على رأس المائتين.

أنظر : البرهان للزركشي 1 /318 الاتقان 1 /210 مناهل العرفان 1 /428.

<sup>(164)</sup> هو أحمد بن ادريس القرافي شهاد الدين المصري، وحيد دهره وفريد عصره، انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب مالك، وتعلمذ لعز الدين بن عبد السلام الشافعي له مصنفات كثيرة قيمة منها شرح التهذيب، وكتاب التنقيح في الأصول وغيرهما.

ونحوها، لأنها لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر كملك ومالك ونحوهما، وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما»(168).

18) وأما عدد الحفاظ المشهورين بحفظ القرآن في زمانه عليه السلام، فقيل أربعة (169) أبي بن كعب، (170) وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وقيس، ومنهم من زاد أربعة آخرين وهو أبو الدرداء وعويمر(171).

وابن عبيد وسعد(172) ومنهم من زاد ابن مسعود وسالما مولى أبي

(168) مختصر أصول الفقه لابن الحاجب 2 /21 والشوشاوي نقل النص بلفظه.

(169) هذا الحصر لعدد حفاظ القرآن في يمهد النبي صلى الله عليه وسلم يستبعده كثير من المحققين ويرون أن الحفاظ الذين جمعوا القرآن آنذاك كانوا أضعاف هذا العدد، ويشهد لصحة ذلك كارة القراء المقعولين يوم اليمامة. في أول خلاقة أبي بكر وما في الصحيحين قتل صبعون من الأنصار، يوم بتر معونة، كانوا يسمون القراء، ومنهم من أول هذا الحصر. راجع: صحيح البخاري 6 /102 الاتقان للسيوطي 1 /29

البرهان 1 /241 الاحياء للغزالي 1 /288

(170) هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس النجاري الخزرجي، أسلم قديمًا، شهد العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد بعدها. قال فيه عليه السلام «خلوا القرآن عن أربعة» وعد منهم أبيا، وقال : «أقرؤكم أبي» وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 19 وقيل 20 هـ.

انظر: الاصابة 1 /19 الاستيعاب 47/1

تذكرة الحفاظ ص 16 معرفة القراء 1 /32 (171) اعتبر المؤلف : عويمرا شخصا آخر، غير أبي الدوداء، والواقع أن أبا الدوداء هو عويمر نفسه، ويظهر أن هذا الحطأ الذي حصل للشوشاوي مرجعه ما ورد في أرجوزة الداني «النَّبهة» في البيتين السابع والثامن، لكن الداني ذكر عويمرا بدون واو العطف تما يتأكد أنه اعتبر أبا الدردله وعويمرا شخصا واحدا.

وترجمة أبي الدرداء : هو أبو الدِرداء الأنصاري، واسمه عوير، وقيل اسمه عامر، وعويمر لقب له، وهو خزرجي أسلم يوم بدر، وشهد الشاهد كلها قال فيه النبي صل الله عليه وسلم «انه حكم هذه الأمَّة» وقال فيه : «ما هملت ورقاء ولا أظلت خضراء أعلم منك يا أبا الدوداء «توفي رحمه الله سنة نيف وللالين.

انظر: الاصابة 4 /95 الاسيعاب 3 /15

تلكوة الحفاظ ص 24 شدرات اللهب 1 /39

معرفة القراء 1 /38

(172) هو سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس الأنصاري، الأوسى القارىء، شهد بدرا وقتل بالقادسية شهيدا سنة ست عشرة. ويقال انه أحد الأبعة من الأنصار اللين جموا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه أبو زيد الملكور في الأربعة وكان يعرف بسعد القارىء.

انظر : الاصابة 2 /31 الاستيماب 41/2

حذيفة (173) وعثمان بن عفان، ومنهم من قال لم يحفظ القرآن الا عثمان بن عفان رضي الله عنه (175) وسبب هذا الخلاف اختلاف الأحاديث وقد (175) أشار الحافظ أبو عمرو الداني إلى هذا في كتاب المنبهة فقال:

قد جمعوا تنزيله مبينا أربعة أقرؤهم أبيي وقيس الذي به قد أنكمال حباهم بذلك الجبار عن أنس بن مالك الأنصار أكرم بهم نفسي لهم فداء بأن منهم أبا اللرداء ومن سواهم جمعوه بعد ذاك زمان الرشد والتوفيق وانتشروا في سائر البلدان وجاء عن عامر الشعبي وعدة الصحابة لدينا وأكملوه والرسول حيي وزيد بن ثابت وابن جبل عددهم وكلهم أنصار كذا أتى في مسند الأثار بأنهم أربعة سيواء في مختلف الأنباء عويمرا وابن عبيد سعد فكثر الحفاظ(175) للقراوق وأقرأوا الناس ولقنوهم

<sup>(173)</sup> هو أبو عبد الله سالم بن معقل، مولى أبي حذيفة، كان من فضلاء الصحابة وخيارهم من السابقين الأولين، كان يؤم المهاجرين بقباء وفيهم عمر، شهد بدرا، وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بيده راية المهاجرين يوم اليمامة، فقطعت يده اليمنى ثم اليسرى ومات فيها مع مولاه حذيفة سنة اثنتي عشرة. انظر: شجرة النور الزكية ص 81

<sup>(174)</sup> والبخاري في صحيحه 4 /228. يذكر رويات ثلاث.

الأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سعمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، وسالم، ومعاذ، وأبى والثانية عن قتادة، قال، سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله عليه وسلم فقال أربعة، كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد. فقلت من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي.

والثالثة : من طريق ثابت بن أنس قال : «مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وأبو زيد «واذا أخذنا بظاهر هذه الروايات، نجد أن عدد الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن سبعة.

انظر صحيح البخاري باب مناقب الانصار ج 4 /228 فما بعدها

<sup>(175)</sup> في أ : «فكثر الحافظ» وفي هـ : «فكثرة الحفاظ» والمثبت من (ب).

خليفة غير الرضى عثمانا بأنه قال خلوا القرآنا من ابن مسعود أخي العلياء وسالم يهنيهم هذا المحلل ولحم يسم غيرهم، اذ ذاك الا وقد فضله الرحمسان وفي الكتاب المنزل المبيسن

بأنه لم يجمع القرآنا وعن نبي الله قد أتانا من نفر أربعة قسراء ومن أبي ومعاذ بن جبل اذ خصهم نبيهم بذاكسا وليس من أصحابه انسان وكلهم أثمة في الديسن

19) وأما حكم احضار الفهم لقراءة القرآن فهو مستحب، وليس بواجب ان القارىء يوجر، سواء أحضر قلبه بواجب ان القارىء يوجر، سواء أحضر قلبه للقراءة أو لم يحضره أي سواء أشغل قلبه (177) بمعاني القرآن، أو أشغل قلبه بأمور الدنيا، والدليل على هذا أنه روي عن أحمد بن حنبل(178) رضي الله عنه أنه قال : «رأيت رب العزة في المنام فقلت يارب بماذا يتقرب اليك المتقربون فقال بتلاوة كتابي يا أحمد فقلت له يارب بفهم أو بغير فهم ؟ فقال لي بفهم أو بغير فهم أو بغير فهم (179)

<sup>(176)</sup> فيما ذهب اليه المؤلف من استحباب احضار الفهم نظر، لأن المقصود من القراءة هو التدبر، قال تعالى : «كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته» وقال تعالى : «أفلا يتدبرون القرآن» وقال على رضي الله عنه «لا خير في قراءة لا تدبر فيها» ويذهب بعض العلماء الى أن قراءة القرآن بلا تدبر مكروهة، وفي الاحياء قال الامام الغزالي : «لابد من مشاركة اللسان والقلب والعقل في القراءة، والا فلا فائدة فيها.

وتأويل المؤلف لحديث الإمام أحمد لا يتفق مع الآيات الكريمة ونصوص العلماء بل المراد بالفهم الوارد في الحديث، فهم معانيه بالنسبة للعالم بالمعنى، فالتدبر في حقه واجب، أما الجاهل بالمعنى فيثاب وان لم يتدبر لأنه معذور والله أعلم/ قارن باحياء علوم الدين 1 /285 فما بعدها

<sup>(177)</sup> في ص ب «سواء اشتقل قلبه» وفي جه : «أو شفل قلبه» والمثبت من أ، هـ.

<sup>(178)</sup> هو أحمد بن محمد بن حنبل، الحافظ الحجة، أبو عبد الله الشيباني المروزي، سمع ابراهيم بن سعد، وسفيان بن عيبنة، ويحيى بن أبي زائدة وطبقتهم.

وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة، قال الشافعي خرجت من بفداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل، توفي رحمه الله سنة احدى وأربعين وماتتين. انظر : تذكرة الحفاظ 1 /431 شذرات الذهب 2 /96

كشف الظنون ج 2 /1392

<sup>(179)</sup> قال الشيخ مرتضى الحسيني في هذا الأثر هكذا نقله ابن الجوزي في مناقب الامام، قال : «والمراد بفهمه، فهم معانيه، ومعرفة أحكامه، فيحل حلاله ويحرم حرامه. انظر شرح مرتضى الحسيني لكتاب الاحياء 5/8

20) وأما آداب القرآن فهي احدى وعشرون (181) أحدها أن يجلس جلوس المتكبين المتواضع، كجلوس المتعلم بين يدي الأستاذ (181) لا كجلوس المتكبين والمتجبين. ثانيها أن ينكس رأسه الى الأرض، ثالثها أن يستقبل القبلة، رابعها الاستعاذة قبل القراءة لقوله تعالى: «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» (182) خامسها أن يقرأ بالترتيل لا بالاسراع، سادسها أن يحضر قلبه بحيث لا يشغل قلبه بغير القرآن من أمور الدنيا، سابعها السكينة (346 – أ) والوقار والتذلل والحشوع. ثامنها أن يبكي في حال قراءته فان لم يبك بعينه بكى بقلبه لقوله عليه السلام: «نزل القرآن بحزن، فاذا قرأتموه فابكوا، فان لم تبكوا بعيونكم فابكوا بقلوبكم، وقال أيضا: «أحسن فتباكوا» (183) أي فان لم تبكوا بعيونكم فابكوا بقلوبكم، وقال أيضا: «أحسن الناس صوتا بالقرآن من اذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله» (184) وقال تعالى: «أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون الآية» (185) تاسعها أن يعتقد أن الله تعالى سهل عليه قراءة القرآن لأنه لولا تسهيل الله تبارك وتعالى على الانسان، لعلم يتذكرون» (186)

<sup>(180)</sup> قارن بكتاب احياء علوم الدين 1 /276 فانه اقتصر على ذكر عشرة من آداب تلاوة القرآن غير أنه فصل واستوعب على ما هاهنا. وانظر الاتقان 1 /292 فان السيوطي فصل وأحاط بالموضوع، وساق هذه الاداب في شكل مسائل وأوصلها الى خمس وثلاثين مسألة. وراجع المرهان 1 /449 فان الزركشي أجاد وأحسن.

<sup>(181)</sup> كلمة «لا» ساقطة من «أ»

<sup>(182)</sup> النحل الآية : 98

<sup>(183)</sup> رواه أبن ماجة في سننه من طريق ابي رافع خي آبن ابي ملكية، عن عبد الرحن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص بنهادة «وتغنوا به ومن لم يتغن به فليس مناً» قال : قال من الزوائد في اسناده أبو رافع (واسمه اسماعيل بن رافع) صعيف ... متروك.

انظر : ابن ماجة 1 /424 مجمع الزوائد 7 /170

<sup>(184)</sup> الحديث رواه ابن ماجة عن ابن الزبير عن جابر بلفظ «ان من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا معتموه يقرأ حسبتموه يمثى الله».

قال : قال في الزوائد اسناده ضعيف لضعف ابراهيم بن اسماعيل والراوي عنه انظر سنن ابن ماجة 1 /425

<sup>(185)</sup> النجم الآية : 59.

<sup>(186)</sup> الدخان الآية : 58

عاشرها أن يعتقد حرمة القرآن أي(187) عظمته عند الله تبارك وتعالى، لقوله عليه السلام: «القرآن أعظم حرمة من كل شيء دون الله تعالى، ومن حرمة الوالد على ولده»(188) وقال: «القرآن وقار الله فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بحق القرآن، فقد استخف بحق الله»(189) الحادى عشر أن يعتقد أنه عالم المخلوقين. الثاني عشر أن يعتقد أنه بعيد عن منصبه لولا جود الله تبارك وتعالى لما حفظه، الثالث عشر أن يعتقد أنه يسمعه من الله تبارك وتعالى بلا واسطة. الرابع عشر أن يقرأه في موضع طاهر، الخامس عشر أن يكون على طهارة. السادس عشر أن يقرأه في المصحف (190) لقوله عليه السلام: «من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأه في المصحف، ومن قرأه فيه، لم ير في بصره سوءا ما عاش» (191) وقال أيضا قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته في غير المصحف عشر مرات» وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه (192): «حبب غير المصحف عشر مرات» وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه (192): «حبب الى من دنياكم ثلاثة الضرب بالسيف، والصوم في الصيف والقراءة في المصحف» الى من دنياكم ثلاثة الضرب بالسيف، والصوم في الصيف والقراءة في المصحف في القاذورات كفر» (193)

<sup>(187)</sup> كلمة «أي» ساقطة من (ج)

<sup>(188)</sup> أورده صاحب منتخب كنز العمال بلفظ «حرمة القرآن عند الله تعالى كحرمة الوالد على ولده «وقال رواه أبو نصر السجزي في الابانة عن عائشة، وقال هذا من أحسن الحديث وأعذبه وليس في اسناده الا مقبول ثقة، ورواه الحكيم عن محمد بن على مرسلام

انظر منتخب كنز العمال 1 /361

<sup>(189)</sup> رواه السيوطي في جمع الجوامع في حديث طويل وضمنه الحديث السابق، وقال رواه أبو نصر السجزي في الأبانة. انظر جمع الجوامع 2/86

<sup>(190)</sup> انظر ما ورد في فضل القراءة في المصحف، وكيف كان السلف الصالح يوثرون القراءة فيه، عن القراءة بالحفظ احياء علوم الدين 1 /280، فقد ذكر الغزالي بصيغة التمريض أن الحتمة الواحدة في المصحف بسبع، لأن النظر في المصحف عبادة. وزاد فقال: ان عثمان رضي الله عنه خرق مصحفين لكثرة قراءته فيهما، وكان كثير من الصحابة يقرأون في المصاحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف، وكان الشافعي يصلي العتمة، ويضع المصحف بين يقرأون في المصاحف على العباح. وانظر الإتقان 1 /304

<sup>(191)</sup> الحديث من سره أن يحبه الله... «أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود مرفوعا وعلق عليه وقال انه منكر، وأخرج من طريق آخر بسند حسن موقوفا. بلفظ أديموا النظر في المصحف» الاتقان 1 /305 وأورده الغافقي بلفظ المؤلف في فضائل القرآن ص 26

<sup>(192)</sup> العبارة «رضي الله عنه» ساقطة من أ

<sup>(193)</sup> انظر القواعد السنية بهامش الفروق 1 /136.

يعني باتفاق(194) السابع عشر أن يقوم به في الصلاة لقوله عليه السلام : «من قرأ القرآن في صلاة قائما، فله بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه في صلاة قاعدا فله بكل حرف محمسون حسنة. ومن قرأه طاهرا في غير الصلاة فله بكل حرف محمس وعشرون حسنة، ومن قرأه على غير طهارة فله بكل حرف عشر حسنات»(195) وقال أيضا: «أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، ولا تنشروا القرآن نشر الدقل، ولا تهدوه هد الشعر، واذا مررتم بذكر الجنة فاسألوا الله الجنة، واذا مررتم بذكر النار فاستعينوا بالله منها، وقفوا على عجائبه، وحركوا به القلوب(196) الثامن عشر، أن يسجد لسجداته اذا مر بها(197) قال عليه السلام: «اذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد، اعتزل الشيطان يبكى، ويقول ياويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»(198)

التاسع عشر أن يحسن لفظه باعطاء كل حرف حقه(199) من المد والقصر، والاظهار والادغام والتفخيم والترقيق والتحقيق والتسهيل والاعجام والاهمال وغير ذلك من أحكام القراءة (200) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اقرأوا القرآن واعربوه قبل أن ياتي قوم يلوكونه بالسنتهم لوك البقر»(<sup>201)</sup>

مرتضى الحسيني 5 /13

<sup>(194)</sup> في أ، هـ : «فعل بالاتفاق» وفي جـ «فعل هذا باتفاق» والمثبت من (ب) (195) قال الشيخ مرتضى الحسيني شارح الاحياء وهذا الحديث أخرجه الديملي من حديث أنس مرفوعا.

وانظر النشر في القراءات العشر 2 /433 (196) الحديث «أعطوا كل سورة حظها...» روى صدرة الامام أحمد في مسنده من طريق سعيد الأموي عن عاصم، قال حدثنا أبو العالية، قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. مسند الأمام أحمد 5 /65

<sup>(197)</sup> راجع مواضع السجدة في القرآن في الاتقان 1 /301 (198) الحديث رواة ابن ماجة عن أبي هريرة 1 /334 بهذا اللفظ، والامام أحمد في مسنده 2 /443، ورواه الطبراني عن ابن مسعود موقوفا. انظر جمع الجوامع 1 /149

<sup>(199)</sup> كذا في هـ وفي (ب) «حظه» (200) في ص: القراءات»

<sup>(201)</sup> هذا الأثر تقدم تخريجه.

الموفي عشرين أن يحسن خطه بأحكام الرسم من الحذف والاثبات، والوصل والقطع والربط وعدم الربط(202) وغير ذلك من أحكام الرسم لأنه كما يجب تحسين لفظه بأحكام القراءة يجب تحسين خطه بأحكام الرسم.

الحادى والعشرون أن يشعر نفسه أنه المخاطب بكل آية (203) فيقدر أنه المأمور بآية الأمر وأنه المنهي بآية النهي، وأنه المتوعد بآية الوعد وبآية الوعيد، اذ بذلك يحصل الاتعاظ والاعتبار والامتثال والانزجار.

<sup>(202)</sup> في ص: «والضبط وعدم الغدبطبهبولاً ملتى له. ﴿203) قارن بكتاب الاحياء للإمام الغزالي 1 /289.

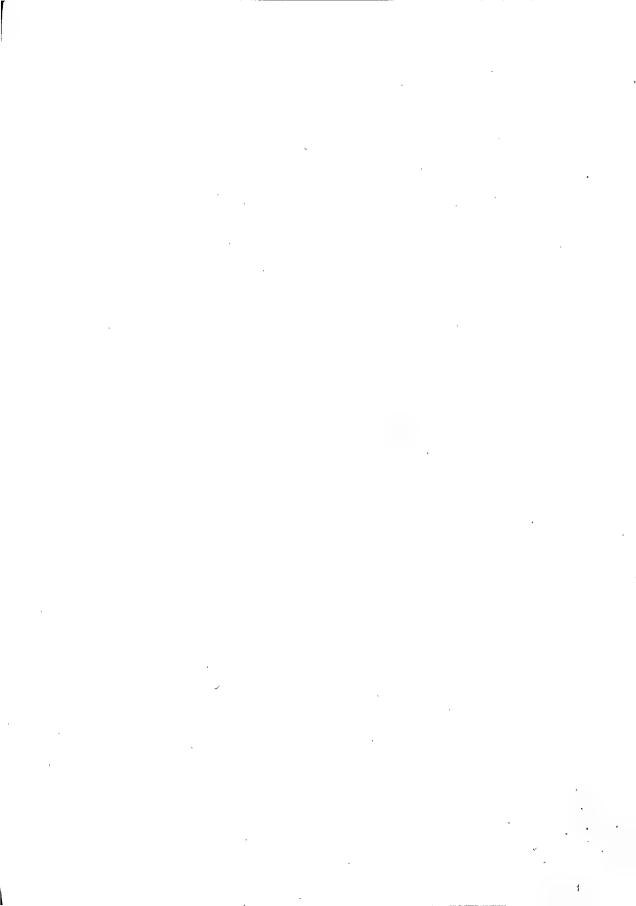

# السباب السرابسع وهو ما يتعلق ببعض مشكلاته في التفسير

### وها هنا أحد عشر ســؤالا:

1 ــ أحدها: ما معنى الاختلاف في قوله تعالى: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا»(١) مع ثبوت الاختلاف في بعض ألفاظ القرآن الكريم باتفاق القراء(٤) كقوله تعالى: «وادَّكر بعد أمة»(٥) «وأمه» وقوله: «إذ تلقونه(٥) وقوله (متكئا» «متكأ»(٥) وقوله «صيحة واحدة»(٦)

النساء الآية 82.

(2) وفي كتاب تأويل مشكل القرآن: ص 31 «الاختلاف نوعان: اختلاف تفاير، واختلاف تضاد، فاختلاف التضاد لا يجوز، ولست واجده والحمد لله ـ في شيء من القرآن إلا في الأمر والهي من الناسخ والمنسوخ، واختلاف التغاير جائز وذلك مثل قوله تعالى: «واذكر بعد أمة» أي بعد حين، «وبعد أمه» أي بعد نسيان له والمعيان جميعا وان اختلفا صحيحان.

وفي الاتقان قال الكرماني عند قوله تعالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» الاختلاف على وجهين اختلاف تناقض، وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر وهذا هو المستع على القرآن، واختلاف تلايم وهو ما يوافق الجانيين، كاختلاف مقادير السور والآيات، واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ والأمر والنبي والوعد والوعيد.

أنظر الاتقان 3 /89

وقال الطبرى في تفسيره: «إن القرآن لا يكذب بعضه بعضا، ولا ينقص بعضه بعضا، ما جهل الناس من أمره، فانما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم وقرأ «ولو كان من عند غير الله... الآية» قال فحق على المومن أن يقول كل من عند الله، ويومَن بالمتشابه ولا يضرب بعضه ببعض، إذا جهل أمرا ولم يعرفه أن يقول الذي قال الله حق...» كل من عند الله، ويومَن بالمتشابه ولا يضرب بعضه ببعض، إذا جهل أمرا ولم يعرفه أن يقول الذي قال الله حق...»

(3) يوسف الآية : 45.

(4) النور الآية: 15.

(5) «إذْ تَلقَوْنه بألسنتكم» أي تقبلونه وتقولونه: من الولق وهو الكذب، والمعنيان جميعا وان اختلفا صحيحان. تأويل المشكل ص: 40.

(6) «متكتاً» بالادغام: هو الطعام، «ومتكاً» بالسكون وهو الاترج. وهو الزماورد، فدلت هذه القراءة على معنى ذلك الطعام فأنزل الله بالمعيين جيعا.

تأويل المشكل ص: 41

(7) ص الآية: 15

«زقية واحدة» وقوله «كالعهن المنفوش»(8) كالصوف المنفوش، وقوله: «وطلح منضود»(9) «وطلع منضود» وقوله: وجاءت سكرة الحق بالموت بالحق(10) «وجاءت سكرة الموت»(11) وغير ذلك من الاختلاف، إما في الألفاظ وإما في الحروف. (12) وإما في الحركات.

فجواب هذا السؤال أن المراد بالاختلاف الممتنع في الآية المذكورة هو اختلاف التضاد لا أنه اختلاف التغاير (13) لأن اختلاف التغاير قد وقع في القرآن بالاجماع لأن قوله تعالى مثلا: «واذكر بعد أمة»(14) أي بعد حين، وفي قراءة أخرى، «بعد أمه» أي بعد نسيان، وهذا الاختلاف لا يتضاد لامكان اجتماع الحين والنسيان، لأنه يجوز أن تقول واذكر بعد حين وبعد نسيان، قاله أبو محمد بن قتيبة في كتاب تأويل المشكل(15)».

2 السؤال الثاني: ما معنى السؤال في قوله تعالى: «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان»(16) مع قوله تعالى: «فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون»(17) فكيف يجتمع السؤال وعدم السؤال ؟

وجواب هذا السؤال أن يوم القيامة طويل، مقداره محمسون ألف سنة، كما في قوله تعالى : «في يوم كان مقداره محمسين ألف سنة»(18) ففي ذلك اليوم(19) الطويل زمان يسألون فيه وزمان لا يسألون فيه، فيسألون قبل اثبات الحجج، ولا

<sup>(8)</sup> القارعة الآية: 5

 <sup>(9)</sup> الواقعة الآية : 29.

<sup>(10)</sup> ق الآية: 19

<sup>(11)</sup> في ب: «وجاءت سكرة الموت بالحق» في كلتا العبارتين دون تقديم ولا تأخير والمثبت من أ، هـ.

<sup>(12)</sup> قابل هذا بما جاء في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص: 37.

<sup>(13)</sup> العبارة «لا أنه اختلاف التغاير» ساقطة من (ب).

<sup>(14)</sup> يوسف الآية : 45.

 <sup>(15)</sup> أنظر تأويل مشكل القرآن ص: 40.
 (16) الرهن الآية: 39.

<sup>(17)</sup> الحجر الآية : 92.

الما الآت 4.

<sup>(18)</sup> المعارج الآية : 4. (18) كانة النماء القطة ما

<sup>(19)</sup> كلمة اليوم ساقطة من (ج).

يسألون بعد اثبات الحجج، قاله أبو محمد بن قتيبة في تأويل المشكل(20) وقيل معنى قوله: «لا يسأل» يعني سؤال استفهام واستعلام، ومعنى: «لنسألنهم» يعني سؤال تقرير وإيجاب للحجة قاله أبو عبيد الهروي في كتاب الغريبين.

3 \_\_ السؤال الثالث: ما معنى التساؤل في قوله تعالى: «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون»(21) مع قوله تعالى: «فلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون»(22) فكيف يجتمع التساؤل وعدم التساؤل في وقت واحد ؟(23).

فجواب هذا(<sup>24</sup>) السؤال أن تقول ذلك الوقت وقت طويل فيه زمان يتساءلون فيه وزمان لا يتساءلون فيه، فعند نفخة الصعق لا يتساءلون أصلا، لأن كل واحد مشغول بنفسه كما في قوله تعالى: «يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه»(<sup>25</sup>) وعند نفخة, البعث يتساءلون كما في قوله تعالى: «قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون»(<sup>26</sup>). قاله أبو محمد بن قتيبة في تأويل المشكل(<sup>27</sup>).

أنظر الأتقان 3 /58.

<sup>(20)</sup> أنظر تأويل مشكل القرآن ص 65. فإن الشوشاوى حكى كلامه بالمعنى وتصرف في اللفظ وهذا الوجه الذي فسر به ابن قتيبة الآية الكريمة نسبه ابن كثير في تفسيره إلى قتادة وأضاف إلى هذا القرل أقوالا أخرى نسبها إلى غيره. أنظر تفسير ابن كثير 4 /275

وفي الاتقان : قال الحليمي : تحمل الآية الأولى على السؤال على التوحيد وتصديق الرسل، والثانية على ما يستلزمه الاقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه، وحمله غيره على اختلاف الأماكن، وقيل ان السؤال المبنبت سؤال تبكيت وتوبيخ والمنفي سؤال المعذرة، وبيان الحجة.

<sup>(21)</sup> الصافات الآية: 50.

<sup>(22)</sup> المومنون الآية : 101.

<sup>(23)</sup> أحسن ما رأيت من التوفيق بين معنى هاتين الآيين، ما ذكره السيوطي في الاتقان 3 /80. قال: إذا نفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

<sup>(24)</sup> كلمة (هذا «ساقطة من (ب).

<sup>(25)</sup> عبس الآية: 37.

<sup>(26)</sup> يس الآية: 52.

<sup>(27)</sup> تأويل مشكل القرآن ص: 47

4 — السوال الرابع: ما معنى الاستثناء في قوله تعالى: «وأما الذين سعدوا ففي الجنة حالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ» (28) أي غير مقطوع، لأن الاستثناء يقتضي الزوال، والحلود يقتضي الدوام، فكيف يجتمع الحلود (29) والزوال مع أن أصحاب الجنة لا يخرجون منها أبد الآبدين ودهر الداهرين.

فجواب هذا السؤال أن تقول: «إلا ما شاء ربك» من زيادة الخلود على مدة أيام الدنيا، وإنما ذكر الله تعالى مدة السموات والأرض لجريان العادة عند العرب باستعمالهم ألفاظا معلومة عندهم(31) في قصدهم الدوام الأبدي، كقولهم: «لا أفعل ذلك أبدا، ما دامت السموات والأرض، وما اختلف الليل والنهار، وما أقام الجبل، وما طمى البحر(32) أي ارتفع، فخاطبهم الله تعالى بما يستعملون في كلامهم، وقيل معناه: إلا ما شاء ربك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك، لأنهم قد كانوا في وقت من أوقات دوام السموات والأرض في الدنيا لا في الجنة ولا في النار (33) وقيل معناه إلا ما شاء ربك من إخراج المذنبين من المومنين إلى الجنة، أو من إدخال المذنبين النار مدة، ثم يصيرون إلى الجنة (34).

<sup>(28)</sup> هسود الآية : 108.

<sup>(29) «</sup>عطاء غير مجلوف» أي عطاء من الله غير مقطوع عنهم من قولهم : جذذت الشيء أجذه جذا : إذا قطعته كما قال النابغة.

تجـذ السلوقـي المضاعـف نسجـــه ويـوقـدن بالصفـاح نـار الجباحـــب (30) فيما عداب، ص: الخلود مع الزوال.

<sup>(30)</sup> فيما عداب، ص : احلود مع الزوار (31) سقطت كلمة «عندهم» من (هـ).

<sup>(32)</sup> في ب، ج: «وما طمأ البحر» في ه: «وما طمي» كذا البحر» والثبت من أ، ص.

<sup>(33)</sup> ذكر الطبرى في تفسيره لمعنى هذا الاستثناء أوجها ثلالة :

<sup>(33)</sup> دكر الطبرى في تفسيره معنى هذا الاستثناء اوجها ثلاثه : أولا : أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله، ثانيا أن العرب إذا استثنت شيئا كثيرا مع مثله، ومع ما هو أكثر منه، كان معنى إلا «سوى» فمعنى قوله تعالى على هذا القول : «إلا ما شاء ربك» سوى ما شاء الله من زيادة الخلود.

الوجه الثالث وهو أن يكون استثنى من خلودهم في الجنة، احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة ثم هو خلود الأبد، أي فلم يغيبوا عن الجنة، إلا بقدر إقامتهم في البرزخ. أنظر تفسير الطبرى 12 /120

<sup>(34)</sup> فكأنه قال مبحانه خالدين في النار، ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك، من إخراج المذنين من المسلمين إلى الجنة وخالدين في الجنة ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من إدخال المذنين النار مدة من المدد ثم يصيرون إلى الجنة.

السؤال الخامس: ما معنى البكرة والعشى في قوله تغالى: «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» (35) مع أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار، لأن البكرة هي أول النهار والعشي هو آخر النهار (36) قال أبو محمد بن قتيبة جواب هذا السؤال أن تقول: «وذلك أن الناس مختلفون في أحوال مطاعمهم، فمنهم من يأكل الوجبة (37) وهي المرة الواحدة، ومنهم من يأكل الغداء والعشاء، ومنهم من يأكل الغداء والعشاء، ومنهم من يأكل الغداء والعشاء (38) وزيادة عليهما، ومنهم من يأكل لغير وقت معلوم ولا عدد محصور، وأعدل هذه الأحوال أوسطها وأبعدها من البشم والطوى (348 – أ) هو الغذاء والعشاء، لأن العرب تكره الوجبة، وتستحب الغداء، والعشاء، ويقولون: «ترك العشاء مهرمة، وترك الغداء يذهب بلحم الكاذة» (39) فخاطبنا الله بما نفهم وما يستحب في الدنيا، لأننا لا نعلم في الدنيا وقتا ليس فيه شمس ولا ظلام، فضرب الله تعالى لنا مثلا بالبكرة والعشاء أعجبه ذلك فأخبرهم الله تعالى: أن العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك فأخبرهم الله تعالى: أن العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء أعجبه ذلك فأخبرهم الله تعالى: أن

6 ــ السؤال السادس: ما معنى الزيادة والنقصان في العمر في قوله تعالى: «وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب»(41) مع أن العمر عند أرباب أهل(42) السنة لا يزيد ولا ينقص.

<sup>(35)</sup> مربم الآية : 62.

<sup>(36)</sup> قال الطبري مفسرا معنى قوله تعالى «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» أي ولهم طعامهم وما يشتهون من المطاعم والمشارب في قدر وقت البكرة ووقت العشي، من مهار أيام الدنيا. وإلمشارب في قدار وقت البكرة ووقت العشي، من مهار أيام الدنيا. وألل في الجنة ولا مهار.

أنظر تفسير الطبري 16 /102

<sup>(37)</sup> في ص: «بياكل الموجب» ولا معنى له.

<sup>(38)</sup> العبارة «ومنهم من يأكل الفذاء والعشى» ساقطة من «أ».

<sup>(39)</sup> في اللسان : الكاذة لحم مؤخر الفخذين.

<sup>(40)</sup> تأويل مشكل القرآن ص : 82.

<sup>(41)</sup> فاطر الآية : 11.

<sup>(42)</sup> كلمة «أهل» ساقطة من ب، ص، ج، وثابتة في أ، هـ.

فجواب هذا السؤال أن تقول معناه ما يزاد في العمر في الابتداء، وما ينقص من العمر في الابتداء، لا أنه يزاد بعد النقصان وينقص بعد الزيادة(43).

• 7 ـ السؤال السابع: ما معنى الأجلين المذكورين في قوله تعالى: «ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون» (44) مع أن ذلك يوهم الزيادة والنقصان في العمر.

فجواب هذا السؤال أن تقول: المراد بالأجل الأول أجل الدنيا، والمراد بالأجل الثاني أجل الآخرة وهو البعث(45).

8 ـ السؤال الثامن: ما معنى التأخير في الأجل في قوله تعالى: «أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى»(46) مع أن ذلك يوهم الزيادة في العمر.

فجواب هذا السؤال أن تقول معناه : ويؤخركم عن العذاب في الدنيا إلى أجل مسمى وهو الموت(47).

9 ـ السؤال التاسع: ما معنى المحو والتثبيت في قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت» مع أن ذلك يوهم الزيادة والنقصان في العمر.

فجواب هذا السؤال أن تقول لأرباب العلم في تفسير هذه الآية الكريمة

<sup>(43)</sup> أخرج الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة «وما يعمر من معمر» يقول الله سبحانه: ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة، إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، وقد قضيت ذلك له، وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له، لا يزاد عليه، وليس أحد قضيت له، أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر، لكن ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له، لا يزاد عليه، فذلك قوله «ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» يقول كل ذلك في كتاب عنده».

أنظر تفسير الطبري 22 /122.

<sup>44)</sup> الأنعام الآية: 2.

<sup>(45)</sup> نفس التأويل نجده عند الطبري في تفسيره 7 /147 حيث يقول : «قال بعضهم معنى قوله «ثم قضى أجلا» ثم قضى. لكم أيها الناس أجلا، وذلك ما بين أن يخلق إلى أن يموت «وأجل مسمى عنده» وذلك ما بين أن يموت إلى أن يبعث.

<sup>(46)</sup> نوح الآية: 4.

<sup>47)</sup> أي يمد لكم في أعماركم، ويدرأ عنكم العذاب الذي ان لم تجتنبوا ما نهاكم عنه أوقعه بكم» ويستدل بهذه الآية من يقول ان الطاعة والبر وصلة الرحم يزاد بها في العمر حقيقة.

أربعون قولا، أنظر كنز اليواقيت وغيره من دواوين التفسير (48) قيل يمحو الله ما يشاء من أمور عباده، إلا الشقاء والسعادة (49) وقيل إلا الشقاء والسعادة والموت والحياة (50)، وقيل المراد الناسخ والمنسوخ (51) وعليه الجمهور، وقيل يمحو من حان أجله، ويثبت من لم يحن أجله إلى أجله(52) أي يمحو الله ذلك من اللوح المحفوظ (53) وقيل يمحو ما يشاء مما كتبت الحفظة، وهو ما لم يتعلق به ثواب ولا عقاب، وقيل يغفر ما يشاء ويواخذ بما يشاء (54) لقوله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» الآية (55) وقيل محمول على ظاهره يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد، دليله قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطواف: (اللهم إن كنت كتبت على الذنب والشقاء فامحني واكتبني من أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء، وتثبت ما تشاء (56) وعندك أم الكتاب (57) وقيل الذنوب وثواب التوبة أي يمحو الله الذنوب بالتوبة، ويثبت ثواب التوبة لقوله تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيآت» (58) وقيل الذنوب بلتي تاب منها (59) والتي لم يتب منها لقوله تعالى: «إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحم» (60). وقيل السيآت أي يمحو ما يشاء من السيآت، بعد سوء فإني غفور رحم» (60). وقيل السيآت أي يمحو ما يشاء من السيآت،

<sup>(48)</sup> في أ : «دواوين التفاسير» في ب : «ديوان التفاسير» والمثبت من ج، هـ.

<sup>(49)</sup> نسب هذا القول أبو حيان في تفسيره بحر المحيط إلى ابن عباس 5 /398.

<sup>(50)</sup> روى هذا القول ابن جرير في تفسيره 13 /97 ونسبه إلى ابن عباس.

<sup>(51)</sup> قَالَ الطبري في تفسيره 13 /99 وقال آخرون بل معنى ذلك أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه، ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه.

<sup>(52)</sup> ذكر هذا القول ابن جرير الطبري 13 /99 منسوبا إلى الحسن.

<sup>(53)</sup> كلمة «المحفوظ» سقطت من (ب).

<sup>(54)</sup> في أ : «ويواخذ ما يشاء» باسقاط الباء. وفي ج. : «ويأخذ بما يشاء» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(55)</sup> النساء الآية: 48.

<sup>(56)</sup> في ص : «ما تشاء وتثبت وعند دوام» وهو تحريف.

<sup>(57)</sup> هذا الأثر نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره 13 /98 إلى عمر بن الخطاب ورواه من طريق المبنى عن الحجاج، قال : حدثًا حمَّاد، قال حدثنا أبو حكيمة قال : سمعت أبا عنمان النهدي، قال سمعت عمر بن الخطاب يقول وهو يطوف بالكمة (اللهم إن كنت كتبتني من أهل السمادة... اغ).

وذكره أبو السعود في تفسيره 3 /113.

<sup>(58)</sup> الشورى الآية : 23.

<sup>(59)</sup> في ب: «الذنب بالتوبة» وفي هد: «الذنوب بالتوبة» والمثبت من أ، ص.

<sup>(60)</sup> التمل الآية : 11.

ويثبت ما يشاء منها لقوله عليه السلام: (يقول الله تعالى: ياعبدي أذكرني ساعتين أكفِكَ ما بينهما ساعة بعد الصبح وساعة بعد صلاة العصر)(61) وتمحى أيضا بالصلوات الخمس لقوله تعالى : «إنَّ الحسنات يذهبن السيآت»(62) وقيل الحسنات (63) أي يمحو منها ما يشاء، ويثبت منها ما يشاء، وقيل الحسنات والسيآت في حق التائب لقوله تعالى : «إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيآمهم حسنات»(64). وقيل منازل الكفار في الجنة أي(65) يمحوها للكفار ويثبتها للمومنين لقوله تعالى : «وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنعم تعملون» (66) وقيل الباطل والحق، لقوله تعالى : «ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته»(67) وقيل: سبيل الهدى والهوى لقوله تعالى: «وأن هنا صراطى مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله»(68) وقيل عبادة المرائي وعبادة المخلص، وقيل: آية الشيطان وآية الرحمن لقوله تعالى: «فينسخ الله ما يلقى الشيطان، ثم يحكم الله ايّاته»(69) وقيل عمر القاطع وعمر الواصل، لقوله عليه السلام ( إن الرجل ليصل رحمه، وما بقي من عمره إلا ثلاثة أعوام فيردها الله ثلاثين عاما، وإن الرجل ليقطع رحمه، وقد بقي من عمره ثلاثون عاما فيدها الله ثلاثة أعوام)(70) وقيل ضياء القمر وضياء الشمس(71) لقوله تعالى : «فمحونا آية

الحديث أورده الغزالي في الأحياء وخرجه العراقي وقال : روى الحسن أن رسول الله ﷺ أنه قال : يا ابن آدم... فساق الحديث «قال أورده ابن المبارك هكذا في الزهد مرسلا. تخريج أحاديث الاحياء 1 /371.

هـود الآية : 114. (62)

<sup>(63)</sup> في جم، ص: «وقيل الحسنة» بالافراد.

<sup>(64)</sup> الفرقان الآية: 70.

<sup>(65)</sup> كلمة «أي» ساقطة من «ه».

<sup>(66)</sup> الزخرف الآية : 72.

<sup>(67)</sup> الشورى الآية: 24.

<sup>(68)</sup> الأنعام الآية: 153.

<sup>(69)</sup> الحبح الآية : 52 .

<sup>(70)</sup> الحديث رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بلفظ «جاء عن رسول الله علي أنه قال : (إن الرجل ليبقى من أجله ثلاثة أيام فيصل رحمه، فيزيد الله تعالى في عمره ثلاثين سنة).

أنظر نوادر الأصول المسماة بسلوة العارفين ص: 384 (71) كان الأنسب أن يعبر بالنور مع القمر وبالضياء مع الشمس كم جاء في القرآن الكريم «الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا».

الليل وجعلنا آية النهار مبصرة»(72) وقيل ضياء النهار وسواد الليل وعكسه، وقيل الكفر والايمان وعكسه، وقيل جلود أهل النار (73) في النار لقوله تعالى : «كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب»(74) وقيل الأجساد والأرواح، وقيل الأرواح في المنام، أي يقبض بعض الأرواح في المنام ويرسل بعضها(75) لقوله تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها»(76) الآية، وقيل الآباء والأبناء، وقيل الدنيا والآخرة (77) لقوله تعالى : «وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون»(87) وقيل : سائر الأم وأمة محمد عَلِيلة (79) أي محا الله الأم الماضية بأنواع العذاب وأثبتأمة محمد عَلِيلة لقوله تعالى : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا»(80)، وقال : «فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خدننا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته ودين محمد عَلِيلة لقوله تعالى : «والله تعالى : «فالذين آمنوا به وعزروه وقيل : سائر الكتب، وكتاب محمد عَلِيلة لقوله تعالى : «فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون»(83) وقيل سائر المعجزات ومعجزات محمد عَلِيلة وقيل : يمحو بعض(84) معجزات محمد عَلِيلة كانشقاق ومعجزات محمد عَلِيلة كانشقاق ومعجزات محمد عَلِيلة وقيل : يمحو بعض(84) معجزات محمد عَلِيلة كانشقاق ومعجزات محمد عَلِيلة كانشقاق

<sup>(72)</sup> الاسراء الآية : 12.

<sup>(73)</sup> في ص، ج، هـ : «وقيل خلود أهل النار» ولا معنى له نخالفته الآية الكريمة.

<sup>(74)</sup> النساء الآية : 56.

<sup>(75)</sup> نسب هذا القول أبو حيان في تفسيره بحر المحيط إلى الربيع 5 /398.

<sup>(76)</sup> الزمر الآية : 72.

<sup>(77)</sup> أنظر تفسير أبي حيان : 5 /398.

<sup>(78)</sup> العنكبوت الآية : 64.

<sup>(79)</sup> الصلاة على النبي عليه ساقطة من ب، ص وثابتة في بقية النسخ.

<sup>(80)</sup> يونس الآية : 13.

<sup>(81)</sup> العنكبوت الآية : 40.

<sup>(82)</sup> آل عمران الآية : 58.

<sup>(83)</sup> الأعراف الآية: 157.

<sup>(84)</sup> كلمة «بعض» ساقطة من (هـ) وثابتة في النسخ الأخرى.

القمر ودخان السماء(85) ويثبت بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام كالقرآن العظيم، وقيل الملك، أي(86) يحمو الله الملك عمن يشاء، ويثبته لمن يشاء لقوله العظيم، وقيل الملك، أي(88) يحمو الله الملك عمن تشاء»(87) وقيل: العز(88) لقوله تعالى: «توقي الملك من تشاء»(89) وقيل معناه الذي يمحو ويثبت هو الله تعالى خاصة دون عباده، وقيل الغلاء والرخص، وقيل يمحو الله ما يشاء من ديوان الظالم ويثبت في ديوان المظلوم، وقيل الصغائر والكبائر لقوله تعالى: «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه»(90) الآية وقيل يمحو (91) ذنوب الكفار بالشهادتين، ويثبتها بعدم الشهادتين لقوله تعالى: «قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»(92) وقيل الخطأ والعمد(93) لقوله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم»(94). واعلم أن العمر لا يزيد ولا ينقص، والدليل على ذلك الكتاب والسنة، فالكتاب قوله تعالى: «ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون»(85أي ساعة، لأن ذلك وعد من والدليل على ذلك الميعاد (96) وقوله تعالى: «وما كان لنفس أن تموت الابإذن الله، والله لا يخلف الميعاد (96) وقوله تعالى: «وما كان لنفس أن تموت الابإذن الله، والله لا يخلف الميعاد (96) وقوله تعالى: «وما كان لنفس أن تموت الابإذن الله،

<sup>(85)</sup> لعل المؤلف يقصد بدخان السماء ما حدث لسراقة المدلجي حين لحق \_ وهو كافر \_ برسول الله عليه في طريق هجرته إلى المدينة، وأراد به السوء، فساخت رجلا فرسه إلى الركبتين، فتطاير غبار ساطع في السماء مثل الدخان كما في الصحيح.

<sup>(86)</sup> كلمة «أي» ساقطة من (ج).

<sup>(87)</sup> آل عمران الآية : 26.

<sup>(88)</sup> فيما عدا «ص» «الرزق» وهو تحريف.

<sup>(89)</sup> آل عمران الآية : 26.

<sup>(90)</sup> النساء الآية: 31.

<sup>(91)</sup> كلمة «يمحو» ساقطة من سائر النسخ وثابتة في (ص) فقط.

<sup>(92)</sup> الأنفال الآية : 38.

<sup>(93)</sup> في أ : الحطأ والعمد قوله تعالى باسقاط لام التعليل.

<sup>(94)</sup> الأحزاب الآية: 5

<sup>(95)</sup> النحل الآية : 61.

<sup>(96)</sup> قال الطبري عند قوله تعالى : «فاذا جاء أجلهم». «أي فاذا جاء الوقت الذي وقته الله فلاكهم، وحلول العقاب بهم، ولا يتأخرون بالبقاء في الدنيا، ولا يتمتعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم، وحين حلول أجل فنائهم، ساعة من ساعات الزمان» ولا يستقدمون «أي ولا يتقدمون أيضا عن الوقت الذي جعله الله لهم وقتا للهلاك.

انظر تفسير الطبرى 8/167

كتابا مؤجلا»(97) وقوله تعالى : «ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها»(98) وقوله تعالى : «ان أجل الله اذا جاء لا يؤخر»(99).

ومن السنة قوله عليه السلام ( لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها)(100) وقوله عليه السلام: (فرغ الله تعالى من أربع من الخلق والخلق والرزق(101) والأجل(102)وقوله عليه السلام: (فرغ الله الى كل عبد من خمس من عمله وأجله وأثره ومضجعه ورزقه فلا يتعداهن عبد)(103) وغير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك.

وكل ما ورد مما يوهم الزيادة والنقصان في العمر، فهو مؤول، فمن ذلك قوله تعالى : «يمحوا الله ما يشاء ويثبت» (104) وقوله تعالى : «وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب» (105) وقوله تعالى : «ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده» (106) وقوله تعالى : «ويؤخركم الى أجل مسمى» (107) وقد تقدم الجواب عن هذه الآية المذكورة (108) وقوله تعالى في (350 \_ أ) التواراة (يا ابن آدم اتق الله وبر والديك، وصل رحمك، أمد الله لك في عمرك، ويسر لك يسرك، وأصرف عنك عسرك) (109) وقوله عليه السلام : (صلة الرحم تزيد في العمر) (110) وقوله :

<sup>(97)</sup> آل عمران الآية : 145.

<sup>(98)</sup> المنافقون الآية : 11.

<sup>(99)</sup> نوح الآية : 4.

<sup>(100)</sup> رواه ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله 725/2 ــ وفي الحديث «رزقها» بدل «أجلها».

<sup>(101)</sup> في أ، ج، • «والأجل والرزق» والمثبت في ب، ص.

<sup>(102)</sup> أخرجه البخاري 210/7 ومسلم 1982/4 كلاهما عن أنس.

<sup>(104)</sup> الرعد الآية : 39.

<sup>(105)</sup> فاطر الآية : 11.

<sup>(106)</sup> الأنعام الآية 2.

<sup>(107) 1</sup> ــ نوح الآية 4.

<sup>(108)</sup> في ه : الآية المذكورة في ص، ب : «الآيات المذكورات» والمثبت من أ، ج.

<sup>(109)</sup> لم أقف على من روى هذه الآية من التوراة.

<sup>(110)</sup> رواه البخاري ومسلم كلاهما عن انس مع اختلاف يسير في اللفظ. انظر صحيح البخاري 72/7 صحيح مسلم 110) . 1982/4

(من سره أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه)(١١١) وقوله: (صلة الرحم منسأة في الأجل مثراة في الأهل والمال)(112) وقوله: (صلة الرحم تعمر الديار وتطيل الأعمار وان كان أهلها غير أبرار)(113) وقوله (من أحب أن يمد له في عمره، ويزاد له في رزقه، فليبر والديه، وليصل رحمه)(١١٤) وقوله: (ان الرجل ليصل رحمه، وما بقى من عمره إلا ثلاثة أعوام فيردها الله ثلاثين عاما، وإن الرجل ليقطع رحمه، وبقي من عمره ثلاثون عاما فيردها الله ثلاثة أعوام»(١١5)وقوله: «ان الحج المبرور ليزيد في العمر، فيعيش صاحبه عمرا لايعيشه لو لم يحج) وقوله : لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر(116) الا البر)(117) وقوله: (أسبغ الوضوء يزد في عمرك)(118) وقوله : (من زار رحمه زاد الله في عمره)(١١٩) وقوله: (ولله في خلقه قضاءان : قضاء نافذ، وقضاء يرد)(120) وقول: (صنائع المعروف تقى مصارع السوء)(121) وقوله (الصدقة تدفع البلاء)(122) وقوله: (استدفعوا نزول البلاء بالصدقة والدعاء)(123)

<sup>(111)</sup> رواه الامام أحمد، 163/3 بلفظ: «من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحه».

<sup>(112)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الأدب \_ باب فضل صلة الرحم \_ مع اختلاف في اللفظ 72/7 رواه الامام أحمد من طريق ابن مبارك عن عبد الملك بن عيسى الطقفي عن مولى المنبعث عن أبي هريرة

انظر مسند أحد 374/2.

<sup>(113)</sup> أخرجه الامام أحمد من حديث عائشة مع زيادة قالت : ان النبي عَلَيْكُ قال منا : (انه من أعطى حظه من الوفق، فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الحلق، وحسن الجوار... فذكرت الحديث. انظر مسند أحمد 156/6.

<sup>(114)</sup> رواه البخاري مع اختلاف يسير في اللفظ 72/7 ورواه الامام أحمد عن علي رضي الله عنه وقال المنذري رواته محتج بهم في الصحيح.

مسند أحد 143/1.

<sup>(115)</sup> رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول المسماة بسلوة العارفين وبستان الموحدين ص 384.

<sup>(116)</sup> سقط من قوله: «فيعيش صاحبه» الى قوله: «في العمر الا البر» من ( ه ).

<sup>(117)</sup> رواه الترمذي عن سلمان، وقال فيه : حديث حسن غرب. انظر سنن الترمذي 303/3.

<sup>(118)</sup> أخرجه المناوي في كنوز الحقائق من حديث خير الحلائق ص 15.

<sup>(119)</sup> رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ (من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه).

انظر صحيح البخاري 72/7. (120) أخرجه المتقى في منتخب كنز العمال بلفظ (لله في خلقه قضاءان قضاء نافذ وقضاء محدث)

منتخب كنز العمال: 509/2.

<sup>(121)</sup> رواه المنذري عن أم سلمة في حديث طويل. انظر : الترغيب والترهيب 269/2. (122 رواه المتقى عن أنس مع اختلاف يسير في اللفظ. منتخب كنز العمال: 509/2.

<sup>(123)</sup> أخرجه السيوطي عن أنس وقال فيه الحارث بن النعمان وهو منكر الحديث. انظر جمع الجوامع : 70/2.

وقوله (الدعاء الصاعد يتلاقى مع البلاء النازل فيتعاركان في الهواء فاذا أردف الدعاء بالصلاة على النبي عليه صعد الدعاء ورفع(124)البلاء وإلا وقع)(125) وقوله: (إن الذي أنزل الداء قد أنزل الدواء، فإذا صادف الدواء الداء أبرأه)(126) وقد قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الطاعون (أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين ؟

قال نعم، نفر من قدر الله الى قدر الله)(127) وغير ذلك من الأدلة الموهمة للزيادة والنقصان في العمر(128) فقد اختلف أرباب السنة في الجواب عن هذه الأدلة المذكورة على محمسة أقوال، قيل المراد بالزيادة المذكورة، الزيادة في الحسنات والنقصان منها، وقيل المراد بها صحة الأبدان، لأن صحيح البدن، أكثر عملا من عليل البدن، كما أن طويل(129) العمر أكثر عملا من قصير العمر، وقيل المراد بها الغنى وسعة المال، لأن الفقر يسمى موتا فينبغي أن يسمى الغنى(130) حياة، لأن الفقر فينبغي أن يسمى أحد الضدين، بضد اسم الآخر، والدليل على أن الفقر يسمى بالموت قول الشاعر:

<sup>(124)</sup> في ب : «نزول البلاء».

<sup>(125)</sup> أخرجه المتقي عن نمير بن أوس موسلا بلفظ «لن ينفع حذو من قدر، ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم بالدعاء عباد الله». منتخب كنز العمال 63/2.

<sup>(126)</sup> أخرجه البخاري عن أبي هيرة بلفظ (ما أنزل الله داء الا وأنزل له شفاء). وأخرجه مسلم عن جابر وفعه في كتاب السلام ــ باب لكل داء دواء. صحيح البخاري 21/7 صحيح مسلم 1729/4.

<sup>(127)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الطب ـ باب ما يذكر في الطاعون عن عبد الله بن عباس والقائل لسيدنا عمر: أفرارا من قدر الله هو سيدنا عبيدة بن الجراح. انظر صحيح البخاري 21/7.

<sup>(128)</sup> وفي القواعد السنية معنى قوله صلى فله عليه وسلم (صلة الزَّجم تزيد في العمر) وقوله : (من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحجه) هو أن الله تعالى نصب صلة الرحم سببا بالوضع الشرعي لا بالاقتصاء العقلي لزيادة النسا في العمر والسعة في الرزق، كما نصب بهذا الوضع الشرعي، الايمان سببا في دخول الجنة، والكفر سببا في دخول النار، ونصب بالوضع العادي لا بالاقتضاء العقلي الأمباب العادية من الغذاء والتنفس في الهواء والأدوية وجعلها أسبابا في الحياة. ولهذا أمكن أن يقال : صلة الرحم تزيد في العمر، كما تقول الايمان يدخل الجنة، والكفر يدخل النار، ومتى علم المكلف أن الله تعالى نصب صلة الرحم سببا لللك بادر اليها رغبة في زيادة العمر وسعة الرزق، كما يبادر وسعمال الغذاء، وتناول الدواء رغبة في الحياة.

قال القرافي في الفروق (وبهذا بقي الحديث على ظاهره من غير تأويل يخل بالحديث على ما تقدم، وكذلك القول في الدعاء ينهد في العمر فهو من القدر، ولا يخل بشيء من القدر، بل ما رتب الله سبحانه وتعالى مقدورا الا على سبب عادي، ولو شاء لما ربطه به). انظر : القواعد السنية 166/1.

<sup>(129)</sup> في أ : «كما أن الطويل العمر». الفروق للقرافي 1/48/1.

<sup>(130)</sup> كلمة «الغني» سقطت من ( هـ ).

#### « الخفيف »

ليس من مات فاستراح بميت(131) الما الميت ميت الأحياء الأحياء الميت من يعيش فقيرا كاسفا باله قليل الرجاء(132)

وقيل المراد بذلك ما يعقب الانسان بعد موته من ولد صالح(133) أو علم، وشبه ذلك مما يقع الانتفاع به من بعده كما جاء في الحديث في قوله عليه السلام: (اذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وولد صالح يدعوا له بالمغرة، وعلم يبث في صلور الرجال)(134) كما جاء في القرآن في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام: (واجعل لي لسان صدق في الآخرين) (135) أي ثناء حسنا ودعاء يدعى له به، فان ذلك يتنزل منزلة بقائه في الدنيا، وكقوله عليه السلام (من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا) (136) فهذه عمل بها الى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا) (136) فهذه أربعة أقوال معنوية(137) أي الزيادة في هذه الأقوال الأربعة معنوية والقول الخامس أن العمر يزيد ان وجدت أسباب زيادته وينقص ان وجدت اسباب نقصانه، فالزيادة في هذا القول حسية لا معنوية، وبيان هذا القول: أن عمر انسان يكون مثلا مائة سنة ان زار رحمه، ويكون أقل من ذلك ان قطع رحمه(138) ويكتب في اللوح

<sup>(131)</sup> في ج : «يموت... انما الموت من يعيش كتيبا».

<sup>(132)</sup> البيتان لعدي بن الرعلاء انظر: مغنى اللبيب ص 513 كتاب العين 342/3.

<sup>(133)</sup> أخرج ابن كثير في تفسيره من طريق ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال : ذكرنا عند رسول الله عَلَيْظَ الزيادة في العمر فقال : (ان الله لا يؤخر نفسا اذا جاء أجلها، وانما الزيادة في العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعاؤهم في قبره). انظر تفسير ابن كثير 373/4.

<sup>(135)</sup> الشعراء الآية : 84.

<sup>(136)</sup> أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله عن أبيه 149/4، والأمام أحمد 357/4.

<sup>(137)</sup> كذا في سائر النسخ وفي ص: «أربعة أقوال متفاوتة».

<sup>(138)</sup> كلمة «رحمه» ساقطة من ( ب ).

المحفوظ (139) هكذا. وقال القاضي أبو بكر في كتاب الفائق في الكشف عن الحقائق: «قدر الله في خلقه مطلق ومقيد، فالمطلق يمضي على الوجه المراد بلا صارف (140) والمقيد بصفة، له وجهان، وجه الصفة يقتضي أحدهما، وعدمها يقتضي الآخر، مثاله عمر فلان بين عشرين وثلاثين، فقدر ثلاثون بصلة رحم، فان عدمت فعشرون، وهكذا التحفظ بأخذ الحذر (141) فان وجد فثلاثون يعلق النافع منها، بشرط ان وجد، والا فالآخر، والله يعين بتوفيقه على الأخذ يعلق النافع منها، بشرط ان وجد، والا فالآخر، والله يعين بتوفيقه على الأخذ بالكثير والنافع، ويسلب بتوفيقه فيوخذ بالآخر، والتردد في حق العبد والله تعالى عالم بما يؤول اليه الأمر، ويقع به الأخذ، وهذا كالواجب الخير الذي خير الله عباده في الأخذ فيه بواحد (142)من الثلاثة وهو كفارة اليمين بالله، وكفارة الفطر في في الأخذ فيه بواحد (142)من الثلاثة وهو كفارة اليمين بالله، وكفارة الفطر في ماحب حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة: (هذا هو العلم والنور البين صاحب حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة: (هذا هو العلم والنور البين المؤلف لما تشتت ظاهره من أمور (143) الشريعة المنجى من ظلم علم التناقض).

10 ــالسؤال العاشر: ما فائدة تكرار القصص والأخبار في القرآن؟ وهلا يكتفي بمرة واحددة كقصة ابراهيم وقصة موسى عليهما السلام وغيرهما.

فجواب هذا السؤال: أن تقول ليعلم كل أحد(144) من أهل الآفاق جميع القصص والأخبار المذكورة في القرآن(145) فلو لم تتكرر تلك القصص

<sup>(139)</sup> قال أبر السعود في تفسيره عند وله تعالى: (وما يعمر من معمر ولا ينقص في عمره الا في كتاب) قبل الزيادة والنقص في عمر واحد، باعتبار أسباب مختلفة، أثبتت في اللوح، مثل أن يكتب فيه ان حج فلان فعمره ستون، والا فأربعون، واليه أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: (الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار» وقبل المراد بالنقص ما يمر من عمره وينقص، فانه يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة ثم يكتب تحت ذلك ذهب يوم ذهب يومان وهكذا حتى يأتي على آخره. انظر تفسير إلي السعود 400/2.

<sup>(140)</sup> في ص : «بالأصارف» وهو تحريف.

<sup>(141)</sup> في ص : «وهكذا الحفظ فان وجدوا» ولا معنى له.

<sup>(142)</sup> في ب، أ : «يواخذ من الثلاثة».

<sup>(143)</sup> فيما عدا: أ، هم: «موارد الشريعة».

<sup>(144)</sup> في ه : «كل واحد».

<sup>(145)</sup> ذكر السيوطي في الاتقان فوائد كثيرة في سبب تكرير قصص القرآن، فبالاضافة الى ما ذكره المؤلف زاد أن من فوائده : ابراز الكلام الواحد في فنون كثيرة وأساليب مختلفة، ومنها من الدواعي لا تتوقر على نقلها كتوفوها على نقل ...

والأخبار (146) لما وصلت جميع القصص الى كل قوم دون قوم، لأنه عليه السلام يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور المختلفة فلو لم تكن القصص والأحبار مكررة لوصلت قصص أبراهيم الى قوم دون قوم وقصة موسى الى قوم دون قوم، وقصة عيسى الى قوم دون قوم، وقصة نوح الى قوم دون قوم، وقصة لوط الى قوم دون قوم وغير ذلك من قصص القرآن فأراد الله تعالى بلطفه ورحمته أن يشهر هذه القصص في أطوار الأرض ويلقيها في كل سمع(347) ( ويثبتها في كل قلب ويزيد الحاضرين في الأفهام والتحذير، وليس القصص كالفروض، لأن كتب رسول الله عَلَيْكُ، كانت تنفذ الى كل قوم بما فرضه الله عليهم من الصلاة والزكاة(١٤٨) وغير ذلك من سائر التكاليف الشرعية، وكان هذا في صدر الاسلام، وأما بعد ذلك من حين جمع القران في المصحف وبلاغ(149) القرآن الآفاق والأطوار والمدائن والأمصار. فقد زال هذا بوصول القصص والأخبار كل قوم.

11 \_ السؤال الحادي عشر: ما فائدة تكرار بعض الآيات في القرآن ؟ وهلا يكتفي بمرة واحدة ؟ كقوله تعالى: «فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا» (150) وكقوله: `«كلا سوف تعلمون شم كلا سوف تعلمون» (151) وكقوله: «أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى» (152) وقوله: «وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين» (153) وآيات الرحمن، وأيات المراسلات وآيات قل يا أيها الكافرون وغير ذلك من الآيات المكررات(154).

الأحكام، فلهذا كررت القصص دون الأحكام، ومنها أنه تعالى أنزل هذا القرآن وعجز القوم عن الاتيان بمثله بأي نظم جاء به القرآن، ومنها أن القصة لما كررت كان في ألفاظها في كل موضع زيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وكل قصة أتت على أُسلوبٌ غير أُسلوب الأخرى، فجاء بالأمر العجيب في اخراج المعنى الواحد في صور متباينة.

الاتقان 204/3 فما بعدها.

<sup>(146)</sup> في ج: «الأخبار والقصص». (147) في ص، ه، ج «وفي كل سماع».

<sup>(148)</sup> فيما عدا ب: «الصلوات والزكاة».

<sup>(149)</sup> ف ب ص، «وبلغ القرآن».

<sup>(150)</sup> سورة الانشراح الآية: 5 ــ 6.

<sup>(151)</sup> سورة التكاثر الآية : 3 ــ 4.

<sup>(152)</sup> القيامة الآية : 34 ــ 35.

<sup>(153)</sup> سورة الانفطار 17 ــ 18.

<sup>(154)</sup> كلمة «المكررات» سقطت من أ، ج، هـ

فجواب: هذا السؤال أن تقول: لإرادة التأكيد والمبالغة في الافهام(155) مثاله في كلام العرب قولك: أعجل أعجل، قم قم، ارم ارم، ومنه قول الشاعر:

« الرجــز »

کم، کم، کم(156)

كم نعمة كانت لكم

وقال آخر :

« الكامل »

وقال آخر :

«المتقارب»

وكانت فزارة تصلي بنا فأولى فزارة أولى فزارا(158)

وأعلم أن التكرار على ثلاثة أقسام: تكرار اللفظ بعينه من غير تبديل وتكرار اللفظ مع تبديل بعض حروفه وتكرار المعنى، مثال(159) تكرار اللفظ (160) من غير تبديل كقولك(161) (أعجل أعجل)، ومثال تكرار اللفظ مع التبديل قولهم (عطشان نطشان) وقولهم: (حسن بسن).

ومثال تكرار المعنى: قولك آمرك بالوفاء، وأنهاك عن الغدر، وقولك آمرك بالتواصل وأنهاك عن التقاطع، لأن الأمر بالوفاء هو النهي عن التقاطع، لأن الأمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع أيضا، لأن أرباب الأصول يقولون (الأمر

<sup>(155)</sup> قارن بالاتفاق في علوم القرآن 200/3. فإن السيوطي ذكر فوائد أخرى كثيرة في سبب تكرار الآيات في القرآن. (156) البيت غير منسوب في أمالي المرتعى والصاخبي انظر تأويل مشكل القرآن ص 236.

<sup>(157)</sup> البيت لعبيد بن الأبرص كما في ديوانه ص 28 أنظر مشكل القرآن ص 186.

<sup>(158)</sup> البيت من قصيدة في المفضليات ص 416. غير منسوب. انظر: تأويل مشكل القرآن ص 236.

<sup>(159)</sup> في ب: «فيثال».

<sup>(160)</sup> قارن بتأويل مشكل القرآن ص 236 انظر الاتقان للسيوطي 199/3.

<sup>(161)</sup> كلمة «كاواف» سقطت من ب، ص.

<sup>(162)</sup> في ج: قولهم عطشان وقولهم نطشان وقولهم شيطان، وهو بعيد ولا معنى لتكرار كلمة «قوله» مع كل كلمة.

بالشيء نهي عن ضده) ومنه قوله تعالى: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» (164) وقوله تعالى: «انا لا نسمع سرهم ونجواهم» (164) لأن السر والنجوى مترادفان في المعنى ومنه قول الشاعر:

«البسيط»

لمياء في شفتيها حوة لعس(165) وفي اللثاث وفي أنيابها شنب(166) لأن الحوة واللعس معناهما السواد.

<sup>(163)</sup> التربة الاية : 71.

<sup>(164)</sup> الزخرف الآية : 80.

<sup>(165)</sup> في ه : «لمياء في شفتيها حرة » وفي ب : «لم يأو في شفتيها حدة» وفي ص : «حوة نعس» والمثبت من أ، ج. (165) ال ترااة الهرب المرادة أنظ دريانه مر عمر اللهرب المردة في الأنفة تعرب المرادة والمستدرجة في الغرفة

<sup>(166)</sup> البيت للشاعر: ذي الرمة. أنظر ديوانه ص 5. اللّمي: السمرة في الشّفة تضرب الى الحمرة، والحوة: حرة في الشّفة تضرب الى السواد. والشنب برودة علوبة الفم ورقة الأمنان. أنظر: تأويل مشكل القرآن ص 241.

# الباب الخامس وهو ما يتعلق بأحوال حامل القرآن

#### وفيه سبع مسائل:

- 1 \_ ما مثل (1) حامل القرآن والخالي منه ؟
- 2 \_ وما مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والحالي منه ؟
- 3 \_ وهل يحمل حامل (2) القرآن على العدالة حتى تظهر (352 لم) الجرحة أو يحمل على الجرحة حتى تظهر العدالة.
  - 4 \_ وهل يقال العالم لحامل القرآن اذا جهل الفقه أم لا ؟
    - 5 \_ وهل تجوز مسألة الناس بالقرآن أم لا ؟.
  - 6 \_ وهل يجوز الدعاء بدعاء القرآن لمن جهل معناه أم لا ؟
- 7 ـ وهل يجوز أن يقول اللهم أخلطه مع لحومنا ودمائنا وما في معناه أم لا ؟.

<sup>(1)</sup> في هد: «ما مثال».

<sup>(2)</sup> في أ : «هل يحمل قارىء القرآن» وما أثبته أصح فقد يقرأ القارىء وليس حاملا له. اذ حمل القرآن وصف لايعطى الا لمن جمعه وأتقن حفظه.

## الأجوبة

1 \_ أما مثل حامل القرآن والحالي منه ففي الحديث: (مثل المؤمن الذي لا يقرأ يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المومن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الثمرة طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها) (3).

2 \_ وأما: مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والخالي منه فمثل الذي يقرأ فيه القرآن كالبيت المعمور، ومثل (4) الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الحالي.

3 \_\_ وأما هل يحمل حامل<sup>(5)</sup> القرآن على العدالة حتى تظهر الجرجة أو بالعكس ؟.

ففي أجوبة الفاسيين والقرويين أنه محمول على العدالة حتى تظهر الجرحة (6) لقوله عليه السلام: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) (7) وقوله: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين) (8) وقوله: (عليكم بوقار أهل العلم فمن هون عليهم هون الله عليه يوم

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري 107/6 رواه مسلم عن نفس الراوي 549/1. وأخرجه أبو داود من حديث أنس 259/4.

<sup>(4)</sup> كذا في سائر النسخ وفي ب : «فعثال الذي».

<sup>(5)</sup> فيما هذا هم ص: «قارىء القرآن».

<sup>(6)</sup> وفي أجوبة محمد بن مسحنون «العالم محمول على العدالة حتى تظهر الجرحة، وتنبت الجرحة بالمعاملة بالربا، وهو عالم بدلك، وبتضييع الفرائض كلها من العلم والعمل وبفعل الكبائر».
أما حكم حامل القرآن في هذه المسألة فلم أقف عليه ويظهر أنه مثله مثل العالم فيها.
أنظر: أجوبة محمد بن سحنون مخطوط خ م تحت عدد 6290 ص 1.

<sup>(7)</sup> أخوجه البخاري من حديث عنمان ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة كلهم عن عنمان بن عفان. انظر: صحيح البخاري 108/6 الترمذي: 446/4. منن أبي داود 70/2 ابن ماجة 77/1.

 <sup>(\$)</sup> رواه أبو نصر في الأبانه، وأبو نعم وابن عساكر، انظر جمع الجوامع 474/3.

القيامة) (9) وقوله: (ان الله يرزق المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يرزق العلم الا لمن يحب خاصة) (10) وقال أبو عمران الفاسي(11): من تعلم قليل القرآن أو كثيره سواء(12) فلا يحل لأحد أن يتكلم فيه بسوء. وقال أبو العباس الداودي في كتاب الأسئلة والأجوبة: (يصلي خلف حامل القرآن كيف ما كان، لأن القرآن امام ولا يسأل عن حامل القرآن ولا يطعن فيه الا منافق، لأن القرآن نور من الله وكتاب مبين).

4 \_ وأما هل يقال العالم لحامل القرآن اذا جهل الفقه أم لا ؟ فقال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في بعض تواليفه: (لا يقال له عالم، لأنه جاهل بل هو أجهل من كل جاهل). (13)

5 ـــ وأما هل تجوز مسألة الناس بالقرآن أم لا ؟ فقال بعض أهل العلم لا تجوز (14) دليله قوله عليه السلام (ليس منا من لم يتغن بالقرآن) (15) معناه ليس

<sup>(9)</sup> أورد الديلمي جزءا منه عن أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ، قال : قال النبي ﷺ : أكرموا العلماء ووقروهم». انظر جمع الجوامع لليسوطي 253/1.

<sup>(10)</sup> أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بلفظ (ان الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاكموان الله ليعطى الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا من أحب ومن أعطاه فقد أحبه) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه مستدرك الحاكم 447/2.

<sup>(11).</sup> أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي القيرواني الفقيه الحافظ العالم المحدث أصله من فاس من بيت مشهور بها. استوطن القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم له تعليق على المدونة توفي سنة ثلاثين وأربعمائة. أنظر: الديباج ص 344 معرفة القراء 312/1 شجرة النور الزكية ص 160.

<sup>(12)</sup> في هم ج و ب : « من تعلم قليل القرآن وكثيره سواء» والمثبت من ص.

<sup>(13)</sup> هكذا في سائر النسخ. وفي ص: «بل هو أجهل جاهل».

<sup>(14)</sup> نص السيوطي في الأتقان على أن التكسب بالقرآن مكروه، وبالأحرى مسألة الناس به. فالقرآن أنزل للتعبد به لا للتكسب أو اتخاذه وسيلة الى جمع المال روى البخاري في تاريخه بسند صالح حديث : (من قرأالقرآن عند ظالم ليرفع به لعن بكل حوف عشر لعنات). انظر : الاتقان 314/1.

قال علي كنون في حاشيته قال عليه السلام: «من عمل من هذه الأعمال شيئا يريد به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة» والقرآن أعلى أعمال الآخرة فليحفظ القارئ نفسه أن يجلس لسبب استجلاب الرزق، فيكون قد أراد به عرضاً من الدنيا فيدخل تحت هذا الوعيد العظيم.

انظر : حاشية علي كَنون 19/7.

<sup>(15)</sup> سبق تخريجه وقلنا أنَّ الحديث رواد البخاري وأبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وأحمد في مسنده 471/2.

منا من لم يتعفف عن مسألة الناس بالقرآن، فالمراد بالتغني هنا هو (16) التعفف قاله أبو عبيد وقال ابن مسعود رضي الله عنه (سيجيء على الناس زمان يسأل فيه القراء بالقرآن، فاذا سألوكم فلا تعطوهم) (17).

6 ــ وأما هل يجوز الدعاء بدعاء القرآن لمن لا يعلم تفسيره أم لا ؟ فقال القرافي في القواعد السنية في باب الدعاء: (ومن الدعاء المحرم أن تقول(18) في دعائك «ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كم حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» (19) لأن ذلك تحصيل الحاصل(20) لأن هذه الأمور مرفوعة عن هذه الأمة، لقوله عليه السلام:

(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (21) ولقوله أيضا: (ان الله تجاوز لأمتي عما (22) حدثت به أنفسها، ما لم تكلم به أو تعمل به،) (23) وانما قلنا لا يجوز الدعاء بدعاء القرآن لمن لا يعرف معناه، لأنه قد يعتقد في نفسه شيئا

<sup>(16</sup> في ب: «ها هنا هو».

<sup>(17)</sup> أورده السيوطي في الاتقان بلفظ المؤلف الا أنه ساقه مرفوعا وليس موقوفا على ابن مسعود كما عند الشوشاوي. قال: أخرج الآجرى من حديث عمران بن الحصين مرفوعا: (من قرأ القرآن فليسأل الله به... فذكر الحديث). انظر: الاتقان 313/1.

<sup>(18)</sup> في ج : «لا تقول في دعائك» وهو فاسد لأنه لا معنى له.

<sup>(19)</sup> البقرة الآية : 286.

<sup>(20)</sup> ولقد ضرب القرافي في القواعد السنية مثلا لما ذهب اليه، بمن سأل ملكا من الملوك أمرا فقضاه له، ثم سأله بعد ذك عالما بقضائه إياه. فإن هذا الطلب الثاني يعداستهزاء، فللملك تأديب عليه فأولى أن يستحق التأديب إذا فعل ذلك مع الله تعالى، وزاد فأكد ما ادعاه بأمثلة أخرى وقال: فلو رأينا رجلا يقول: (اللهم أفرض علينا الصلاة، وأوجب علينا الزكاة، واجعل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لبادرنا الى الانكار عليه، لقبح ما صدر منه من التلاعب والاستهزاء في دعائه.

وتعقبه ابن الشاط بأنه لم يأت بحجة على ما ادعاه، من أن طلب تحصيل الحاصل معصية، الا ما عول عليه من القياس على الملوك، وهو قياس لا يصح لعدد الجامع وكيف يقاس الخالق بالخلوق والرب بالمربوب، والحالق يستحيل عليه النقص». انظر: القواعد السنية 300/4 فما بعدها.

<sup>(21)</sup> أخرجه ابن ماجه بألفاظ مختلفة في روايات ثلاث الأولى عن أبي ذر الغفاري، والثانية عن أبي هويرة، والثالثة عن ابن عباس، وأقرب رواية الى ما رواه المؤلف هي رواية ابن عباس.

قال : قال في الزوائد اسناده صحيح ان سلم من الانقطاع : انظر : سنن ابن ماجة 659/1.

<sup>(22)</sup> في هـ: «عما تحدثت به أنفسها».

<sup>(23)</sup> رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده 355/2 وأبه داود 264/2 والترمذي 328/2 وقال هذا حديث حسن صحيح.

مع أن المراد في القرآن خلاف ذلك، أما اذا حمل النسيان في قوله تعالى : «أو نسينا» على الترك، فالدعاء به جائز، وكذلك اذا حمل الخطأ في قوله تعالى : «أو أخطأنا» على العمد، وكذلك اذا حمل الاصر في قوله تعالى : «ولا تحمل علينا إصرا» على العقاب، وكذلك إذا حمل قوله تعالى «ما لا طاقة لنا به» على الأسقام والاحزان فيجوز الدعاء به إذا نوى به ذلك(24) وقس على ذلك غيره من دعاء القران.

7 - وأما هل يجوز للقارىء أن يقول في دعائه (اللهم أخلطه مع لحومنا ودمائنا) وما في معنى ذلك أم لا ؟ فاعلم أنه جائز لقوله في الحديث: (أسألك اللهم أن ترزقني القرآن والعلم وتخلطه بلحمي ودمي وعظمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة الا بك يا أرحم الراحمين) (25) وقال عَلَيْكُ (26) : (من قرأ القرآن في شبيبته خلط الله القرآن بلحمه ودمه وعظمه وبعث يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة) (27) ويدل على جواز ذلك أيضا قوله عليه السلام: (لا ينبّغي لحامل القرآن أن يجهل مع من جهل، وفي جوفه كلام الله) (<sup>28)</sup> وكذلك قوله عليه السلام (353 ــ أ) (ما من رجل في جوفه ثلاثمائة آية الا وجد قبره روضة من رياض الجنة).

<sup>(24)</sup> ولقد بين صاحب القواعد السنية بأن محل حرمة قول الداعي «ربنا لا تواخذنا ان نسينا أو أخطأنا. الآية» إن أراد النسيان الذي هو الترك مع الغفلة، الذي هو مشتهر في العرف، لأن طلب العفر فيه وعنه، قد علم بالنص والاجماع، وأراد بما لا طاقة لنا به، التكاليف الشرعية، فانها مرفوعة بقوله تعالى : «لا يكلف الله نفسا الا وسعها». أما ان أراد النسيان الذي هو التوك مع التعمد كقوله تعالى : «فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» وقوله تعالى : «نسوا الله فنسيهم»، أي تركوا طاعته فترك الله الاحسان اليهم، فهذا يجوز لأنه طلب العفو عما لا يعلم العفو فيه. وكذلك اذا أراد «ما لا قاطة لنا به» من البلايا والرزايا والمكروهات جاز له، لأنه لم تدل النصوص على نفي ذلك، وأما اذا أطلق العموم من غير تخصيص لا بالنية ولا بالعادة عصى لاشتمال العموم على ما لا يجوز فيكون ذلك حراما لأن فيه طلب تحصيل الحاصل. انظر : القواعد السنية بهامش الفروق. 300/4.

<sup>(25)</sup> الحديث رواه الترمذي والطبراني والحكيم كلهم عن ابن عباس، قال المناوي أورده ابن الجوزى في الموضوعات فلم يصب، لأن غايته أنه ضعيف وليس بموضوع. انظر : فيض القدير 114/2. (26) في ب، ص وقوله عليه السلام.

<sup>(27)</sup> روى السيوطي صدره في الجامع الصغير 62/3، ورواه البيهقي من غير هذا الوجه. انظر : كنز العمال 135/1.

<sup>(28)</sup> الحديث أخرجه صاحب منتخب كنز العمال 359/1.

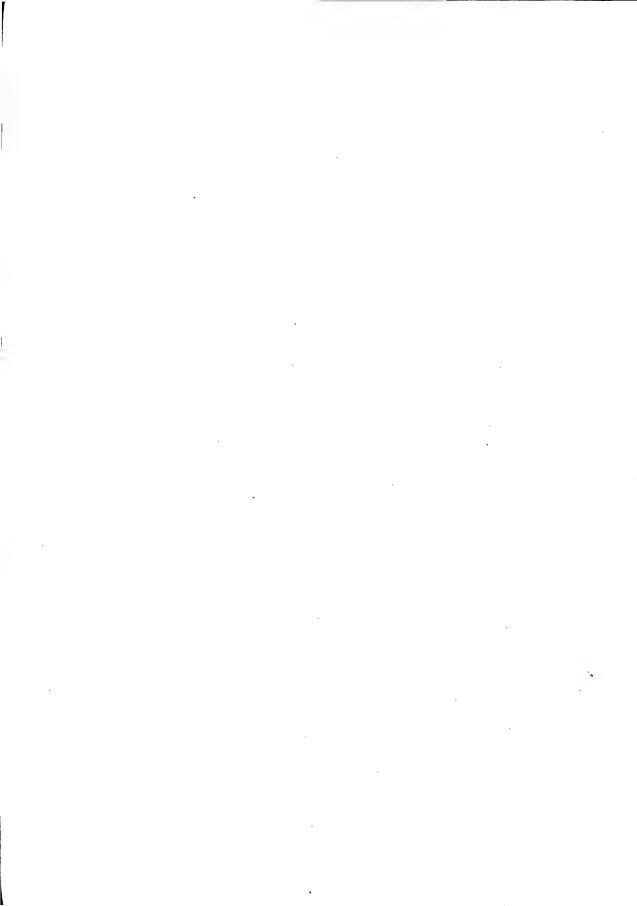

## البـاب السـادس في أحكام المعلم وما يتعلق به

## وفي هذا الباب سبع وسبعون مسألة :

- 1 \_ ما حكم تعليم القرآن بالاجارة ؟
  - 2 \_ وما الأصل فيه ؟
- 3 ـــ وما الوجه الذي تجوز الاجارة عليه، هل على وجه الاجارة أو على وجه الجعالة ؟ (1).
  - 4 \_ وما أيام التعليم ؟
  - 5 ــ وما وقت التعليم، هل الليل والنهار أو هما معا ؟
    - 6 \_ وما وقت التسريح ؟
    - 7 \_ وما سبب التسريح يوم الخميس ويوم الجمعة ؟
      - 8 ـ وما حكم التسريح للحذقة ؟
        - 9 \_ وما حكم الحذقة ؟
      - 10 \_ وما موضع الحذقة في القرآن ؟
        - 11 \_ وهل الحذقة محدودة أم لا ؟
          - 12 \_ وما شرط الحذقة ؟
  - 13 ومن الذي تعطى له الحذقة من المعلمين اذا تداولوا صبيا ؟
    - 14 \_ ومتى يستحق المعلم الحلنقة ؟
    - 15 ـ وهل للمعلم الحذقة اذا أعاد الصبي القرآن أم لا ؟
      - 16 \_ ومن الذي يجب عليه شرط المعلم ؟

<sup>(1)</sup> في نب: «أو على وجه الجعل «وموضوع الكلمة من (ص) ممحو.

17 \_ ومتى تجب الأجرة(2) للمعلم الذي لم يعقد مع أبِ الصبي اجارة ؟

18 \_ وما الحكم في أجرة المعلم اذا مرض المعلم في بعض المدة ؟

19 \_ ومن الذي يعقد الاحضار من أهل الموضع(3) ؟

 $^{\circ}$  20 \_ وهل يكوه الرجل على احضار ولده أم  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

21 \_ وما الحكم فيما اذا خرج بعضهم أولاده من المكتب دون البعض ؟

22 \_ وهل للمعلم الخروج قبل تمام الأجل أم لا ؟ وهل لأصحابه اخراجه قبل إتمام الأجل أم لا ؟

23 \_ ومتى يستحق المعلم الأجرة اذا خرج قبل تمام الأجل؟

24 \_ ومن الذي يتبعه المعلم من أصحابه اذا ارتحلوا أو تفرقوا ؟

25 ـــ وما الحكم في الأجرة اذا تفرق عنه أصحابه ؟

26 \_ وما الحكم فيما ياخذه المعلم في الأعياد والمواسم ؟

27 \_ وما الحكم فيما يأخذه المعلم من النفيسة والعروسة ؟

28 \_ وما الحكم فيما يأتي به الصبيان للمعلم هل يأكله أم لا ؟

29 \_ وهل للمعلم أن يكلف الصبيان أن يأتوا بالخبز للطلبة أم لا ؟

30 \_ وهل يجوز للمعلم أن يستخدم الصبيان في الاحتطاب والسقي وغير ذلك أم لا ؟

31 \_\_ وهل للمعلم الذي تاتيه ضيافة الى موضعه أن يطعم منها غيره أم لا ؟ (4).

32 \_ وهل للمعلم استدعاء غيره الى دار من يطعمه أم لا ؟ 33 \_ وهل للمعلم أن يفضل من يحسن اليه من الصبيان على غيره أم لا ؟

34 \_ وهل للمعلم أن يرسل بعض الصبيان في طلب البعض أم لا ؟ 35 \_ وهل يجوز للمعلم أن يستخلف عليهم أم لا ؟

<sup>(2)</sup> في ب: «تجب الاجارة».

<sup>(3)</sup> قي أ، ج : «من الذي يعقد الحضار مع أهل الموضع» وفي ص : «الحضار من أهل الموضع» والمثبت من ( ب ).

<sup>(4)</sup> من قوله: «وهل للمعلم» الى قوله «أم لا ؟» ساقط من أ، ج.

36 \_ وهل يحكم المعلم بين الصبيان بقول بعضهم أم لا ؟

37 \_ وهل يجمع بين الذكور والاناث في المكتب أم لا ؟

38 ـ وهل يجوز أن يتطوع للمعلم بشيء زيادة على أجرته أم لا ؟

39 \_ وهل يحاسب المعلم بما زيد له(٥) تطوعا على أجرته أم لا ؟

40 \_ وما المقدار الذي ينبغي أن يتعلم من القرآن من الآيات عند بعض العلماء ؟

41 \_ وعلى مدى يحمل مداد الصبيان هل على الطهارة أو على النجاسة ؟

42 \_ وما حكم ضرب الصبيان ؟

43 \_ وما صفة الضرب ؟

44 \_ وما المضروب به ؟

45 \_ وما المضروب منه ؟

46 \_ وما المضروب عليه ؟

47 \_ وما زمان الضرب ؟

48 \_ وما حد الضرب ؟

49 \_ وما حكم ما تولد(٥) عن الضرب ؟

50 - وهل يرشى الصبى على التعلم(7) أم لا ؟

51 \_ وهل يعطى المعلم من أحباس المسجد أم لا ؟

52 \_ وهل يجوز اعطاء الزكاة للمعلم أم لا ؟

53 ـ وهل تجوز إمامة المعلم الذي يأخذ شرطه بالتوزيع أم لا ؟

54 \_ وهل تجوز شهادة المعلم أم لا ؟

55 ـ وهل تجوز شهادة القارىء على القارىء أم لا ؟

<sup>(5)</sup> في ص : «بما يزاد له تطوعاً» وفي ج «بما زاد تطوعاً» والمثبت من أ، ب، ه.

<sup>(6)</sup> في ب: «وما حكم ما يتولد عن الضرب.

<sup>(7)</sup> في هم أ، ج: «على التعلّميّة والبت من (ج).

56 \_ وهل يجوز للمعلم أن يعلم القرآن لأولاد الكفار أم لا ؟ 57 \_ وهل يجوز تعليم خط المسلمين للكفار أم لا ؟ 58 \_ وهل يجوز للمسلم إسلام ولده الى مكتب الكفار ليتعلم خطهم 59 \_ وهل يجوز للمسلم أن يتعلم خط الكفار أم لا ؟ 60 \_ وهل يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه للكفار أم لا ؟ 61 \_ وهل يجوز للمسلم أن يعمل للكافر بلا أجرة أم لا ؟ (8). 62 \_ وهل يجوز للمعلم أن يعلم: أ، ب، ت، ث، ج، ح، الى آخره للأولد أم لا ؟ 63 \_ وهل للمعلم أن يعلم أبجد هوز الخ للأولاد أم لا ؟ 64 \_ وهل تجوز الأجرة للجاهل بأحكام القراءة أم لا ؟ 65 \_ وهل يحصل الأجر للأجير على تعليم القرآن أم لا ؟ 66 \_ وهل يحصل الأجر للجاهل بأحكام القراءاة أم لا ؟ (9). 67 \_ وهل يحصل الأجر للجاهل بمعاني القرآن أم لا ؟ 68 \_ وهل يحصل الأجر للقارى و(10) الذي لم يحفظه جدا أم لا ؟ 69 \_ وهل يجوز أخذ الأجرة على الحرز أم لا ؟ 70 \_ وهل تجوز الأجرة على تعليم الفقه وغيره أم لا ؟ 71 \_ وهل يجوز بيع كتب الفقه واجارتها أم لا ؟

72 — وهل يجوز بيع المصحف واجارته أم لا ؟ 73 — وهل تجوز الاجارة على القضاء أم لا ؟ 74 — وهل تجوز الاجارة على الفتيا أم لا ؟ 75 — وهل تجوز الاجارة على الصلاة أم لا ؟

(9)

<sup>(8)</sup> في ب : «ان يعمل للكفارة بالاجارة أم لا » وفي هـ :«أن يعمل للكفار بلا أجر» والمثبت من أ.

مَن قوله : «وهل يُحصل» الى قوله «بأحكام القراءة أم لا» ؟ ساقط من (ج).

<sup>(10)</sup> فيما عدا ب: «للجاهل».

# 76 ــ وهل تجوز الأجارة على الأذان أم لا ؟ 77 ــ وهل تجوز الأجارة على الحج أم لا ؟

#### الاجابة

1 — أما حكم تعليم القرآن بالإجارة(11) ففيه بين العلماء ثلاثة مذاهب الجواز (354 ـأ) مطلقا(12) قاله مالك رضي الله عنه، والمنع مطلقا قاله أبو حنيفة(13) والمذهب الثالث أنه يجوز على وجه الاثابة دون الاجارة، قاله بعض العلماء.

2 \_ وأما الأصل فيه (14) فدليل أبي حنيفة القائل بالمنع مطلقا القرآن والحديث قوله عليه والحديث فالقرآن قوله تعالى «قل لا أسألكم عليع أجرا»(15) والحديث قوله عليه السلام «بلغوا عنى ولو آية» (16).

<sup>(11)</sup> كذا في سائر النسخ وفي (ب). «بالإجارة».

<sup>(12)</sup> ذكر القرطي في تفسيره أختلاف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، فمنعها قوم لقوله تعالى : «ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا» كالزهري وأصحاب الرأي، وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يأن تعليمه واجب من الواجبات التي يحتاج فيها الى نية التقرب والاخلاص، فلا يوخذ عليها أجرة كالصلاة والصيام واحتجوا كذلك بحديث أبي هريرة، قال، قلت يا رسول الله : (ما تقول في المعلمين، قال : (درهمهم حرام وثوبهم سمحت وكلامهم رباء) وبحديث عبادة بن الصامت (الذي كان يعلم أناسا من أهل الصفة فأهدى له قوس فقبله... الحديث).

قال القرطي وأجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور، وأكثر العلماء لقوله عليه السلام : (ان أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) أخرجه البخاري قال : وهو نص يرفع الخلاف، فينبغي أن يعول عليه وأما ما احتج به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه في مقابلة النص. انظر : تفسير القرطي 285/1.

<sup>(13)</sup> أبو حنيفة الامام الأعظم فقيه العراق، النعمان بن ثابت النيمي مولاهم الكوفي روى عن عطاء ونافع وقتادة وخلق كثير تفقه به زفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم. كان اماما ورعا عالما، عاملا لا يقبل جوائز السلطان بل يتجر ويتكسب قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة.

توفي سنة خمسين ومائة. انظر : تذكرة الحفاظ 168/1. الحلاصة ص 402 شذرات الذهب 1\*22. (14) في ج : «وأماما الأصل فيه».

<sup>(15)</sup> الأنعام الآية : 90.

<sup>(16)</sup> أخرجه البخاري، ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو 147/4 رواه الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو أيضا 159/2 ـــ 202.

فأمر عليه السلام بالتبليغ دون الاجارة(17) وروي عن عبادة بن الصامت أنه قال : (علمت القرآن لرجل فأعطاني قوسا أجاهد به، وأعلمت بذلك رسول الله عليه فقال : أتريد أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة)(18) وحمل مالك هذا كله على أول الاسلام لقلة القرآن في أول الاسم وهو منسوخ(19) ودليل من قال : يجوز على وجه الاجارة قوله عليه السلام (ان(20) أحق ما أكرم عليه الرجل كتاب الله) (21) ولأن القرآن أجل وأعظم من أن توخذ عليه الاجارة، ولكن يعتقد فيما يعطى على تعليمه أنه إثابة لا إجارة.

ودليل مالك رضي الله عنه القائل بالجواز مطلقا، وهو القول الصحيح: القرآن والحديث والعمل والنظر، دليل النظر لئلا يضيع كتاب الله عز وجل. ودليل العمل، لأن علماء أهل المدينة جوزوه. ودليل القرآن قوله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى)(22) وأي بر أعظم من اعطاء المال على تعليم كتاب الله عز وجل ودليل الحديث قوله عليه السلام (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل) (23) وروي أن امرأة أتت رسول الله عليه أعرض عنها، فقال له رجل من نفسي يا رسول الله فأعرض عنها فأعرض عنها، فقال له رجل من

(18) الحديث أخرجه الامام أحمد من طريق وكيع قال : حدثنا مغيرة بن زياد عن عبادة ابن نسى عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا... فذكر الحديث. انظر : مسند أحمد 315/5.

(20) في أ، ج، هـ : «أن أُحق» وفي ص : «أُحق ما احرم عليه» والمثبت من (ب).

<sup>(17)</sup> قارن بالاتقان 290/1. ففيه الرد على ما ذهب اليه أبو حنيفة رضي الله عنه من المنع بأن في اسناد الحديث الذي استدل به مقالا، فلأنه تبرع بتعليمه، فلم يستحق شيئا، ثم أهدى اليه على سبيل العوض فلم يجز له أخذه، بخلاف من يعقد معه، أجازه قبل التعليم.

<sup>(19)</sup> ذكر الشيخ الرهوني عن ابن يونس وابن المواز أن مالكا قال : لم يبلغني عن أحد كراهية تعليم القرآن والكتابة بأجر، قال ابن حبيب : وما روي من النبي عن ذلك، فهو في أول الاصلام والقرآن قليل في صدور الرجال، فأما بعد أن فشا وانتشرت المصاحف فلا، وكان مالك وجميع علماء المدينة يجيزون أخذ الاجارة على تعليم الصبيان للكتب والقرآن». انظر : حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 14/7.

<sup>(21)</sup> رواه الوائل في الابانة والديلمي في مسنده عن عبد الله بن عمرو مرفوعا مع اختلاف في اللفظ وقال انه غيب جدا من رواية الاكابر عن الأصاغر انتهى. وقال الديلمي قال: شيخنا وفيه من لا يعرف وأحسبه غير صحيح. تمييز الطيب من الخييث ص 33.

<sup>(22)</sup> المائدة الآية : 2.

<sup>(23)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الاجارة \_ باب ما يعطى في الرقية. عن ابن عباس. صحيح البخاري 3//3.

<sup>(24)</sup> في الأصل «فعادت».

المجلس: ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، فقال له هل معك شيء، فقال ليس معي شيء الا ازاري هذا، ان دفعته لها بقيت بلا ازار (25) فقال له المحس شيئا، فقال لم أجد شيئا، فقال له المحس ولو خاتما من حديد، فقال لم أجد. فقال له هل معك شيء من القرآن، قال نعم معي منه كذا وكذا، فزوجه النبي على المعه من القرآن على أن يعلم ذلك لها) (26) فهذا الحديث يدل على جواز تعليم القرآن صداقا، ولكن لم جواز تعليم القرآن صداقا، ولكن لم يأخذ به مالك في النكاح على مشهور مذهبه، وفي المذهب قول شاذ بجوازه في الصداق.

3 — وأما الوجه الذي تجوز الأجرة عليه، هل على الاجارة أو على الجعل، في جوز على وجه الجعل على قولين: بالجواز والمنع وظاهر كلام أبي محمد في الرسالة الجواز لقوله: (ولا بأس بتعليم المعلم على الحذاق (27) وهو ظاهر المدونة، دليل جوازه قياسا على الجعل في غير هذا الباب، ودليل المنع أنه مجهول (29) لا يدري هل يتحذق الصبي أو لا يتحذق، وعلى تقدير التحذق متى يتحذق ؟ وقال بعض الأشياخ (30) حاصل هذا على ثلاثة أوجه، وجه جائز باتفاق، ووجه ممنوع باتفاق، ووجه مختلف فيه، فالوجه الجائز باتفاق، هو الذي عين فيه الأجل والأجرة، بلا تردد في إعطاء الأجرة، فالوجه الجائز باتفاق، هو الذي عين فيه الأجل والأجرة، بلا تردد في إعطاء الأجرة،

<sup>(25)</sup> في ب: «بقيت بلا ازاري».

<sup>(26)</sup> أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر القلب من طريق يعقوب بن عبد الرحمٰن، عن أبي حازم عن سهل بن سعد، ورواية المؤلف تختلف كثيرا، عن رواية البخاري من حيث اللفظ، ولعل الشوشاوي روى الحديث من حفظه بالمعنى. انظر: صحيح البخاري 109/6.

<sup>(27)</sup> الحذاق مصدر حذق الصبي القرآن أو العمل، كضرب وعلم، حذقا وحذاقا، وحذاقة ويكسر الكل، أو الحذاقة بالكسر الاسم تعلمه كله، ومهر فيه، ويوم حداقه يوم ختمه للقرآن. انظر القاموس المحيط.

<sup>(28)</sup> قال أبو الحسن شارح الرسالة : «أجمع أهل المدينة عليه (أي على جواز الأجرة على التعليم، فان قبل كره مالك أخذ الأجرة على تعليم الفقه فما الفرق ؟ قبل الفرق أن القرآن حق لا محالة، فجاز أخذ الأجرة عليه بخلاف مسائل الفقه فانها مظنونة يجوز فيها الخلاف فكره أخذ الأجرة عليها لذلك، وكذلك يكره أخذ الأجرة على تعليم النحو والأصول. انظر : كفاية الطالب 172/2.

<sup>(29)</sup> في، ص. أ، هـ : «لأنه مجهول» والمثبت من ج، ب.

<sup>(30)</sup> هكذا في سائر النسخ وفي ص: «قال الاشياخ» باسقاط كلمة (بعض).

مثاله أن يقال(31) للمعلم نجاعلك على تعليم أولادنا سنة وشهرا مثلا بكذا وكذا أو كل سنة بكذا أو كل شهر بكذا فهذا الوجه حكمه حكم الاجارة حرفا بحرف، ولا يحتاج في هذا الوجه الى اختيار عقل الصبي، وسواء اختبره أو لم يختبره، فيلزم بالعقد كا تلزم الاجارة بالعقد وليس(32) للمعلم الخروج قبل الأجل كالاجير وليس لأصحابه أن يخرجوه أو يخرجوا أولادهم قبل الأجل أيضا، لأنه إجارة حقيقية، فإن أراد المعلم الخروج قبل الأجل، فلا شيء له، ومن هذا الوجه أشبه الجعل، وإن أرادوا إخراجه فعليهم جميع الأجرة، ومن هذا الوجه أشبه الاجارة إلا إذا قالوا للمعلم نؤاجرك كل (33) سنة بكذا، وكل شهر بكذا، فلكل واحد منهما الترك متى شاء، ويكون للمعلم من الأجرة بحسب ما علم(34).

والوجه الذي لا يجوز باتفاق هو الذي عين فيه الاجل والأجرة، مع التردد في الأجرة، مثاله أن يقال للمعلم نؤاجرك (355 \_ أ) على تعليم الأولاد سنة أو شهرا مثلا بكذا وكذا، ان تحذقوا فان لم يتحذقوا فلا شيء لك فهذا لا يجوز باتفاق، فان وقع ونزل فله أجرة مثله، ما لم تكن الأجرة أكثر من المسمى نعم اختلف فيها اذا كان الغالب أن الصبي يتحذق في مثل ذلك الأجل بالجواز والمنع، مثاله أن يقول الرجل للمعلم أؤاجرك على تعليم هذا الصبي سنة حزبا واحدا أو حزبين، لأن الغالب في مثل هذا الأجل أن يحفظ فيه الصبي حزبا أو حزبين أو شبه ذلك من القلة، فاذا قلنا فيها بالمنع فللمعلم أجرة مثله ما لم تكن أكثر من المسمى.

والوجه المختلف فيه هو (35) الذي لم يذكر فيه الأجل، وهو الجعل المحض (36)

انظر: المقصد المحمود للجزيري ص 128 مخطوط خ م رقم 5221.

<sup>(31)</sup> في أ، ج، هـ «أن يقول للمعلم».

<sup>(32)</sup> في ب: «ليس للمعلم» باسقاط الواو.

<sup>(33)</sup> في ص: «نؤاجرك على سنة».

<sup>(34)</sup> انظر ما ورد في حق من اراد من المعلمين أو المتعلمين الخروج قبل الاجل المضروب رسالة القابسي ص 335، فقد ذكر القابسي عدة روايات كلها متفقة على أن للمعلم حصته بقدر ما علم، اذا لم يكن هناك شرط مسمى. (ح). كلمة «هو» ساقطة من (ص).

<sup>(36)</sup> قال الجزيري وتجوز الاجارة على تعليم القرآن دون ضرب أجل، ويجوز أكار من سنة وتجوز على بعض أجزاء القرآن، ولا يجوز ضرب الأجل إلا فيها يعرف أنه يفرغ فيه مما شرط عليه.

مثاله أن يقال (37) للمعلم نجاعلك على تعليم أولادنا حتى يتحذقوا القرآن كله، أو يقال حتى يتحذقوا الكتابة(38) وغير ذلك، فان تحذقوا فنعطي لك الأجرة، وان لم يتحذقوا ذلك فلا شيء لك، ففي هذا الوجه قولان: قيل بالمنع، وقيل بالجواز، فاذا قلنابالمنع فانما منع، لأن من شرط الجعل أن يكون في شيء لو تركه المجعول له، لم ينتفع به الجاعل، ولا بد هاهنا أن ينتفع الصبي ببعض المنفعة، ومنع أيضا للجهل، لأنه لا يدري هل يتحذقون أم لا يتحذقون وعلى تقدير التحذق، أي وقت يتحذقون ؟ فاذ وقع ونزل، فقيل، له على مثله اذا أتم العمل، والا فلا شيء له، وقيل له أجرة مثله أتم العمل أم لا ؟ فاذا قلب الجواز، فانما جوز للضرورة، ولوجود(39) العمل عليه. ويشترط في هذا الوجه على القول بجوازه اختبار (40) عقل الصبي من نباهة وبلادة، وقال ابن شاس في الجواهر الثمينة (خمس مسائل مترددة بين الجعل والاجارة مشارطة المعلم على المجاق، ومشارطة المعلم على الحذاق، ومشارطة المعليب على البوء، واستخراج الماء والمغارسة وكراء السفينة (41).

4 ــ وأما أيام التعليم من الأيام فهي خمسة أيام، يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عابد بن عبد الله الخزاعي أن يلازم الصبيان للتعليم بعد صلاة الصبح الى الضحى الأعلى ثم من الظهر الى صلاة العصر، ويسرحون(42) في بقية النهار (43)) ولا يلزم

وفي رسالة القابسي ص 296 «وسئل مالك عن الرجل يجعل للرجل عشهين ديناراً يعلم ابنه الكتاب والقرآن حتى يحذقه فقال لا بأس بذلك، وان لم يضرب أجلا.

<sup>(37)</sup> في ج، أ، هـ «أن يقول للمعلّم» والشبت من ب، ص.

<sup>(38)</sup> كُذَا في سائر النسخ وفي ص : «الكتاب».

<sup>(39)</sup> في ص: «ولو وجد العمل».

<sup>(40)</sup> في ب: «اعتبار عقل».

<sup>(41)</sup> مخطوط بالحزانة الملكية قسم الزيدية رقم 588. انظر باب الاجارة منه.

<sup>(42)</sup> في ب : «يسترحون».

<sup>(43)</sup> هذه أيام التعليم المشروعة بمقتضى ما أمر به أمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عابد بن عبد الله الخزاعي في ملازمة الصيان، ولكن العمل بالمغرب جرى على خلافه فالتلاميذ يستأنفون نشاطهم مساء يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، وهذا عام في سائر مساجد المغرب فيما نعلم ولا أحد يشذ عن هذه القاعدة.

أما الانتصاب بالليل فالمعروف عندنا عدّمه الا في أحوال خاصة، وكذلك امتداد التعليم في المساء، فانه يمتد الى الغروب في أغلب المساجد ولا يقف عند العصر كما عند المؤلف.

المعلم أن يلازمهم في الليل الا بشرط أو عادة، قال: أبو عمران الفاسي رضي الله عنه (لا يجوز له حضور الجنائز (44) ولا عيادة المرضى في وقت وجوب الملازمة للصبيان).

5 \_ وأما وقت التعليم هل الليل أو النهار ؟ فهو النهار دون الليل، قال صاحب الحلل: وليس على المعلم الانتصاب لهم بالليل وانما عليه ذلك بعد صلاة الصبح ويطلقهم في ثلاثة أوقات، بعد المحو للافطار وقبل الظهر للغذاء وبعض الراحة، وفي عشية النهار، وذلك بحسب طول الزمان وقصره.

6 \_ وأما وقت التسريح من الأيام فهو يومان: يوم الخميس ويوم الجمعة (45) أعني بعد كتبهم الألواح وتصحيحها وتجويدها يوم الخميس، ولا يرجعون الى المكتب الى صبيحة يوم السبت، بهذا أمر عمر بن الخطاب عابد بن عبد الله الخزاعي، وقيل يجوز للمعلم ترويح الصبيان يوما أو يومين، قاله أبو السحاق التونسي، وقاله سحنون في أجوبة القرويين، وقال أبو عنران: لا بأس أن يأذن لهم في عيد الفطر بيوم الى ثلاثة أيام، وفي عيد الأضحى(46) الى خمسة أيام (47) وقال أبو عمران سئل سحنون عن معلم يذهب الى قريته (48) فيغيب يومين أو ثلاثة ليصلح ضيعته، فقال له ذلك، لأنه يجوز للقاضي ذلك، فأولى وأحرى للمعلم (49) لأن القاضي أمير المسلمين كلهم ولا يوذن له بأكار من ثلاثة أيام، الا باذن آبائهم، بخلاف أيام الأعياد فيجوز له ذلك، بغير إذن آبائهم.

<sup>(44)</sup> في ب، ص: الجازة».

<sup>(45)</sup> ذهب القابسي في رسالته نقلا عن سجنون الى أن وقت التسريج هو يوم الجمعة فقط، وأنكر على المعلم أن يأذن المصيبان في التغيب يوم الحميس ويبدو أن العمل بهذا قد يكون خاصا بزمن سحنون وعصره، أو خاصا ببلاد تونس. أما عندنا بالمغرب، فالذي عهدناه ونشأنا عليه في تعلم القرآن الكريم هو تعطيل يوم الحميس وصباح يوم الجمعة \_ كا أشرت الى هذا في تعليقي السابق \_ حتى أصبح العمل به عادة لا يحتاج الى عقد شرط فيها مع المعلم، وهذا أقرب الى عمل السلف ثما ذهب اليه سحنون ونص على أن عمر رضي الله عنه هو الذي سن هذه السنة وحددها يومي الحيس والجمعة. انظر رسالة القابسي ص: 319. وقارن بالميار الجديد \$146/8.

<sup>(46)</sup> في أ: «عيد الضحية».

<sup>(47)</sup> قارن بآداب المعلمين ص 80. فقد حدد ابن سحنون أيام عيد الفطر وأيام عيد الأضحى.

<sup>(48)</sup> فيما عدا : هـ : «الى قرية فتغيب».

<sup>(49)</sup> وفي رسالة القابسي 322/1 كذلك ــ أي يجوز للمعلم ــ ان هو سافر فأقام من يوفيهم كفايته لهم، ان كان سفرا لا بد منه قيها : اليوم واليومين وما أشبههما وأما ان بعد أو خيف بعد القريب لما يعرض في الأسفار من الحوادث فلا يصلح له ذلك».

7 \_ وأما سبب التسريح في يوم الحميس ويوم الجمعة فسببه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج الى الشام (50) عام فتحها، فتغيب فيها شهورا، ثم إنه رجع الى المدينة، وقد استوحش الناس منه، فخرج الناس للقائه، (51) فأول من سبق اليه الصغار (52) لسرعتهم ونشاطهم، فتلقوه على مسيرة يوم، وكان ذلك اليوم يوم الخميس (356 أ) فبات معهم في الطريق ليلة الجمعة، ودخل معهم المدينة يوم الجمعة قبل الصلاة، فقال: للأولاد أنتم تعبم (53) يوما في الخروج، ويوما في الدخول، وقد جعلت لكم يوم الخميس ويوم الجمعة وقت تسريح وراحة لكم ولمن بعدكم الى يوم القيامة فدعا بالفقر لمن أمات سنته، ودعا بالغنى لمن أحيى سنته.

8 \_ وأما حكم التسريح للحذقة، فقال صاحب الحلل: هو محدث وعطلة، لا يجوز للمعلم، الا أن يشترط ذلك على الآباء

9 \_ وأما حكم الحذقة التي يأخذها المعلم ففي وثائق الجزيري(54) «أن الحذقة لازمة بشرط أو عادة» (55) وهكذا ذكر سحنون في العتبية، لأن سحنون سئل عن معلم يأخذ من الصبيان درهما، درهما، أو درهمين، درهمين (56)، في كل

<sup>(50)</sup> في ص: «خرج الى الشام ففتحها».

<sup>(51)</sup> على هامش نسخة (ج) كلام طويل مطموس تصعب قراءته، ولهذا يستحيل نقله.

<sup>(52)</sup> انظر قصة سبب سن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطالة يومي الخميس والجمعة للمتعلمين في حاشية إلعلامة سيدي محمد بن عبد الله على كنون بهامش حاشيته الرهولي. كنون على حاشية الرهني 18/7.

<sup>(53)</sup> وفي رسالة القابسي: "«أما بطالة الصبيان من أجل الخم، فسئل سحنون عنها وقال: ما زال ذلك من عمل الناس مثل اليوم وبعضه، ولا يجوز له أن يأذن لهم أكثرمن ذلك الا باذن آبائهم كلهم، لأنه أجير لهم. انظر: الرسالة المفصلة للقابسي ص 319.

<sup>(54)</sup> هو أبو الحسن علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي الجزيري، فقيه مالكي، مغربي نزل بالجزيرة الحضراء في الأندلس، ونسب اليها، وولى قضاءها. من تصانيفه المقصد المحمود ويعرف بوثائق الجزيري توفي ـــ رحمه الله ـــ سنة خمس وثمانين وخمسمائة 585 هـ. انظر :

<sup>(55)</sup> مخطوط يسمى أيضا بالمقصد المحمود \_ الحزانة الملكية رقم: 5221 انظر ص 128 منه، فقد نقل المؤلف النص بتصرف.

<sup>(56)</sup> في أ، هد: «أو دؤمين أو دؤمين» وفي ج «دؤما أو دؤمين» والمثبت من ب، ص.

شهر فقال ذلك له بشرط أو عادة. وقال ابن يونس(57) يُقضى فيها بالضرب والسجن اذا كانت بشرط أو عادة.

10 — وأما موضع الحذقة في القرآن ففي أجوبة القابسي (58) اذا عرف الصبي الكتب واحذ آية، فللمعلم ثمانية دراهم، واذا بلغ سورة الملك فله أربعة دنانير ذهبا، واذا بلغ سورة مريم فله اثنا عشر ديناراً ذهبا وإذا بعثم القرآن فله ستة عشر ديناراً ذهبا (59) قال صاحب عشر ديناراً ذهبا وإذا خيم القرآن فله ستة عشر ديناراً ذهبا (60) قال صاحب الحلل هكذا الحكم اذا كانت القراءة بتلقين بلا كتب ولا لوح (60) تسقط له الأولى خاصة. وفي أجوبة القرويين، للمعلم حذقة الحتمة اذا أتم الصبي ثلاثة أرباع القرآن وقيل اذا أتم ثلثي القرآن، وقيل يكتب أول آية من سورة البقرة، وقيل باتمام سورة البقرة، وقيل ليس في المفصل حذقة، وقيل لا حذقة الا حذقة الحتمة، أعني سورة البقرة، وقيل ليس في المفصل حذقة، وقيل لا حذقة الا حذقة الحتمة، أعني خيم القرآن (61) كما في أجوبة القرويين عن سحنون، واثما قلنا للمعلم حذقة الحتمة اذا أتم ثلاثة أرباع القرآن أو ثلثيه، أو يكتب أول آية من سورة البقرة على ما تقدم،

<sup>(57)</sup> أبو عبد الله محمد بن يونس الصقل، كان اماما عالما فرضيا، ألف كتابا في الفرائض وشرحا كبيرا للمدونة، وعليه الاعتماد في المذاكرة. انظر : طبقات الفقهاء ص 261.

<sup>(58)</sup> هو أبو الحسن على بن محمد المعافري القابسي، الفقيه النظار، الأصولي، المتكلم، ثقة، صالحا، وكان أعمى ومع ذلك كان من أصح الناس كتبا وأجودهم ضبطا.

سمع من رجال افريقيا ثم رحل الى الشرق فسمع من القاضي التستري وأبي زيد المروزي كان اماما في علم الحديث وهو أول من أدخل رواية البخاري الى افريقيا. له تآليف كثيرة منها الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين توفي سنة 403 هـ. انظر : الديباج ص 199. شجرة النور الزكية ص 97. هدية العارفين 685/1 كشف الظنون 1908.

<sup>(59)</sup> ورأى القابسي في مواضع الحلاقة أوضح وأشمل في الرسالة المفصلة ص 328، فَهُو يَرَى أَنَ الْجَعَلَ يَجِبَ للمُعلَم حسب ما اشتهرت به عادة وجوبه في البلد الذي يعلم فيه، مثل الجعل في «لم يكن الذين كفروا» اذا بلغها المصبي، وفي (عم يتساءلون) وفي (تبارك) وفي (انا فتحنا) وفي (والصافات) وفي سورة (الكهف) لاشتهار اداء الناس في ذلك وجلوس المعلمين، ورغبتهم في التعلم الما هو لذلك.

<sup>(60)</sup> في ج: «بلا كتب الألواح».

<sup>(61)</sup> وفي آداب المعلمين عن محمد بن سحنون انه سأل والده متى تجب الحتمة ؟ فقال ان قاربها وجاوز الثلثين وسأله عن ختمة النص فقال : لا أرى ذلك يلزم، ثم قال : ولا يلزم ختمة غير القرآن كلم، لا نصف، ولا ثلث، ولا ربع، الا أن يتطوعوا بذلك. انظر : آداب المعلمين خمد بن سحنون ص 78.

وفي رسالة القايسي ص 320 (فان كان بلد قد عرف فيه العطاء عند النصف أو الثلث أو الربع حتى صار ثابتا فالمطالبة به على حسب ما عرف عنه وتوطيء عليه.

لأنه بمنزلة المدبر وأم الولد، اذ للسيد ما لهما ما لم يمرض، انظر وثائق الجزيري(62) وأجوبة القرويين وغيرهما.

11 — وأما هل الحذقة محدودة أم لا ? فهي غير محدودة على المشهور كا في العتبية ولكن يفوض فيها الأمر الى العرف، والعادة، والمروءة، والمالية، وقيل هي محدودة بما تقدم في أجوبة القابسي وغيرها أعني ثمانية دراهم اذا عرف الصبي الكتب(63) وأخذ آية(64) وأربعة دنانير اذا بلغ سورة الملك، وثمانية دنانير اذا بلغ سورة الفتح، واثنا عشر دينارا اذا بلغ سورة مريم، وستة عشر دينارا اذا ختم القرآن أو قارب الختم، واختلف في قرب الختم، فقيل اذا جاوز ثلاثة أرباع القرآن(65) وقيل اذا جاوز ثلاثة أرباع القرآن، وقيل بكتب أول آية من سورة البقرة وقيل بتام سورة البقرة، وقيل ليس في المفصل حذقة كما تقدم ولكن المشهور من المذهب أن الحذقة غير محدودة، ولكن تختلف باختلاف أحوال الوالدين من المال والعدم(66) وباختلاف أحوال الوالدين من المال والعدم(66) وباختلاف أحوال الوالدين من المال، وكثرة الحفظ، وتقل بقلتهما، وتتوسط بكثرة أحدهما وقلة الآخر.

12 \_ وأما شرط الحذقة فشرطها ان يعرف الصبي شيئاً، واما اذا لم يعرف الصبي شيئاً لا حروفاً ولا هجاء، ولا غير ذلك فلا حذقة له(67) قاله سحنون في

<sup>(62)</sup> انظر الرسالة المفصلة ص 328، وانظر وثالق الجنهري ص 128 نقل النص بتصرف.

<sup>(63)</sup> في ج: «اذا عرف الصبي الكتابة».

<sup>(64)</sup> في ص : «وأخذ آياته».

<sup>(65)</sup> قارن بكتاب آداب المعلمين غمد بن سحنون ص 78.

<sup>(66)</sup> يرى القاسي أن الحدقة تختلف باختلاف حدّق التلميذ الحفظ، والحط والعنبط أو حدّق بعضه فقط، فإذا نقص تعلم الصبي نما الثق عليه نقص من الأجر المسمى بمقدار ما نقص، والحدّقة تكون على قدر يسر الاب وعسره، وقدر ما فهمه الصبي نما علمه المعلم مع استظهاره القرآن وليس في ذلك حد موقت.

انظر رسالة القابسي ص 327

<sup>(67)</sup> وفي الرسالة المفصلة : فإذا لم يحسن «أي الصبي»، الهجاء ولم يحكم الحط ولم يقرأ شيئاً نظرا، فلا يجبُّ للمعلم في ذلك شيء بل يجب عليه ما وصفنا من التأنيب والتعنيف.

وقال في موضع آخر : إذا كان يملي على الصبي فلا يتهجى، ويرى الحروف فلا يضبطها، ولا يستمر في قراءتها فمعلم هذا قد فرط فيه، إن كان يحسن التعليم وإن كان لا يحسن التعليم فقد غرر، ورأى العلماء أن مثل هذا المعلم يستأهل الادب لتفريطه فيما وليه، وتهاونه بما التزمه وان يمنع من التعليم وهو صواب.

أنظر الرسالة المفصلة ص 327

أجوبة القرويين، لأنه قال: ولا شيء للمعلم في صبي لا يهجو (68) ولا يفهم حروف القرآن.

13 \_\_ وأما الذي تعطى له الحذقة من المتعلمين إذا تداولوا صبيا فقيل الحذقة للذي ختم عنده قال سحنون في أجوبة القرويين، وقيل هي لمن تعلم عنده الأكثر، قاله في أجوبة القابسي(69) وقاله الزناتي، وقيل لكل واحد منهما بقدر ما علم، قاله في وثائق الجزيري(70) وان تعلم النصف عند المعلم الأول، وتعلم النصف الآخر عند المعلم الآخر، فالحذقة بين المعلمين انصافا، مثاله اذا قرأ عند المعلم الأول من «الحمد» الى سورة «عم» وقرأ عند الثاني من (والمراسلات) الى سورة (الملك).

14 \_\_ وأما متى يستحق المعلم الحذقة فقيل(71) يستحقها اذا بلغها، وقيل اذا بقي لموضعها أقل من الربع، وقيل اذا بقي لموضعها الربع، وقيل اذا بقي لموضعها ثلث(72).

15 \_\_ وأما هل للمعلم الحذقة اذا أعاد الصبي القرآن أم لا ؟ فقال سحنون في أجوبة القرويين: يعطيها مرة ثانية، اذا أعاد القرآن، وقال صاحب الحلل (الحذقة مشروعة في العود (٢٦) دون التكرار).

<sup>(68)</sup> لا يهجو : أي لا يقرأ بالمرة.

<sup>(69)</sup> والقابسي في رسالته يرى أن لا فرق بين من تنادى من الحتمة فخرج، وقصد معلما آخر أو خرج الى صنعه، أو مات (69) والقابسي في رسالته يرى أن لا فرق بين من تنادى من الحتمة فخرج، وقصد معلما آخر أو خرج الى صنعه، أو أقبل استكمال الحتمة الثلث، أو المربع، أو أقل من ذلك أو. أقل من السدس فانه يكون للمعلم على أب الصبي، بمقدار ما انتهى اليه فلو فرضنا أنه علمه نصف القرآن لوجب له بحساب ذلك. أما اذا تداول المعلمان صبيا فقال في موضع آخر : ان علمه الأول الى يونس فالحتمة للثاني، وان جاوزه الأول ذلك الى ثلثين، أو زاد على ثلثين لم يقض للثاني بشيء». انظر الرسالة المفصلة من 328 و ص 339.

<sup>(70) ،</sup> انظر مخطوط الحزانة الملكية ص 129.

<sup>(71)</sup> في ب «قيل» بدون فاء العطف.

<sup>(72)</sup> انظر متى يستحق المعلنم الحلقة : آداب المعلمين محمد بن سحنون ص 78.

<sup>(73)</sup> في ب، أ: «في العيد دون التكرار» وفي ه، ج «في العبر دون التكرار» والمثبت من (ص).

16 \_ وأما من الذي يجب عليه شرط المعلم فيجب على كل من سكن ذلك الموضع كان أصلا أو طارئا(74) قاله أبو عمران القابسي في التعاليق، وأبو عمران الرجراجي.

وقال التونسي في أسئلته انما يجب على من له صبي دون غيره.

17 \_\_ وأما متى تجب الأجرة للمعلم الذي لم يعقد مع أبي الصبي اجارة، ففي أجوبة القرويين فالصبي الذي لم يعقد(75) أبوه مع المعلم إجارة إذا مكث الصبي عند المعلم ثلاثة أشهر، ثم أخرجه والده فالشرط لازم له.

18 \_ وأما الحكم في أجرة المعلم اذا مرض في بعض المدة ففي أجوبة أبي الحسن على بن محمد القابسي في معلم أو راع إذا مرض قبل تمام السنة، ليس لهما إلا المحاسبة (75) وليس عليهما استدراك أيام المرض بعد تمام السنة، لأن الأجل معين وقد فات فالمعين يفوت بفواته، ولأنه أيضا فسخ دين في دين بمنزلة من عليه دراهم الى أجل ثم فسخها في الحصاد، لأن قبض الأوائل لا كقبض الأواخر.

19 ــ وأما من الذي يعقد الاحضار (76) من أهل الموضع فقال أبو عمران القابسي في التعاليق(77) الذي يعقد الاحضار هو السلطان أو القاضي أو جماعة من الناس فاذا عقدوه، فالشرط لازم لجميع أهل الموضع، وينكل بمن امتنع

<sup>(74)</sup> وفي نوازل السيد المهدي الوزاني 94/8 «المعلم يؤاجره شيخ أهل القربة، تلزم الأُجرة جميع الرجال البالغين من أهل القربة نص على ذلك العلماء والله أعلم.

<sup>(75)</sup> وفي الرسالة قال القابسي ان مرض المعلم أو كان عليه شغل، فهو يستأجر لهم من يكون فيهم بمثل كفايته لهم، اذا لم تطل مدة ذلك، فإن طالت فلآباء الصبيان في ذلك نظر. انظر الرسالة المفصلة ص 322.

<sup>(76)</sup> المراد بالإحضار هنا إحضار التلاهيذ والإتيان بهم الى الكتاب، بعد أن يتم العقد بين المعلم والجماعة أو من ينوب عنهم، والصواب الاحضار : من أحضر لا الحضار من حضر كما في بعض النسخ.

من تسليم ولده الى المكتب، ويجبر على ما ينويه من أجرة المعلم(78) ومن أبى طرد، ونفي ان قدر عليه لهدمه ركنا من أركان الدين، ولا تجوز شهادته، ويؤدب أدبا وجيعا.

20 \_\_ وأما هل يكره الرجل على احضار ولده أم لا ؟ فقال أبو محمد لا يكره على ذلك (79) وقال ابن بطال (80) لا يلزم الأب أن يعلم ولده القرآن وانما الذي يجب عليه أن يعلمه له العقائد خاصة.

21 \_ وأما الحكم فيما اذا أخرج بعضهم أولاده من المكتب دون البعض(81) فقال أبو محمد: (يجب على المعلم الوفاء حتى يتم الأجل، ولو لم يبق الا واحد، كان ذلك في صفقة واحدة، أو في صفقات).

22 \_ وأما هل للمعلم الخروج قبل تمام الأجل أم لا ؟ وهل لأصحابه اخراجه قبل تمام الأجل أم لا أيضا ؟ (82) فقال ابن القاسم(83) في العتبية وفي

<sup>(77)</sup> في أ: «التعليق».

<sup>(78)</sup> قارن بما ورد في الرسالة المفصلة ص 292.

<sup>(79)</sup> سئل سحنون عن رجل، امتنع أن يجعل ولده في الكتاب هل للامام أن يجبره ? وأجاب بكلام طويل يفهم منه أنه لا يجبر، وخاصة إذا كان فقير الحالة، إذ يندفع الأب الى تعليم ابنه، إذ يندفع الأب إلى تعليم ابنه من تلقاء نفسه، لما يحس به من الرغبة في ذلك، ثم قال ولو ظهر على أحد أنه ترك أن يعلم ولده القرآن عهاونا بذلك لجهل وقبح ونقص حاله ووضع عن حال أهل القناعة والرضى. رسالة القابسي ص 292.

<sup>(80)</sup> هو أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي، يعرف باللجام، الامام الحافظ المحدث الراوية الفقيه. له شرح على البخاري والاعتصام في الحديث توفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة. انظر: الديباج ص 203. كشف الطنون 119/1. شجرة النور الزكية ص 115 معجم المؤلفين 87/7.

<sup>(81)</sup> قارن بالمعيار الجديد 8/58.

<sup>(82)</sup> وفي رسالة القابسي : فان كان المعلم انما جلس على المشاهرة، شهرا بشهر، أو سنة بسنة، فالحكم فيه أن يترك تعليمهم متى شاء، ويتركوه متى شاءوا، وللمعلم بقدر ما علم. انظر الرسالة المفصلة ص 339.

<sup>(83)</sup> هو عبد الرحمن بن القاسم الفاسي العتقي، يكنى أبا عبد الله، روى عن مالك والليث وابن الماجشون وغيرهم، روى عنه أصبغ وسحنون وعيسى بن دينار ويحبى بن يحبى الليثي.

لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم، انفرد بمالك وطالت صحبته له توفي رحمه الله بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة.

انظر :المدارك 244/3 شلرات الذهب 329/1 الديباج 147.

كتاب الاستيعاب وقاله أيضا ابن زيد في أجوبة القرويين (84) (يجوز للمعلم الخروج متى شاء، ويجوز لأصحابه أيضا إخراجه متى شاءوا، وللمعلم من الأجرة بقدر ما جلس، ولو يوما واحدا يحاسبهم به (85) لأن ابن القاسم، قال في العتيبة وكتاب الاستيعاب في قوم شارطوا معلما بشرط معلوم الى أجل معلوم، فأراد المعلم أن يسير قبل الأجل، قال ابن القاسم له بقدر ما جلس ولو يوما (86) واحداً يحاسبهم بذلك، لأن مالكا قال : لأنهم لو أرادوا أن يخرجوه قبل الأجل، لكان لهم ذك) وفي كتاب الأسئلة والأجوبة لأبي العباس الداودي (87) اذا ذهب المعلم أو الأجير قبل الأجل فله بحساب ما عمل (88) وهو أحسن، وقال ابن المواز : (من لم يحكم بهذا فهو حكم الطاغوت، فالمعلم والأجير والراعي سواء، لهم بحساب ما عملوا، وقيل لا شيء له الا بتهام الأجل (89).

23 \_ وأما متى يستحق المعلم الأجرة اذا خرج قبل تمام الأجل هل حين خروجه، أو حين تمام الأجل، فقال أبو الحسن الصغير (90) يستحقها بعد تمام الأجل.

24 \_ وأما الذي يتبعه المعلم من أصحابه اذا ارتحلوا(91) أو تفرقوا عنه(92) ففي أجوبة القابسي يتبع الأكار، وتكون له الأجرة الكاملة على الأقل، كما

<sup>(84)</sup> العبارة «وقال أيضا ابن أبي زيد في أجوبة القرويين» سقطت من (ص).

<sup>(85)</sup> كلمة (به) سقطت من (ص) أيضا.

<sup>(86)</sup> انظر مَا الحكم في معلم سار قبل الأجل، ولم يتم ما عاقدهم عليه في رسالة القابسي ص 339.

<sup>(87)</sup> أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأمدي المالكي، عدث فقيه متكلّم، من مصنفاته الواعي في الفقه، والنامي في شرح الموطأ. والنصيحة في شرح المبخاري توفي بتلمسان ــ رحمه الله ــ سنة اثنتين وأربعمائة. أنظر : الديباج المذهب ص 35 طبقات المالكي ص 225.

<sup>(88)</sup> مخطوط بالحزانة الملكية رقم 8178 انظر ص 10 منه.

<sup>(89)</sup> فيما عدا (ج) (الا بتمام العمل).

<sup>(90)</sup> هو أبو الحسن على بن عبد الحق المعروف (بالصغير) فقيه، ولاه أبو الربيع القضاء بفاس، وعاش أكبر من مائة عام. من آثاره التقييد على المدونة، وفتاوي قيدها عنه تلاميذه، وجمعت في مؤلف واحد. توفي \_\_ رحمه الله \_\_ سنة تسع عشرة وسبعمائة. انظر الأعلام للزركلي 156/5.

<sup>(91)</sup> في (ص) : «اذا ارتحلوا وافترقوا».

<sup>(92)</sup> في المعار الجديد للسيد المهدي الوزاني المؤدب يرتحل عنه أولياء الصبيان قبل تمام المدة له عليهم الأجرة كاملة، الا إذا كان ارتحالهم لعذر بين. وفي رسالة القابسي : وان رحل بعضهم وبقي بعضهم فالحكم بينه وبين الراحلين، ويلزمه وفاء الأجل للثابتين. أنظر : المعار الجديد 8 /72. رسالة القابسي : ص : 340.

تكون له الأجرة الكاملة على الأكار، لأن الأقل تابع للأكار، سواء تفرقوا عنه اختيارا أو اضطراراً بخلاف الراعي لأن الراعي اذا تفرقوا عنه اختيارا ثبتت له الأجرة الكاملة، فان تفرقوا عنه اضطرارا. كان له بحسب ما رعى لهم.

25 \_ وأما ما الحكم في الأجرة اذا تفرق عنه أصحابه ؟ (93) فله الأجرة الكاملة على جميعهم على المتبوع وعلى المتروك، تفرقوا اختياراً أواضطراراً بخلاف الراعي الذي فيه التفصيل بين تفرقهم باختيار أو باضرار كما تقدم(94).

26 \_ وأما ما الحكم فيما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسم ففي أجوبة القرويين أن ذلك جائز، ويقضي به اذا جرى به عرف أو أشترط(95)، إذا اعطاه الكبير أو والد الصغير (96) أما اذا أعطاه الصغير فلا يجوز للمعلم أكله، لأن الصغير لا يملك ذلك وعلى تقدير الملك(97) فلا يجوز أيضا لأنه محجور، فلا يجوز تصرفه، فان أخذه المعلم فهو جرحة في شهادته وامامته، هذا في أعياد المسلمين (98) وأما أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان(98) فلا يجوز (99) فان أخذ المعلم شيئا فهو جرحة في شهادته وامامته.

<sup>(93)</sup> قارن بما ورد في هذا الموضوع في رسالة القابسي ص 340.

<sup>94)</sup> من قوله: «وأما ما الحكم» الى قوله «كما تقدم» كله ساقط من (ص).

<sup>(95)</sup> في أ : «ويقضي به اذا جرى به عرف أو اشترط» وفي ص «ويقضي بذلك اذا جرى به عرف أو شرط» والمثبت من ج،

<sup>(96)</sup> وفي آداب المعلمين، قال سحنون لا يقضي بعطية العيد، ولا تجب الا على وجه التطوع ولا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجرته شيئا من هدية وغير ذلك، ولا يسألهم في ذلك فان أهدوا اليه على ذلك فهو حرام، الا أن يهدوا اليه من غير مسألة.

ويرى القابسي أن هدية العيد ما هي الا تطوع، فمن شاء منهم قدمها للمعلم، ومن شاء لم يفعل، قال : وفعل ذلك حسن في أعياد المسلمين، وعلى ذلك جلس المعلمون وان لم يشترطوه للعادة المنتشرة في عامة الناس في المعاوضات. رسالة القابسي ص 79. وانظر آداب المعلمين مخمد بن سحنون ص 79.

<sup>(97)</sup> في أ، ج «وعلى تقدير ملكه».

<sup>(98)</sup> في أ : «والمهرجان».

<sup>(99)</sup> بين القابسي السبب الذي لا يجوز للمعلم من أجله أخذ الهدية بمناسبة أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان، لأن في ذلك تعظيما للشرك، واعظاما لأيام أهل الكفية دلك تعظيما للشرك، واعظاما لأيام أهل الكفية

27 \_\_ وأما ما الحكم فيما يأخذه المعلم من النفيسة والعروسة فيجوز ذلك بشروط(100) وهي :

ألا يكون في خروجهم اذاية لهم، وألا يخرجهم حتى يستأذن آباءهم، اما عند الوقوع، واما عند المشارطة أولا، وأن يكون ذلك بطيب نفس المعطي، وألا يبعثهم حتى يبعث اليه العروس والنفساء وأن يخرجهم في وقت لا يضر بهم، كالخميس والجمعة فان انخرم شرط منها كان ذلك حراما، مجرحا فاعله، انظر أجوبة القابسي.

28 \_ وأما الحكم فيم ياتي به الصبيان للمعلم هل يأكله أم لا ؟ فلا يجوز ذلك للمعلم لأن الصغير لا يجوز قبول هديته(101) وإنما قلنا لا يجوز ذلك للمعلم لأنه رشوة ولأن الصبي لا يملك، وعلى تقدير الملك فهو محجور، وتصرف المحجور. ممنوع فان أكل المعلم شيئا من ذلك كان حراما يجرح به، الا اذا فضلت فضلة (102) يخاف عليها الضياع، فيجوز له أكلها أو التصدق بها.

29 ــ وأما هل للمعلم أن يكلف الصبيان أن يأتوا بالخبز للطلبة أم لا ؟ فلا يجوز ذلك فان أتوا به فلا يجوز للطلبة أكله(103).

30 \_ وأما هل يجوز للمعلم أن يستخدم الصبيان في الاحتطاب والسقي وغير ذلك أم لا ؟(١٥٥) فلا يجوز ذلك إلا بشرط أو عادة(١٥٥) قاله

<sup>(100)</sup> وفي الرسالة المفصلة : «لا يحل للمعلم أن يكلف الصيبان بالذهاب الى العروس أو الى من ولد له، الا اذا كان ذلك عرفا جرى به العمل، ويؤديه كل من العروس والمولود له عن طيب خاطر، لا تقية، والا فسخت، ولا يفعل ذلك الا معلم جاهل فلينه عنه وليزجر. انظر الرسالة المفصلة ص 320.

<sup>(101)</sup> فالقابسي هنا يخالف الشوشاوي في هدية الصبيان، فهو يجيزها للمعلم ان كانت على وجه المعروف ومن غير مسألة. انظر الرسالة المفصلة ص 320.

<sup>(102)</sup> في ب «فطيلة».

<sup>(103)</sup> وفي رسالة القابسي ص 323 (لا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان أن يأتوا بشيء من يبوت آبائهم سواء كان ذلك طعاماً أو غير طعام، وان قل قدوه الا بإذن آبائهم وعلى ألا يكون ما أذن فيه الآباء تقية أو على وجه الحياء.

<sup>(104)</sup> كلمة «أم لا » مكررة في (ب) ولعله سهو من الناسخ.

<sup>(105)</sup> وفي الرسالة المفصلة ص 323 (لا يحل للمعلم أن يأمرهم بذلك، وان كان القدر الذي ياتون به من حطب أو غيره قليلا الا باذن الآباء).

الحزولي في شرح التقييد قال عَلَيْكُ (اذا ظهر الفسوق من الأمراء والرشوة من الوزراء والسخف من القراء والمداهنة من الخاصة والتحليل من العامة، فباطن الأرض خير من ظاهرها).

31 \_ وأما هل للمعلم الذي تاتيه ضيافته الى موضعه أن يطعم منها غيو أم لا ؟ فان كانت عادته أن فضيلته يردها الى من أضافه، فلا يجوز له أن يطعم منها غيو، وان كانت عادته أن فضيلته لا يردها الى من أتاه بها فيجوز له أن يطعم منها غيره قاله أبو محمد.

32 \_ وأما هل للمعلم استدعاء غيو الى دار من يطعمه أم لا ؟ فلا يجوز ذلك الا بشرط أو عادة، قال أبو عمران الحاجي حين سئل عن هذا: ان كان العرف أن فضيلته ترجع لأهل دار ضيافته لم يكن له استدعاء ضيف، وان كان العرف أن فضيلته لا ترجع فله استدعاء من أراد من ضيف وغيو، وله التصدق بالفضيلة(106) إن شاء أيضا، وهكذا الحكم في الراعي أيضا قاله أبو عمران الحاجي.

33 \_ وأما هل للمعلم أن يفضل من أحسن اليه من الصبيان على غيره أم لا(107) ؟ فلا يجوز للمعلم تفضيل بعضهم على بعض، فان لم يسو بينهم فهو جرحة(108) في شهادته وامامته وفي الفائق عنه عليه السلام «شرار أمتي معلمو صبيانهم أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم للمسكين»(109) قال أبو محمد لأنه يضربهم اذا غضب.

<sup>(106)</sup> في ب، ص: «بالفضيلة».

<sup>(108)</sup> أي ب : «فهو جرح» تحريف.

<sup>(109)</sup> أورده محمد بن سحنون في كتابه آداب المعلمين. ورواه عن سعد الحفاف عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله عليه على الله عليه على الله على ال

- 34 ـ وأما هل للمعلم أن يرسل بعض الصبيان في طلب البعض أم لا ؟ فقال: أبو عمران يجوز ذلك، اذا كان الموضع قريبا، ولا يجوز اذا كان الموضع بعيدا(110).
- 35 \_ وأما هل يجوز للمعلم أن يستخلف عليهم أم لا ؟ فقال: صاحب الحلل: وللمعلم أن يستخلف عليهم منهم إذا خرج لما يعرض له من حوائجه نادرا(111).
- 36 وأما هل يحكم المعلم بين الصبيان بقول بعضهم بعضا أم لا ؟ فقال أبو عمران الفاسي لا يحكم بينهم بقول بعضهم الا بقول من يعرف بالصدق منهم(112).
- 37 \_ وأما هل يجمع بين الذكور والاناث في المكتب أم لا ؟ فقال أبو عمران الفاسي (يكوه ذلك) (113).
- 38 ــ وأما هل يجوز أن يتطوع للمعلم بشيء زيادة على أجرته أم لا ؟ ففيه قولان : فهو بمنزلة التطوع بشيء بعد انعقاد البيع والصرف(114).
- 99 \_ وأما هل يحاسب المعلم بما زيد له تطوعا على أجرته أم لا ؟ فقال: أبو عمران لا يحاسبونه بزيادة التطوع، اذا تنازعوا معه لأن أجرة المعلم ليست بأجرة صحيحة وهي ممزوجة بالمعروف لأنها واجبة على من ليس له ولد ولأجل هذا جاز له بيع الطعام الذي يأخذه ممن ليس له ولد قبل قبضه على

<sup>(110)</sup> وفي رسالة القابسي: «سئل سحنون هل للمعلم أن يرسل الصبيان بعضهم في طلب البعض ؟ فقال لا أرى ذلك له، الا أن يأذن أولياء العبيان في ذلك، أو يكون الموضع قريبا، لا يشغل الصبيان في ذلك. انظر الرسالة المفصلة ص 321.

<sup>(111)</sup> قال مالك يجوز للمعلم أن يجعل للصبيان عربقا، ان كان مثله في نفاذه، فقد سهل في ذلك، اذا كان للصبي في ذلك منفعة. انظر: آداب المعلمين ص 80.

<sup>(112)</sup> انظر رسالة الفاسي ص 316 : تجد رأياً في المسألة لسحنون يتفق مع رأي أبي عمران، أعني يوخذ بقول من عرف بالصدق دون غيره من الصبيان. وفي المعيار «لا يقبل المؤدب شهادة بعض الصبيان على بعض الا من عرف بالصدق». انظر المعيار الجديد 147/8.

<sup>(113)</sup> قارن برسالة القابسي ص 315.

<sup>(114)</sup> انظر هل يجوز أن يتطوع للمعلم بشيء زيادة على أجرته، الرسالة المفصلة ص 320.

المشهور، كما قاله الشيخ أبو عمران، وقال بعضهم: لهم أن يحاسبوه بما زادوا له تطوعاً على أجرته اذا تنازعوا معه، وسبب القولين المذكورين في هذا الفرع الزيادة بعد العقد(115 هل تلحق بالعقود.

40 ـــ وأما المقدار الذي ينبغي أن يتعلم به(١١٥) القرآن من الآيات عند بعض العلماء، فاعلم أنه لا تحديد في ذلك، عند جمهور العلماء، لاختلاف العقول والأحوال، وقال بعض أهل العلم (هو محدود بخمس آيات لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات، فان جبريل عليه السلام نزل على محمد عَلِي بخمس آيات خمس(١١٦) آيات) (١١٨) ولأن الأمور الخمسيات مألوفات في الشرعيات (359 - أ) فمن ذلك بناء الإسلام على حمس، وجعلت الصلاة خمسا، وجعلت الغنائم خمسا، وجعلت الأركان خمسا، وجعلت زكاة الابل خمس ذود، وجعلت شهادة اللسان خمسا، وجعلت الأيمان في القسامة خمسين يمينا، ووجب الحد في خمسة أشياء(١١٩) وجعلت الأصابع في اليدين والرجلين خمسا خمسا، وعدد الأنبياء المذكورين في القرآن خمسة وعشرون نبيا، وعدد أولي العزم من الرسل خمسة، وعدد كلمات أم القرآن خمس(120) وعشرون كلمة، وعدد أسماء الله تعالى المذكورة في أم القرآن خمسة أسماء، وعدد كلمات سورة الاخلاص خمس عشرة كلمة، وعدد أسمائه تعالى المذكورة فيها محمسة (121) وعدد آيات سورة الفلق خمس آيات، وكذلك سورة الناس وسبب هذا العدد في هاتين السورتين، انه على عدد العقد التي سحر بها رسوا الله عليه. وذلك أن يهودية سحرت النبي عَلَيْكُ في خيط بعشر عقد، فجعلته في بئر بضاعة،

<sup>(115)</sup> في ص: «الزيادة في العقود هل تلحق بالمعقود أو لا تلحق بالمعقود».

<sup>(116)</sup> في ص، ج: «أن يتعلم في القرآن».

<sup>(117)</sup> في أ : «بخمس آيات».

<sup>(118)</sup> أُخرجه الغافقي في فضائل القرآن مع اختلاف يسير في اللفظ وقال : ذكره ابن أبي شيبة في كتاب ثواب القرآن عن ابي العالمية. انظر : فضائل القرآن ص 27.

<sup>(119)</sup> كلمة : «أشياء»ساقطة من (ص).

<sup>(120)</sup> في ب « خسة وعشرون كلمة» وهو خطأ لأن العدد يخالف المعدود هنا.

<sup>(121)</sup> من قوله: «وعدد كلمات» الى قوله: «فيها خمسة» ساقط من (ص).

فمرض النبي عَلِيْكُ ثماني عشرة ليلة، فأخبره جبريل بذلك، ثم بعث النبي عليه أبا بكر وعمر (122) فاستخرجاه من تلك البئر فأتياه به، ثم قال جبريل: اقرأ يا محمد فقال وما أقرأ ؟ قال: (قل أعوذ برب الفلق) فانحلت (123) عقلة، كلما قرأ آية انحلت عقلة الى آخر السورة، ثم قال له اقرأ ؟ فقال وما أقرأ ؟ قال: (قل أعوذ برب الناس) فكلما قرأ آية انحلت عقلة الى آخر السورة، فانحلت العقد كلها، وقام رسول الله عليه السلام (ما تعوذت بمثلها) (125).

41 \_ وأما هل يحمل مداد الصبيان على الطهارة أو على النجاسة ؟ فقال أبو عبد الله بن ياسين الرجراجي في أجوبته لتلميذه أبي على صالح الهزميري(126) (مداد الصبيان الذين لا يتحفظون من النجاسة هو محمول على النجاسة) قال أبو عمران الفاسي هو محمول على الطهارة يستحب غسله.

بعض على بعض الصبيان فهو مباح (127) بل هو في بعض الأحوال مستحب ومن كلام العلماء والحكماء: (من أدب ولده أرغم أنف عدوه) وقال آخر: (من أراد أن يغيظ عدوه، فلا يرفع العصا عن ولده). وقال آخر: (من أدب ابنه صغيرا، قرت به عينه (128) كبيرا).

وقال الشاعر

«البسيط»

فالضرب يفني (129) ويبقى العلم والأدب

لا تندمن على الصبيان ان ضربوا

<sup>(122)</sup> في أ : «أبا بكر وعمر اليه».

<sup>(133)</sup> في ب: (فحلت عقدة).

<sup>(124)</sup> فيما عدا ص: «فكأنما نشط من عقال».

<sup>(125)</sup> الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، لكن ذكر أن الذي صحر النبي الله هو يهودي لبيد، لا امرأة يهودية كما في رواية المؤلف هنا. وان صحت هذه الرواية فالمرأة المذكورة تكون بنت لبيد ساعدت أباها. ويبدو أن الشوشاوي روى الحديث بالمعنى كعادته لأن الأسلوب مضطرب وركيك. صحيح البخاري 28/7.

<sup>(126)</sup> مخطوط بالخزانة الملكية رقم 2488.

<sup>(127)</sup> قارن بما جاء في كتاب الرسالة المفصلة للقابسي ص 314.

<sup>(128)</sup> في د : «قرت به عيناه».

<sup>(129)</sup> فيها ما عدا ج، هـ : (يرأ).

- 43 \_ وأما صفة الضرب، فهو الضرب المتوسط، لا شديد ولا خفيف، قاله بعضهم، ولكن الذي هو الصحيح عند العلماء، أن الضرب يختلف باختلاف أحوال الصبيان، لأن من الصبيان من لا يمتثل أمر المعلم ولا يهتدي اليه الا بالضرب الشديد(130) ومنهم من يمتثل بالضرب الخفيف، ومهم من يمتثل بالشمم خاصة فلا يحتاج الى الضرب أصلا، ومنهم من يمتثل بلا ضرب، ولا شمم فلا يحتاج الى الضرب.
- 44 \_ وأما المضروب به، فهو سوط رطب لين عريض(131) قاله صاحب الحلل، ولكن قال هذا في ضرب الصبيان على ترك الصلاة في قول الشيخ أبي محمد، ويضربون عليها \_ لعشر، وهل هذا كذلك أم لا ؟ فانظره.
- 45 \_ وأما المضروب منه (أي من الصبي) والمضروب منه هو ما فوق الظهر على الثوب أو على باطن القدمين(132) مجردين قاله صاحب الحلل أيضا، ولكن انما قال هذا في الضرب على ترك الصلاة أيضا.
- 46 \_ وأما المضروب عليه، فهي الصلاة والشم والكذب والهروب من المكتب وعقوق الوالدين، ومخالطة أقران السوء، وغير ذلك من المظالم(133).
- 47 \_ وأما زمان الضرب، فقيل عشر سنين، قاله ابن القاسم، وقيل سبع. سنين قاله أشهب، ولكن قال هذا أيضا في الصلاة (134).

<sup>(130)</sup> قال القابسي في رسالته ص 314 «وصفة الصرب هو ما يؤلم، ولا يتعدى الألم الى التأثير المشنع أو الوهن المصر». (131) أخرج محمد بن سحنون حديثا عن عبد الرحمن الحبلي بين لنا نوع العصا الذي نستخدمه في تأديب الطفل، وعدد الضربات، وهو قوله عليه :

<sup>(</sup>أدب الصبي ثلاث درر) والدرر جمع درة العصا الصغيرة أي ثلاث ضربات بهذه العصا. انظر: آداب المعلمين ص

<sup>(132)</sup> وأما المضروب منه فقال القابسي «وليتجنب بأن يضرب رأس الصبي أو وجهه، فان سحنون قال فيه : لا يجوز له أن يضربه فيهما، وضرر الضرب فيهما البين قد يوهن الدماغ، أو تطرف العين، أو \ أوراً قبيحاً فليجتبا، فالضرب في الرجاين آمن وأحمل للألم. انظر : رسالة القابسي ص 315.

<sup>(133)</sup> انظر الأمور التي ينبغي أن يؤدب عليها الصبي في كتاب آداب المعمين غمد بن سحنون ص 76. (134) في رسالة القابسي كلام يفهم منه أن زمان الضرب لا يقف عنذ الاحتلام، بل وان تجاوز المذنب الاحتلام يؤدب ويبالغ في تأديبه، وان كان سيىء الحلق حتى أنه يتجاوز عشر ضربات في حقه. رسالة القابسي ص 315.

48 \_\_ وأما حد الضرب ففيه قولان: قيل غير محدود وهو المشهور وهو موكل (135) الى اجهاد المعلم، وهو يختلف باختلاف أحوال الصبيان، وأحوال الأزمان، وقيل محدود بثلاثة أسواط(136) قاله الزناتي، ولكن قال هذا أيضا في الصلاة.

وقال الفاسي: إن جاوز ثلاثة أسواط على ظهر القدمين يقتص (137) منه لأنه تعدى وقيل يضرب على الصلاة بثلاثة أسواط، وعلى لوحه بخمسة أسواط، وعلى الشيم بسبعة أسواط، وعلى الهروب من المكتب بعشرة أسواط قال أبو عمد (138) بن أبي زيد (للمعلم أن يضرب الصبي على البطالة بعشر درات) (139) وعلى القراءة بثلاث درات، فان جاوز ذلك فعليه دية ما أصابه (140).

قال: وكذلك الزوج له أن يؤدب زوجته بعشر درات، فما جاوز ذلك يقتص منه فقال: أشهب(141) يضرب على السب بسبعة أسواط، وعلى الهروب بعشرة، وعلى الحفظ بثلاثة، ولا يكون الضرب الا أسفل القدمين، وأما الظهر والبطن وغيرهما فلا يجوز.

49 \_ وأما حكم ما تولد(142) عن الضرب، فما تولد عن الضرب

<sup>(135)</sup> في ص، ج: «فهو موكول».

<sup>(136)</sup> روى محمد بن سحنون في كتاب آداب المعلمين حديثا، يحدد مقدار العقاب لكل مخالفة قال : حدثنا رباح بن ثابت عن عبد الرحمن بن زياد، عة عبد الرحمن الحبل، قال بلغني أن رسول الله الله الله الذي الديم الديم المحتون عن عبد الرحمن به يوم القيامة، وأدب الرجل زوجته بست درر، فما زاد يضرب به يوم القيامة وأدب الاماء في غير الحدود عشرة الى محس عشرة فما زاد الى العشرين يضرب به يوم القيامة).

وقال محمد بن سحنون في بهاية هذا الحديث أرى ألا يضرب أحد عبده أكثر من عشرة فما زاد على ذلك قوصص به يوم القيامة آلاف حد، والا اذا تكاثرت عليه الذنوب فلا بأس أن يضرب به أكثر من عشرة. انظر: آداب المعلمين صد 78.

<sup>(137)</sup> فيما عدا ص: فيختص منه».

<sup>(138)</sup> العبارة «أبو محمد» ساقطة من ب، ص.

<sup>(139)</sup> في (ص) «بعشر ضربات».

<sup>(140)</sup> في أ: «ما أصاب».

<sup>(141)</sup> هُو أشهب بن عبد العزيز بن داود، أبو عمر القيسي اسمه مسكين، وهو من أهل مصر من أصحاب مالك والليث والفضيل بن عباض وجماعة غيرهم، روى عنه سحنون وخلق كثير. انتهت اليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم. توفي رحمه الله في سنة أربع وماتين. انظر : الديباج ص 98 شدرات الذهب 12/2 المدارك 262/3.

<sup>(142)</sup> وفي ب : «مايتولد» بصيغة المضارع.

الجائز فلا شيء فيه، وما تولد عن الضرب الممنوع ففيه الضمان(143) على ما هو معروف في أحكام القصاص والديات.

50 — وأما هل يجوز أن يرشى الصبي على التعلم أم لا ؟ ففيه ثلاثة أقوال، قيل يضرب ولا يرشى، قاله ابن القاسم وأشهب، وقيل يرشى ولا يضرب قاله سفيان (١٩٤) وقيل لا يرشى ولا يضرب، ولكن يومر به خاصة، والقول بأنه يرشى ضعيف لأنه قد يكسل بعدم الاعطاء أو يكون عمله غير خالص فيؤدي الى أمرين مذمومين، الكسل وعلم النية، ولكن قالوا هذا في الصلاة، قال: صاحب الحلل وقد كان لبعضهم ولد فامتنع من الصلاة فآجره أبؤه بشيء معلوم الى أجل معلوم (١٩٤) فلما حل الأجل تقاضاه، فامتنع الأب من اعطاء الأجرة، وقال له صلاتك لنفسك، ومالي لماذا ؟ فقال له الولد: ان كان قصدك هذا، فوالله ما صليتها لك بطهارة (١٩٤).

51 — وأما هل يعطى المعلم من أحباس المسجد أم لا ؟ فاعلم أن له حظه (147) في أحباس المسجد، ان كان اماما أو مؤذنا، قاله أبو محمد بن أبي زيد، رحمه الله، تصرف أحباس المسجد في كل ما يحتاج اليه المسجد، وفيمن يقوم بأمور المسجد من مؤذن وامام (148).

<sup>(143)</sup> في «آداب المعلمين» قال سحنون: واذا أدب المعلم الصبي الذي يجوز له، فأخطأ ففقاً عينه، أو أصابه فقتله، كانت على المعلم الكفارة في القتل والدية على المعاقلة اذا جاوز الأدب، واذا لم يجاوز الأدب، وفعل ما يجوز له فلا دية عليه، وان جاوز الأدب فعرض الصبي من ذلك فعات، فان كان جاوز ما يعلم أنه أراد به القتل، أقسموا وقتله به الأولياء، وان جهل الأدب، أقسم الأولياء واستحقوا الدية من قبل العاقلة وعليه هو الكفارة. انظر آداب المعلمين ص 95. وان جهل الأدب، أقسم الأولياء واستحقوا الدية من قبل العاقلة وعليه هو الكفارة. انظر آداب المعلمين ص 95. (144) هو سفيان بن عينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الاسلام أخذ عن عمرو بن دينار والزهري وزيد بن أسلم وصفوان وعنه شعبة وابن المبارك وأحمد واسحاق قال الشافعي: لولا مالك وابن عينة لذهب علم الحجاز. انظر: تذكرة الحفاظ 262/1. شذرات الذهب علم الحجاز. انظر: تذكرة الحفاظ 262/1. شذرات الذهب 354/1.

<sup>(145)</sup> كلمة «معلوم» ساقطة من الأصل.

<sup>(146)</sup> في أ: «بظاهرة».

<sup>(147)</sup> كذا في سائر النسخ وفي أ : «أن له حظا».

<sup>(148)</sup> وفي المُعيار الجُديد للسيد المهدي الوزاني «وسئل عن مسجد أراد أهله اتخاذ الامام فيه بأحباس المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب أن ذلك جائز نص عليه ابن رشد في أجوبته نصا جليا، ويفهم من كلامه هذا أن أحباس المسجد لا تكون للأمام الا بشرط. انظر الميار الجديد 85/8 ــ 96.

52 وأما هل يجوز إعطاء الزكاة للمعلم أم لا؟ فاختلف العلماء في إعطاء الزكاة للعلماء على قولين: فقال ابن الماجشون (149) ( لا تحل الزكاة للعلماء) وقال: في كتاب الحفيد لابن رشد (تجوز الزكاة للعلماء بكل حال، ولو كانوا أغنياء، بل هم أولى بها (150) لأن العمال تجوز لهم الزكاة ولو كانوا أغنياء (151) قال اللخمي فالعلماء أولى (152) وهكذا كل من فيه منفعة للمسلمين، كالقضاة والمفتين والمؤذنين والأئمة ومثل هذا في كتاب الوجيز (153) لأبي حامد الغزالي، ومثل هذا في كتاب الجوهري، قال أبو محمد الغزالي، ومثل هذا في كتاب التدريس (154) لأبي العباس الجوهري، قال أبو محمد ابن أبي زيد: «لا تعطى الزكاة للأجير، ولا تزاد له على أجرته، الا اذا كان امام المسجد، أو معلم الصبيان، وفي أسئلة محمد بن سلام لمحمد بن سحنون (155) «ان الكاة تجوز للعلماء»، وهي رواية ابن وهب (156) عن ابن القاسم عن مالك.

53 \_ وأما هل تجوز امامة المعلم الذي يأخذ شرطه بالتوزيع أم لا ؟

<sup>(149)</sup> أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون المدني المالكي، كان فصيحا مفوها وعليه دارت الفتيا في زمانه بالمدينة. تفقه بأييه ومالك وغيرهما، وتفقه به أئمة كابن حبيب وسحنون وابن المعذل، توفي \_ رحمه الله \_ سنة الثني عشرة وماتتين. انظر : الديباج المذهب ص 153 الخلاصة ص 477. شجرة النور الزكية ص 56. شدرات المدهب 28/2.

<sup>(150)</sup> في هـ : «أولى الناس بها».

<sup>(151)</sup> انظر بداية المحمد لابن رشد 276/1.

<sup>(152)</sup> وفي المعبار الجديد منيوبا الى الزرقاني : «ولا يعطى منها القاضي والعالم والمفتى لأمهم يعطون من بيت المال، واذا لو لم يعطوا منه أعطوا منها، وكذا لا تعطى لقارىء ولا لأمام مسجد حيث جرى رزقهم من بيت المال والا أعطوا. وقال ابن رشد في البداية : «تعطى لكل من فيه منفعة للمسلمين كالقضاة والمفتين والمدرسين والمؤذنين». انظر المعبار الجديد 60/2 مداية المجتهد 276/1.

<sup>(153)</sup> انظر كتاب الوجيز للامام الغزالي 292/1 عند ذكره سهم العامل على الزكاة. قال : أما الامام والقاضي فرزقهم من خس الحمس الأن عملهم عام.

<sup>(154)</sup> في هـ : «في كتاب التدريج».

<sup>(155)</sup> هو محمد بن عبد السلام ستحنون بن سعيد التنوخي القيرواني المالكي، أبو عبد الله حافظ فقيه، مناظر مؤرخ مشارك في أنواع من العلوم، تفقه بأبيه ورحل الى المشرق. توفي \_ رحمه الله \_ بالساحل ونقل الى القيروان سنة خمس وستين وماتتين. انظر : الديباج المذهب ص 234. شذرات الذهب 150/2. شجرة النور الزكية ص 70. الأعلام للزركلي 5/7.

<sup>(156)</sup> هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي بالولاء، المصري المالكي، فقيه مفسر محدث، مقرىء، روى عن عدد كبير من العلماء، وصحب مالك بن أنس عشرين سنة. من تصانيفه الجامع في الحديث الموطأ الصغير والموطأ الكبير وتفسير القرآن توفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: المدارك 228/3. طبقات الفقهاء ص 127. المديباج ص 132. الحلاصة ص 478.

فقال أبو عبد الله محمد بن يس الرجراجي : «لا تجوز الصلاة خلف المعلم الذي يأخذ شرطه بالتوزيع(157)».

. 54 \_ وأما هل تجوز شهادة المعلم أم لا ؟ فقال مالك في كتاب الاستيعاب، ومحمد بن سحنون في أجوبته لمحمد بن سلام(158) وأبو محمد في كتاب الأصول: «لا تجوز شهادة المعلم مطلقا(159) سواء شهد لحوزته أو شهد لغير حوزته، وقيل تجوز لغير حوزته ولا تجوز لحوزته. قاله أبو عمران الفاسي وقيل تجوز مطلقاً إذا كان عدلاً فهذه ثلاثة أقوال ثالثها تجوز لغير حوزته.

55 \_\_ وأما هل تجوز شهادة القارىء على القارىء والعالم على العالم أم لا ؟ فقيل : تجوز، وقال ابن وهب لا تجوز، لأنهم أهل تحاسد وتباغض(160) ولهذا قال النخعي : لا أخاف على آدمي الا القراء ذكره ابن سهل(161) في أحكامه، وابن شعبان في كتابه، ومثله في سؤالات الفاسيين، قال ابن القاسم : هذا اذا ظهرت العداوة والبغضاء.

56 \_ وأما هل يجوز للمعلم أن يعلم القرآن لأولاد الكفار أم لا ؟ فقال

<sup>(157)</sup> انظر ما يتعلق بامامة المعلم وشرطه المعيار الجديد للمهدي الوزاني 22/8 و 96.

<sup>(158)</sup> عطوط بالخزانة الملكيةرقم 6290.

<sup>(159)</sup> وفي حاشية العلامة الرهوني على شرح الزرقاني نقلا عن الونشيسي ما نصه : «ابن عات شهد رجل عند سوار بن عبد الله القاضي فقال : ما صناعتك ؟ قال أنا مؤدب. فقال : اني لا أجيز شهادتك. فقال : ولم ؟ قال لأنك تأخذ على القرآن أجرا، فقال له الرجل : وأنت تأخذ على القضاء أجرا. فقال اني أكرهت على القضاء، فقال أكرهت على الدراهم ؟ فقال له هات شهادتك فأجازها. انظر : حاشية الرهوني على الزرقاني 14/7.

<sup>(160)</sup> قال الشيخ خليل تمزوجا بشرح الزرقاني : «ولا يشهد عالم على مثله، حيث ثبت أن بينهما عداوة دنيوية، والا قبلت، لأن شهادة ذوي الفضل مقبولة على بعض وقد قال عليه الصلاة والسلام (يحمل هذا العلم من كل عدوله، ينفقون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين) ولا عبرة بمن شنع عليهم، معللا منع شهادمهم على مثلهم بأنهم كالتيوس في الزربية». اهد قال العلامة البناني : قال ابن عرفة : العمل اليوم على خلاف هذا وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة كفيرهم. انظر : شرح الزرقاني على مختصر خليل 170/7 — 171.

<sup>(161)</sup> هو عيسى أبو الأصبع بن سهل بن عبد الله الأسدي، سكن قرطبة وتفقه بها. أخذ عن ابن عتاب وابن القطان وروي عن مكي بن أبي طالب وغيرهم. وأخذ عنه جماعة. توفي ـــ رحمه الله ـــ بقرطبة سنة ست ونمانين وأربعمائة. انظر : المديباج لابن فرحون ص 181. هدية العارفين 807/1.

أبو حنيفة يجوز ذلك(162) دليله قوله عليه السلام «لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها، وفي بعضها خير مما طلعت عليه الشمس» (163) ولأن تعليمهم ذريعة ووسيلة الى إسلامهم، فكما أن إسلامهم محمود، فكذلك تعليمهم، لأن وسيلة الشيء كالشيء في الحكم، وقال الشافعي مرة بالجواز، كقول الحنفي، وقال مرة بالمنع كقول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي، والصحيح الذي عليه الجمهور من العلماء هو مذهب مالك رضي الله عنه، والقول بالمنع، دليله أن عمر رضي الله عنه عنه والقول بالمنع، دليله أن عمر رضي الله عنه عين ضرب عليهم الجزية شرط عليهم في عقد المؤية، ألا يعلموا أولادهم القرآن فان علموه لهم فقد نقضوا العهد، وأيضا أن النبي عليه قال: ( لا يمس القرآن الا طاهر) (165) وقال تعالى: «لا يمسه الا المطهرون» (166) فاذا كان لا يمسه المومن مع قوله عليه السلام (المومن طاهر حيا وميتا) (167)وقوله: (المومن لا ينجس) (168) فكيف يمسه الكافر مع قوله تعالى: «انما المشركون نجس» (169) فهذه أربعة أدلة قول الله وقول الرسول وقول عمر والقياس، وقال ابن العربي في كتاب آداب المعلمين «لا يجوز الرسول وقول عمر والقياس، وقال ابن العربي في كتاب آداب المعلمين «لا يجوز الرسول وقول عمر والقياس، وقال ابن العربي في كتاب آداب المعلمين «لا يجوز

<sup>(162)</sup> وفي رسالة القابسي : قال ابن وهب مثل مالك : هل يعلم المسلم النصراني ؟ فقال لا. وفي رواية أخرى لابن وهب، قال مالك : لا أرى أن يترك أحد من اليبود والنصارى يعلم المسلمين القرآن. وتعقب القابسي قول مالك بأنه قد يقصد بقوله القرآن وقد يقصد به غير القرآن. وكلا الأمرين صحيح، فالكافر لا يعلم الحط العربي لأنه نجس والله مبحانه وتعالى يقول : «انه لقرآن كريم في كتاب مكتون لا يمسه الا المظهرون» فلا نفتح لهم المجال لأنهم يصلون بذلك الى مس المصحف اذا أرادوه.

وعن ابن حبيب أن مالكا كره تعليم الكفار الحط دون القرآن وعظم فيه الكراهية ثم قال وكل من لقيت يكرهون ذلك ويرون للامام العدل أن يغير ذلك ويعاتب عليه. ومن فعله من جهال المعلمين فهو طارح شهادته موجب لسخطه لمسهم لكتاب الله وهم أنجاس. انظر: الرسالة المفصلة ص 308 فما بعدها.

<sup>(163)</sup> وواه البخاري عن سهل 20/4 وأخرجه مسلم في باب فضائل الصحابة وأخرجه الامام أحد في مسنده عن داود بن نافع عن معاذ 238/5.

<sup>(164)</sup> في ص : «في عهد الجزية» وفي ب : «في عقدة الجزية».

<sup>(166)</sup> الواقعة الآية : 79.

<sup>(167)</sup> أخرجه البخاري في كتاب الكسوف \_ باب غسل الميت \_ موقوفا على ابن عباس قال : «المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا» انظر : صحيح المخاري 73/2.

<sup>(168)</sup> أخرجه البخاري عن سعد بلفظ «المومن لا ينجس»؛ انظر صحيح البخاري 73/2.

<sup>(169)</sup> التبهة الآية : 28.

للمعلم المسلم المتشرع بشرائع الاسلام أن يلقي (170) الى كافر صغير، أو كبير آية من كتاب الله تلقينا أو كتابة، وأشد من ذلك وأولى بالمنع أن يجلسه في المكتب مع أولاد المسلمين يسوي (171) بينهم في الالقاء والملاحظة والرعاية والمحافظة فمن فعل ذلك فهو فاسق بفعله ذلك، مردود الشهادة ممنوع من الامامة لا يبتلاً بالاسلام كأهل الذمة فإنه تشبه بهم (172) فصار شبيها بهم وملحقاً بهم لمحبته فيهم (ومن أحب قوماً فهو منهم وحشر يوم القيامة معهم) (173) وهكذا جاء في الحديث ودليل محبتهم فيه خدمتهم (174) على دناءتهم بأعلى الأشياء وأعزها طمعا في دنياهم ودليل محبتهم فيه خدمتهم أن يؤاجر نفسه منهم للخدمة ففي هذا أولى، قال القذرة، وقد منع العلماء المسلم أن يؤاجر نفسه منهم للخدمة ففي هذا أولى، قال صاحب الحلل: قد كتبت في هذا المعنى كتابا سميته «مزايلة أصل (175) الذمة في مزاولة أهل الذمة» فانظره فانه مفيد.

57 \_ وأما هل يجوز تعليم خط المسلمين للكفار أم لا ؟ ففي البيان والتحصيل قال مالك «لا يجوز للمسلم أن يعلم خط المسلمين للكفار لأن ذلك ذريعة الى قراءتهم القرآن قال: ابن حبيب وذلك مسقط للشهادة(176).

58 \_ وأما هل يجوز للمسلم اسلام ولده إلى مكتب الكفار ليتعلم خطهم أم لا ؟ ففي البيان والتحصيل، قال مالك: لا يجوز ذلك، اذ في ذلك إظهار الرغبة لهم(177).

<sup>(170)</sup> ص: «أن يلقن» والصحيح ما أثبته.

<sup>(171)</sup> في ص : «ويهدى بينهم».

<sup>(172)</sup> في ب : «فانه يشبه بهم».

<sup>(173)</sup> ورد هذا الحديث بمعان مختلفة في صحيح البخاري ومن عدة طرق. عن عبد الله عن النبي عليه أنه قال : (المرء الع من أحب) وفي رواية (أنت مع من أحببت) قالها عليه السلام لرجل سأله ماذا أعد للساعة ؟ فقال : (ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله). صحيح البخاري 112/7.

<sup>(174)</sup> في ب: «تحدثه» وفي أ: «تخدمهم».

<sup>(175)</sup> في ج، أ، هـ : «مزايلة أهل الذمة في مزاولة أهل الذمة» ولم أقف على هذا الكتاب.

<sup>(176)</sup> قارن برسالة القابسي ص 309 قال ابن حبيب فقد منع مالك ذلك وعظم فيه الكراهية.

<sup>(177)</sup> انظر الرسالة المفصلة ص 309 أيضا ففيها النبي عن اسلام المسلم ولده الى مكتب الكفار.

59 ــ وأما هل يجوز للرجل أن يتعلم خط الكفار أم لا ؟ فهو جائز قاله الجزولي(178) في التقييد(179).

60 \_ وأما هل يجوز للمسلم أن يؤاجر نفسه لكفار أم لا؟

61 — وهل يجوز له أن يعمل شيئا بلا أجرة (180) أم لا ؟ فلا يجوز ذلك وان قل، وان وقع ونزل فسخ باتفاق، ولا أجرة له عقوبة له، واختلف اذا قبض الأجرة فقيل. تترك له، وقيل تنزع منه، ويتصدق بها عقوبة له، قال صاحب الحلل ان استأجره على محرم كحمل خمر أو رعاية خنازير فلا تترك له، بل يتصدق بها، وان استأجره، على مباح وليس فيه امتهانه كرعاية غنم أو حراسة متاع(181) تترك له ولا تنزع منه، وان استأجره، في مباح مما فيه امتهانه(182) كبناء أو حفر فثالثها تترك له، ان احتاج اليها.

62 \_ وأما هل يجوز للمعلم أن يعلم أب ت ث ج ح خ الى آخرها للأولاد أم لا، فقالوا ذلك جائز (183) مباح قال وهب بن منبه (184) رضي الله عنه إن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه هود عليه السلام أب ت ث ج ح خ الى آخرها، وهي تسعة وعشرون حرفا لفضل لسان العرب على غيره، أما غيره، من الألسن فهو اثنان وعشرون حرفا خاصة.

63 \_ وأما هل يجوز للمعلم أن يعلم ابجد هوز حطي(185) الى آخرها

<sup>(178)</sup> هو عبد الرحمان بن عفان الجزولي أبو زيد الشيخ الفقيه الحافظ صاحب تقاييد على الرسالة كان علامة في المذهب. توفي رحمه الله سنة احدى وأربعين وسبعمائة. انظر : نيل الإبهاج ص 165.

<sup>(179)</sup> قارن برسالة القابسي ص 308.

<sup>(180)</sup> في ب: (بلا اجازة).

<sup>(181)</sup> في ب : «متاعه».

<sup>(182)</sup> في أ : «امتهانا».

<sup>(183)</sup> هذا السؤال الذي أورده المؤلف لو استغنى عن ذكره لكان أفضل، فمن يستطيع أن ينكر تعليم الحروف الهجائية وهي السبيل الوحيد للتعلم وجميع المعارف والعلوم الاسلامية رهينة بتعليم هذه الحروف، وحضارة الاسلام تتوقف بالكبرجة الأولى على تعليمها، فمن ينكر تعليمها والا فيعتبر ذلك دعوة الى الأمية والجهل.

<sup>(184)</sup> هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني من التابعين له معرفة بأخبار الأوائل وأحوال الأنبياء وسير الملوك، صحب عبد الله ابن عباس، وولاه عمر بن عبد العزيز قضاء صنعاء وبها توفي ـــ رحمه الله ـــ سنة أربع عشرة ومائة انظر : شذارات الذهب 150/1. تذكرة الحفاظ ص 100. الخلاصة ص 419. الاعلام 150/9.

<sup>(185)</sup> في غير (ب) «أ، ب، ج، د، هـ، و، ز،...».

لأولاده أم لا ؟ فقيل يجوز ذلك وقال محمد بن سحنون «لا يجوز ذلك»، ويتقدم ألى المعلم في ذلك (186) وسبب الخلاف هاهنا هل هي أسماء الحروف، أو هي أسماء الملوك وهم ملوك مدين أو هي أسماء الشياطين (187) قال محمد بن سحنون: هي أسماء الشياطين ألقوها على ألسنة العرب في الجاهلية فكتبوها قاله ابن هارون في أجوبته وقاله ابن سحنون في كتاب آداب المعلمين (188).

64 \_ وأما هل يجوز أخذ الأجرة للجاهل بأحكام القراءة(189) أم لا ؟ فقال التونسي المعلم الذي لا يعرف الإظهار والإدغام والإعجام والإهمال والتفخيم والترقيق وغير ذلك من أحكام القراءة لا تجوز له الحذقة(190).

65 \_ وأما هل يحصل الأجر للأجير على تعليم القرآن أم لا ؟ فهو مأجور (191) لقوله عليه السلام (أحسن ما اتخدتم عليه أجرا كتاب الله) وفي بعضها (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) (192).

66 \_ وأما هل يحصل الأجر للجاهل بأحكام القراءة أم لا ؟ فهو مأجور أيضا اذا لم يجد من يعلم له ذلك أو لم يسع له الوقت ذلك والا فلا، والله أعلم.

67 \_ وأما هل يحصل (362 \_ أ) الأجر للجاهل بمعاني القرآن أم لا ؟ فهو مأجور باتفاق، دليله ما روي عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه

<sup>(186)</sup> انظر كتاب آداب المعلمين غمد بن محدون ص 96.

<sup>(187)</sup> أبجد «كأخر» وقيل أبا جاد، قيل إنها أسماء ملوك مدين وقيل أسماء الشياطين نقله سحنون عن حفص بن غياث، وهم أول من وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعروة بن الزير أبهما قالا: أول من وضع الكتاب العربي قوم من أوائل نزلوا في عدنان واستعربوا وأسماؤهم: أبجد هوز حطي... اغ. انظر تاج العروس 294/2 مادة بجد.

<sup>(188)</sup> انظر آداب المعلمين ص 96.

<sup>(189)</sup> في أ، ص، هـ: «بأحكام القرآن». (190) انظر حاشية العلامة على كنون بهامش حاشية الرهولي عند ذكره لشركة المعلمين فقد ذكر أن المعلم اذا كان لا يلحن الا أنه لا يعرب قراءته فلا بأس باستئجاره. انظر حاشية على كنون على الرهولي 18/7.

<sup>(191)</sup> قال ابن تيمية قال العلماء : ان القارىء اذا قرًّا لأجل المال فلا ثواب له. انظر الفتاوي الكبرى 491/4 (192) أخده البخاري عن ابن عاس رضر الله عنها في الاحارة \_ باب ما يعط في القرّر بالهنا دأحة ما أخلَّت علم أحما

<sup>(192)</sup> أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في الاجارة \_ باب ما يعطى في الرقية بلفظ (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). صحيح البخاري 53/3.

قال: «رأيت رب العزة في المنام من غير تشبيه ولا تكييف، ولا تصوير ولا تمثيل، فقلت له. بم يتقرب منك المتقربون يا رب ؟ فقال لي : بتلاوة كلامي يا أحمد، فقلت : بفهم أو بغير فهم ؟ فقال لي بفهم وبغير فهم».

(68) ــ وأما هل يحصل الأجر للقارىء اذا لم يحفظه جدا أم لا ؟ فهو مأجور أيضا باتفاق بل له أجران أجر التلاوة وأجر التتعتع دليله قوله عليه السلام: (الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران اثنان) (193) والتتعتع معناه في كلام العرب العي، يقال تتعتع الرجل في كلامه اذا عيي.

69 \_\_ وأما هل يجوز أخذ الأجرة على الحرز أم لا ؟ فهو جائز (194) وقد سئل أبو الحسن على بن محمد القابسي عن أخذ الأجرة على الحرز لكاتبه، فقال لا بأس به، وكذلك أجرة الريام (195) وهو الذي يروم البهيمة اذا مات ولدها على غيره، من عجل أو خروف، فقال أيضا لا بأس بذلك.

70 \_ وأما هل تجوز الأجرة على تعليم الفقه أو كتابته(196) أو غيره من الفنون(197) كالفرائض والأصول والنحو واللغة والشعر والأدب أم لا ؟ ففيه قولان، قيل مكروه قاله في المدونة(198) وقيل مباح من غير كراهة(199) قاله ابن حبيب وابن

<sup>(193)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة 1/550 وابن ماجة في سننه 2/242 والامام أحمد في مسنده 366 - 98/6.

<sup>(194)</sup> ذكر ابن تيمية الجواز وقال : «لا بأس بجواز أخذ الأجوة على الرقية نص عليه أحمد». انظر الفتاوي الكبرى 492/4. (195) في هـ «الروام» وهو خطأ.

<sup>(196)</sup> ففي آداب المعلمين روى بعض أهل الأندلس أنه لا بأس بالاجارة على تعليم الفقه والفرائض والشعر والنحو، وهو مثل القرآن، وقال محمد بن سحنون : كره ذلك مالك وأصحابنا وكيف يشبه القرآن، والقرآن له غاية ينتهي اليها، وما ذكرت ليس غاية ينتهي اليها، فهذا (أي الفقه) مجهول، والفقه والعلم أمر قد اختلف فيه، والقرآن هو الحق الذي لا شك فيه، والفقه لا يستظهر مثل القرآن وهو لا يشبهه ولا غاية ينتهي اليها. انظر المدونة الكبرى 60/11. آداب المعلمين ص 96.

<sup>(197)</sup> في ص : «أو شيء من الفنون».

<sup>(198)</sup> انظر المدونة الكبرى للامام مالك 60/11.

<sup>(199)</sup> في ب : «وقيل مباح غير مكروه».

يونس واللخمي (200) وهو مذهب الأندلسيين، وهو المختار عندهم، والفرق بين الأجرة على تعليم القرآن وغيره أن القرآن مقطوع به، والفقه مظنون، غير مقطوع به.

71 \_ وأما هل يجوز بيع كتب الفقه واجارتها أم لا ؟ ففيه قولان أيضا قيل مكروه قاله في المدونة(201) وقيل جائز من غير كراهية قاله ابن عبد الحكم، وقد بيعت كتب ابن وهب بثلاثمائة دينار ذهبا وحضر لذلك أهل الفقه والصلاح ولم ينكروا ذلك(202).

72 ــ وأما هل يجوز بيع المصحف وإجارته أم لا ؟ فأما بيعه فجائز باتفاق وأما استئجاره ففيه قولان: الجواز لابن القاسم كالبيع، وقال ابن حبيب بالمنع، قال ابن الحاجب: وفي إجارة(203) المصحف قولان بخلاف بيعه(204).

73 \_\_ وأما هل تجوز الاجارة على القضاء أم لا ؟ فهي حرام باتفاق لأنها رشوة (205) قال أبو الحسن الطرطوشي (206) هذا اذا كانت الأجرة من أيدي الناس، أما ان كانت من بيت المال، فهي جائزة باتفاق.

<sup>(200)</sup> هو على بن الحسن بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني، نزل صفاقس، تفقه بابن محرز، والتونسي والسيوري، وظهر في أيامه وطارت فتاويه. حاز رئاسة افريقيا في عصره. انظر : الديباج المذهب ص 203. الأعلام للزركلي م 10/6. شجرة النور الزكية ص 117.

<sup>(201)</sup> انظر المدونة الكبرى 60/11، وفيها «أرأيت ان استأجرت رجلا يعلم ولدي الفقه والفرائض أتجوزهذه الاجارة ؟ قال ما سمعت منه فيه شيئا، الا أنه كوه بيع كتب الفقه والاجارة على تعليمها أثر.

<sup>(202)</sup> قارن بالرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين للقابسي ص 303 ــ 304.

<sup>(203)</sup> في أ : « وفي أجرة».

<sup>(204)</sup> وفي آداب المعلمين قال سحنون : قلت لابن القاسم : أرأيت المصحف، أيصح أن يستأجر ليقرأ فيه ؟ فقال لا بأس به، لأن مالكا قال لا بأس ببيعه، وعللوا ذلك بأنه يباع الحبر والورق والعمل. انظر : آداب المعلمين ص 93. المدونة الكبرى 60/11.

<sup>(205)</sup> انظر كلام البناني عند قول الشيخ خليل (وتعليم فقه وفرائض) عاطفا على قوله : (ويكره حلي) أي تكره اجارة حلي، قال : (والأجرة على الفتيا والقضاء رشوة) ثم نقل البناني رأي ابن عرفة في الموضوع، وهو قوله : (ومن شغله ذلك عن جل تكسبه، فأخذه الأجرة من غير بيت المال، لتعدره، عندي خفيف)، وأما الاجارة على القضاء من بيت المال فجائزة باتفاق كما عند المؤلف. انظر : خاشية البناني على الزرقاني 20/7.

<sup>(206)</sup> هو أبو الحسن على بن صالح بن أبي الليث الطرطوشي، ويعرف بابن عز الناس فقيه، أصولي، أديب، شاعر، ولد بطرطوشة سنة 508 هـ. وتوفي بدانية سنة 566 هـ. انظر : الديباج المذهب : ص 212. نيل الابمهاج ص 199. معجم المؤلفين 109/7.

74 \_ وأما هل تجوز الاجارة على الفتيا أم لا ؟ فان تعين عليه الجواب لعدم غيره في البلد مثلا فهي حرام باتفاق(207) أيضا، وان لم يتعين الجواب عليه، ففيه ثلاثة أقوال، الجواز والمنع والكراهة، قال صاحب الحلل، قال أبو الحسن الطرطوشي «كل أجرة اختلف فيها فانما هي الأجرة من أيدي الناس، وأما ان كانت من بيت المال فلا خلاف في جوازها.

75 \_ وأما هل تجوز الاجارة على امامة الصلاة أم لا ؟ فثالثها الكراهة، ورابعها المنع في الفرض، والجواز في النفل، وخامسها المشهور، ان كانت الاجارة على الصلاة وحدها فتمنع، وان كانت مع غيرها كالأذان فتجوز (208) قال ابن الحاجب: «وفي الامامة ثلاثة أقوال(209): لابن عبد الحكم وابن حبيب وغيرهما، ثالثهما ان كانت على انفرادها لم تجز، وان كانت مع الأذان أو القيام (210) بالمسجد جازت وفيها: وتجوز الاجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة معا.

76 \_ وأما هل تجوز الاجارة على الأذان أم لا ؟ فتالثهما الكراهة(211).

77 \_ وأما هل تجوز الاجارة على الحج أم لا ؟ فثالثها المشهور الكراهة، لأنها طلب الدنيا بعمل الآخرة، قال ابن الحاجب، ويكره للمرء اجارة نفسه على المشهور (212) وتلزم (213).

<sup>(207)</sup> انظر رأي البناني وما نقله عن ابن عرفة في المسألة حاشية البناني على الزرقاني 20/7.

<sup>(208)</sup> في المدونة سنل مالك عن اجارة رجل يؤم في رمضان، فقال : لا خير في ذلك، وكره كذلك الاجارة على امامة الصلاة في المكتوبة، الا اذا كانت مع الأذان، وفيها أيضا قال مالك ان استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم لهم ويصلى بهم صلامهم فلا بأس به، ثم قال : وانما جوز مالك هذه الاجارة، لأنه انما أوقع الاجارة في هذا على الآذان والاقامة وقيامه على المسجد، ولم يقع من الاجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير. انظر : المدونة الكبرى 8/78.

<sup>(209)</sup> كلمة «أقوال» سقطت من أ، ص ج.

<sup>(210)</sup> في ص: «مع القيام بالمسجد» وفي ج، هـ «مع الأذان والقيام بالمسجد» والمثبت من أ.

<sup>(211)</sup> ذكر أبن رشد في بدأية المجتهد ان الآجارة على الأذان، أجازها قوم، قاسوا الأذان على الأفعال غير الواجبة، وكرهها قوم، واستدلوا بحديث علمان بن أبي العاص «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا». وعن ابن وهب أن عمر بن الخطاب (ض) أجرى على سعد المؤذن رزقا، وكان يجرى عليه وعلى مؤذني أهل بيته انظر: بداية المجتهد 223/2. الملونة الكبرى 397/8.

<sup>(212</sup> من قوله: «لأنها طلب» الى قوله «على المشهور» ساقط من (ج).

<sup>(213)</sup> انظر رأي الامام مالك في مسالة أخذ الأجرة على الحج، المدونة الكبرى فانه يكرهها. انظر: المدونة الكبرى 397/8. والفتاوي الكبرى. 492/4.

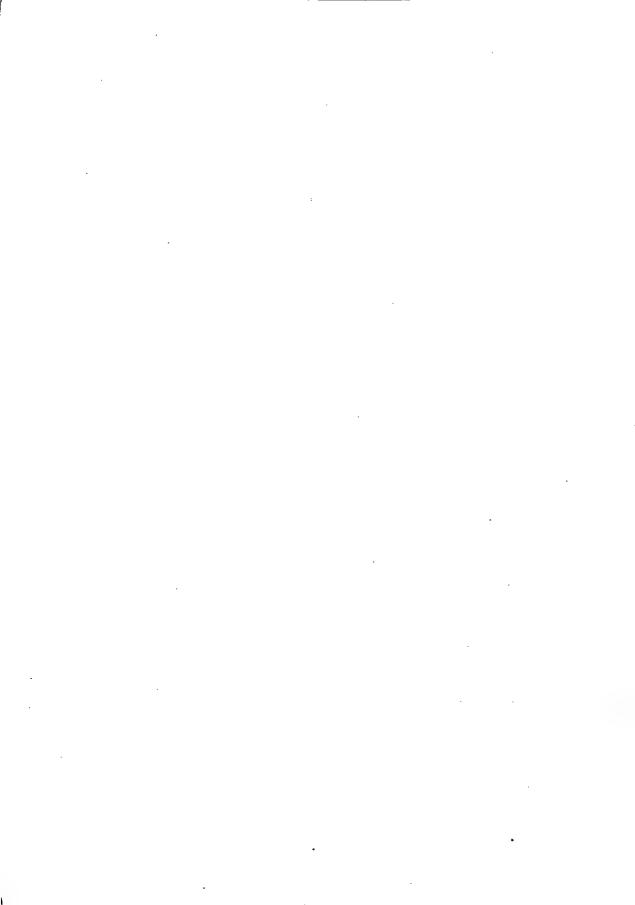

## الباب السابع في فضائل القرآن

فالدليل على فضائله الكتاب والسنة والاجماع، فالكتاب قوله تعالى : «فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى»(١) أي لا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، وقوله تعالى «وانه لذكر لك ولقومك»(٤) أي شرف لك ولقومك، وقوله : «ولقد أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم»(٤) أي شرفكم. وقوله : «بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون»(٩) أي بشرفهم. وقوله : «قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء»(٥) وقوله : «قل(٩) يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو غير مما يجمعون»(٦) وقوله : «ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى»(٥) فجواب لو محلوف تقديره : (لكان هذا القرآن) (363 — أ) كلم به الموتى»(٥) فجواب لو محلوف تقديره : (لكان هذا القرآن) (363 — أ) ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»(٩) وقوله : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا»(٩) وقوله : «الله نزل أحسن، الحديث كتابا مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشعون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشعون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الم

<sup>(1)</sup> طه الآية : 123.

<sup>(2)</sup> الزخوف الآية : 44.

<sup>(3)</sup> الأنبياء الآية: 10.

<sup>(4)</sup> المومنون الآية : 71.

<sup>(5)</sup> فصلت الآية: 44.

<sup>(6)</sup> الأية الكرعة ابتدئت عند المؤلف بـ «يا أيها الناس» في ب، ص، ج.

<sup>(7)</sup> يونس الآية : 57.

<sup>(8)</sup> الرعد الآية: 31.

<sup>(9) ِ</sup> الإسراء الآية : 88.

<sup>(10)ً</sup> الحشر الآية : 21.

ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء»(١١) وقوله تعالى : «وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»(12) وقوله تعالى : «فلا أقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين»(13).

وقوله تعالى : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير »(14).

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة المذكورين في هذه الآية الكريمة، اختلف العلماء فيهم (15) فقيل معناهم الكافر والفاسق والمومن، وقيل: من أسلم قبل الفتح، ومن أسلم بعده، ومن أسلم قبل الهجرة. وقيل: من رجحت سيآته، ومن تساوت سيآته وحسناته، ومن رجحت حسناته (16) وقيل: من لا يبالي من أين ينال، ومن يطلب قوته من الحلال، ومن يكتفي من الدنيا بالبلغ(17) وقيل: من يدخل النار، ومن يحاسب حسابا يسيرا، ومن لا يحاسب، وقيل: الفاسق والمخلط والتائب، وقيل: من داوم(18) على العصيان الى الموت، ومن يتوب قبل الموت، ومن يدوم على الطاعة الى الموت، وقيل: من همته الدنيا ومن همته العقبي، ومن همته المولى(19) وقيل: طالب الدنيا وطالب الغنى، وطالب المولى، وقيل: طالب النجاة، وطالب الدرجات، وطالب المناجاة (20) وقيل: تارك الذلة، وتارك الغفلة،

<sup>(11)</sup> الزمر الآية : 23.

<sup>(12)</sup> فصلت الآية: 41.

<sup>(13)</sup> الواقعة الآية : 75.

<sup>(14)</sup> فاطر الآية : 32.

في ب : «اختلف العلماء فيهن». (15)

نسب القرطبي هذا التفسير الى عائشة أم المومنين رضي الله عنها 339/14. (16)

في أ : «ومن يكتفي بالدنيا بالبلاغ» وفي سائر النسخ ما عدا ص «بالبلاغ» والصحيح «البلغ». (17)

في ب، ص، ج «من دام على العصيان».

انظر هذا القول والذي قبله في تفسير القرطبي 348/14. (19)

كتبت المناجاة بالتاء المطلقة في سائر النسخ، وهذا يخالف قواعد الرسم.

وتارك العلاقة (21) وقيل: من أوتي كتابه وراء ظهره، ومن أوتي كتابه بشماله، ومن أوتي كتابه بيمينه (22) وقيل: من شغله معاشه عن معاده، ومن اشتغل بهما، ومن شغله معاده عن معاشده عن معاشد (23) وقيل: ذو الكبائر وذو الصغائر، والمجتنب لهما (24) وقيل: من يدخل الجنة بالشفاعة، ومن يدخلها بفيل الله، ومن يأتيها خوفا منها ورضى حساب (25) وقيل: من يأتي الفرائض خوفا من النار، ومن يأتيها خوفا منها ورضى واحتسابا، ومن ياتيها رضى (26) واحتسابا (27)، وقيل الغافل عن الوقت والجماعة، والمحافظ على الوقت دون الجماعة، والمحافظ عليهما (28). وقيل من غلبت شهوته على والمحافظ على الوقت دون الجماعة، وألحافظ على شهوته، وقيل المجتهد مع العلم، والساهي عقله، ومن تساويا، ومن غلب عقله على شهوته، وقيل المجتهد مع العلم، والساهي مع العلم والعامل (29) مع العلم، وقيل المرائي الذي ينهي عن المنكر واتيه ومن ياتي المعروف ولا يأمر به، والذي يأمر بالمعروف ويأتيه، وقيل ذو الجور ودو العدل وذو الفضل (30) وقيل العصاة وذوو الطاعات (31) والصحابة رضي الله عنهم، وقيل ساكن البادية وساكن الحاضرة، والمجاهد في سبيل الله عز وجل. وذكر ابن العربي في كتاب القانون في معنى هذه الأصناف الثلاثة خمسة وأربيعن قولا.

والدليل من السنة قوله عليه السلام (درهم ينفق في طلب القرآن أفضل من عشرة آلاف درهم تنفق في طلب العلم، أفضل من عشرة آلاف درهم تنفق في أعمال البر سواه)(32) وقوله: (من لم يتغن بالقرآن

<sup>(21)</sup> هذا القول ذكوه الألوسي في تفسيره روح المعاني 181/20.

<sup>22)</sup> انظر روح المعاني للألوسي 181/20.

<sup>(23)</sup> راجع هذا القول في تفسير روح المعاني 181/20.

<sup>(24)</sup> انظر القول في تفسير الطبري 347/14.

<sup>(25)</sup> قال السيوطي في الاتقان: 241/4 بأن هذا التفسير هو في الواقع حديث رواه أبو الدرداء. وقارن بابن كثير في تفسيره 555/4.

<sup>(26)</sup> في أ : «ورضى احسانا» وفي هـ : «ومن رضى احسانا».

<sup>(27)</sup> انظر هذا القول في تفسير الألوسي 181/20.

<sup>(28)</sup> هذا التفسير ذكره الألوسي 181/20.

<sup>(29)</sup> في ج «العامل مع العمل».

<sup>(30)</sup> أنظر هذا القول في تفسير الألوسي 181/20.

<sup>(31)</sup> في ب : «العصاة وذو الطاعة» وفي أ : (وذو الطاعات) والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(32)</sup> أُخرِجه الغافقي في كتاب فضائل القرّان مع اختلاف في النَّفظ، اذ فيه التفاضل بين الجهاد وأعمال البر وليس بين

فليس منا)(<sup>33</sup>) وقال: (من لم يستغن بآيات الله فلا أغناه الله)(<sup>34</sup>) وقال: (القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه)((<sup>35</sup>)).

وقال: (لا فاقة لعبد يقرأ القرآن ولا غنى له دونه)(36) وقال: (القرآن هو المدواء) (37) وقال: (أصدق الحديث كتاب الله) (38) وقال: (أفضل عبادة أمتي اللووة القرآن) (39) وقال: (ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل: فما جلاؤها يا رسول الله ؟ فقال: (قراءة القرآن وذكر الموت) (40) وقال: (أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه) (41) وقال: (خيركم من القرآن وعلمه) (42) وقال: (خيركم من قرأ القرآن وأقرأه) (43) وقال: (الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب) (44) وقال: (ما من رجل في جوفه ثلاثمائة آية من القرآن الا وجد قبو روضة من رياض الجنة).

القرآن والعلم، ولفظه: (لدرهم ينفقه المرء في الجهاد أفضل من عشرة آلاف درهم ينفقها في أعمال البر سواه، ولدرهم ينفقه المرء في طلب العلم أفضل من عشرة آلاف هرهم ينفقها في الجهاد، وفي سائر أعمال البرر. انظر فضائل القرآن ص 6.

<sup>(33)</sup> سبق تخريج هذا الحديث وقلنا أنه رواه البخاري وأبو داود وابن حبان والحاكم في مستدركه والامام أحمد في مسنده 471/2 وانظر البخاري 107/6.

<sup>(34)</sup> هذا الحديث أخرجه السيوطي في الجامع الكبير، وقال رواه ابن أبي شيبة مرسلا انظر جمع الجوامع 360/3.

<sup>(35)</sup> رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهوضعيف مجمع الزوائد 158/7.

<sup>(36)</sup> رواه السيوطي عن أنس ومع احتلاف في اللفظ. انظر الدر المتور 349/1.

<sup>(37)</sup> رواه القضاعي من حديث آلحارث الأعور عن على رضي الله عنه مرفوعا. إنظر تمييز الطيب من الخبيث ص 141.

<sup>(38)</sup> أخرجه النسائي من حديث جابر بن عبد الله في بآب : كيف كان النبي على يُطلِقُ يخطب. انظر سنن النسائي 188/3.

<sup>(39)</sup> قال العراقي ذكره أبو نعيم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس واسنادهما ضعيف. انظر المغني بهامش الاحياء 274/1.

<sup>(40)</sup> أخرجه اليهقي في الشعب من حديث ابن عمر بسند ضعيف منتخب كنز العمال 365/1. انظر تخريج أحاديث الاحياء للعراقي 240/1.

<sup>(41)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان لكن بزيادة «ان» في أوله. صحيح البخاري 108/6.

<sup>(42)</sup> رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، ورواه البخاري عن عثمان بن عفان. انظر صحيح البخاري 108/6.

<sup>(43)</sup> قال الشيخ مرتضى الحسيني رواه الطبراني عن ابن مسعود والبيهقي عن أبي امامة. انظر مرتضى الحسيني على الاحياء 6/5.

<sup>(44)</sup> رواه الترمذي والحاكم كلاهما من طريق قابوس بن أبي ضبيان عن ابن عباس، وقال الحاكم صحيح الاسناد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي 250/4.

وقال: (ان أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله) (45) وقال: (من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل ثما أوتى، فقد استصغر ما عظمه الله تعالى) (46) وقال: (ان الله تعالى قرأ طه ويس، قبل أن يخلق الخلق(47) بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لأبسنة تنطق بهذا) (48) وقال: (لله أشد أذنا الى قارىء القرآن من صاحب القينة الى قينته) (49) والقينة هي الجاربة المغنية، وجمعها قارىء القرآن من صاحب القينة الى قينته) (49) والقينة من الجاربة المغنية، وجمعها قيان، وقال: (ما أذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقرآن) (50) وقال: «من شغله القرءان عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين (51) وقال (عليكم شغله القرءان عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين (51) وقال (عليكم بكتاب الله، ففيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما كان بعدكم، وحكم ما بينكم، من خالفه من الجبابرة قسمه الله، ومن ابتغى العلم في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين ونوره المبين وشفاؤه النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقام، ولا يزيغ فيستقام ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلقه كارة الرد الحديث) (52).

وقال: (ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيرهما(53) وقال: (من قرأ القرآن وعمل بما فيه، ألبس الله والديه يوم

<sup>(46)</sup> رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف. انظر المغنى بهامش الاحياء 273/1.

<sup>47)</sup> فيما عدا ص: «قبل أن يخلق الدنيا».

<sup>(48)</sup> الحديث أن الله عز وجل قرأ طه... «أخرجه الدرامي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف 456/2 وقال ابن الجوزى هذا حديث موضوع، قال ابن عدي لم أجد لابراهيم حديثا أنكر من هذا، لأنه لا يرويه غيره. قال البخاري ابراهيم بن المهاجر ضعيف منكر الحديث. انظر كتاب الموضوعات 109/1.

<sup>(49)</sup> رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرطهما، ورواه ابن ماجة، وقال: قال في الزوائد اسناده حسن. انظر منن ابن ماجة 425/1.

<sup>(50)</sup> أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن \_ باب من لم يتغن بالقرآن 6/107 ورواه مسلم عن أبي هيرة 545/1.

<sup>(51)</sup> رواه الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد وقال هذا حديث حسن غريب 4/626.

<sup>(52)</sup> رواه الترمذي في سننه عن طبيق حمزة الزيات عن أبي انختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من حديث حمزة الزيات واسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال : انظر سنن الترمذي 245/4 وسنن الدرامي 435/2.

<sup>(53)</sup> أخرجه مسلم من حديث أبي امامة الباهل 553/1 ورواه عبد الملك بن حبيب عن سعيد بن سلم مرسلا، وللطبراني من حديث ابن مسعود (القرآن شافع مشفع) انظر: المغنى \_ تخريج أحاديث الاحياء 273/1.

القيامة تاجا يغلب ضؤوه على ضوء الشمس في الدنيا) (54) وقال: (من قرأ القرآن فكأنما أغرزت(55) النبوة بين كتفيه الا أنه لا يوحى اليه) (56) وقال: (حامل جزء من القرآن كحامل جزء من النبوة، ومن استكمله فقد استكمل النبوة غير أنه لا يوحى اليه) (57) وقال (ما من كلام عند الله أعظم من كلامه) (58) وقال: (ما رد العبد الى الله كلاما أحب اليه من كلامه) وقال (59) (انكم لن ترجعوا الى الله بأفضل مما خرج منه) يعنى القرآن (60).

وقال: «اقرأوا القرآن والتزموه فانه ينفي النفاق كما تنفي النار خبث الحديد(61) وقال: (لو كان القرآن في اهاب ما مسته النار)(62) وقال: (القرآن أعظم حرمة من كل شيء دون الله تعالى، ومن حرمة الوالد على ولده) (63) وقال:

<sup>(54)</sup> أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه، وقال صحيح الامنناد ولم يخرجاه. انظر مستدرك الحاكم 567/1.

<sup>(55)</sup> في أ : «فكانما أغرز» وفي ص : «غرست» وفي ج «غرزت» والمثبت من (هـ، ب).

<sup>(56)</sup> أخرجه الحاكم واليهقي من حديث عبد الله بن عمرو رفعه، بلفظ (من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جبيه الا أنه لا يوحى اليه) وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف موقوفا عن عبد الله بن عمرو بلفظ «فكأنما استدرجت النبوة بين جبيه غير أنه لا يوحى اليه» ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة والطبراني في الكبير عنه مرفوعا. انظر : الشيخ مرتضى شارح الاحياء 8/5.

<sup>(57)</sup> رواه ابن الآنباري في المصاحف مع اختلاف في اللفظ، ورواه البيهقي عن الحسن مرسلا وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. انظر منتخب كنز العمال 359/1.

<sup>(58)</sup> رواه الدارمي من طريق معاوية بن صالح عن أبي بكر بن أبي مرم عن عطية. انظر سنن الدرامي 440/2.

 <sup>)</sup> رواه الدارمي من حديث عطية وهو جزء من الحديث السابق، سنن الدارمي 2 /440.

<sup>(60)</sup> أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر وصححه، ورواه أبو داود في مراسيله عن جبير بن نفير، ورواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، لا نعوفه الا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره. سنن الترمذي 250/4

<sup>(61)</sup> رواه الغافقي بلفظه، ص 18، وورد معناه في منتخب كنز العمال عن محمد بن نصر الخرائطي قال (ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل فما جلاؤها يا رسول الله ؟ قال : تلاوة القرآن). منتخب كنز العمال 365/1.

<sup>(62)</sup> رواه الطبراني وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد ولأحمد والدارمي والطبراني من حديث عقبة بن عامر، وفيه ابن فية، ورواه ابن عدي والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عصمة بن مالك باسناد ضعيف. تعريج أحاديث الاحياء للعراقي 274/1.

<sup>(63)</sup> رواه أبو نصر السجزي في الابانة عن عائشة، وقال هذا من أحسن الحديث وأعذبه وليس في اسناده الا مقبول ثقة. انظر : منتخب كنز العمال 360/1 جمع الجوامع 86/2.

(القرآن وقار الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بحق القرآن فقد استخف بحق الله) (64) وقال : (ان أردتم عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر، والظل يوم الحر، والهدى يوم الضلالة، فاقرأوا القرآن لأنه كلام الرحمان وحفظ من الشيطان) (65) وقال: (حملة القرآن العاملون به، يدعون في ملكوت الله أهل البر والوقار، ومستمعوه يدعون في ملكوت الله طيبين)(66) وقال: (ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة يقتدي بها أهل السماء كما يقتدى بالكوكب الدري في لجج البحار والقفار، فإذا مات صاحبه رفعت بعد موته الملائكة ذلك النور فيتبعونه من سماء إلى سماء فيصلون على روحه، ويستغفرون له الى يوم يبعث فاذا جهز جاءه القرآن فقعد على صدره، فاذا أتاه الملكان حال بينه وبينهما، وقال هو صاحبي لا أفارقه حتى أدخله الجنة) (67) وقال : (أشرف أمتى حملة القرآن فينبغى لمن جعله الله في هذه المنزلة أن يخلص العمل والطلب لله تعالى، وأن يكون له حامدا، ولنعمه(68) شاكراً، وبه معتصما، وعليه متوكلا، وألا يعمل عملا يظهر أنه لله، وهو يريد به الرياء) (69) وقال : (حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله الملبوسون نور الله، المعلمون كلام الله، فمن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله)(70) وقال عليه السلام: (الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة)(71) أي يحشر معهم. واختلف في السفرة الكرام البررة، على خمســـة

<sup>(64)</sup> هذا الحديث جزء من الحديث قبله، أخرجه السيوطي في جمع الجوامع من حديث طويل وقال رواه أبو نصر السجزي في الابانة عن عائشة وقال هذا من أحسن الحديث وأعدبه وليس في اسناده الا مقبول ثقة. انظر جمع الجوامع 8/2،

<sup>(65)</sup> رواه الديلمي عن غضيف بن الحارث مع اختلاف يسير في اللفظ. انظر منتخب كنز العمال 65/1 3.

<sup>66)</sup> هذا الحديث رواه الفافقي بسنده ألى ابن عباس. انظر فضائل القرآن ص 7.

<sup>(67)</sup> ذكره السيوطي في كتابه اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وعده موضوعاً، وقال : هذا الحديث لا يصح، والمتهم به داود، قال ابن معين داود الذي روى حديث القرآن ليس بشيء، وقال العلنيلي حديثه باطل لا أصل له، ثم فيه الكديمي وهو وضاع. انظر : اللآلي المصنوعة 241/1 ـــ 242.

<sup>(68)</sup> في ج، ب : «ولنعمته».

<sup>(69)</sup> روى أوله الطبراني. قال وفيه سعد بن سعيد الجرجاني وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد 161/7.

<sup>(70)ُ</sup> رَوَّاهُ السَّيوطيُ فِي جَمْع الجُوامُع وساقه في حديث طويل وَقالَ رَواه أَبُو نصر السَّجزي في الابانة عن عائشة وقال : هذا من أحسن الحديث وأعذبه. جمع الجوامع 86/2 ـــ 87.

<sup>(71)</sup> رواه مسلم عن عائشة 550/1. وأخرجه البخاري بزيادة وزينوا القرآن بأصواتكم. صحيح البخاري 214/8.

أقوال، قيل الملائكة الرسل<sup>(72)</sup> وقيل الملائكة الحفظة، وقيل الملائكة والأنبياء، وقيل الملائكة والأنبياء، وقيل القراء السبعة.

وأما كلام العلماء فمنه ما قال الفضيل بن عياض (73) (حامل القرآن حامل راية الاسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو) (74) وقال ابن مسعود: (ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله اذا الناس (365 — أ) نائمون، وبنهاره اذا الناس يفترون، وبحزنه اذا الناس يفرحون (75) وببكائه اذا الناس يضحكون، وبصمته اذا الناس يغتابون، وبخشوعه اذا الناس يختالون) (76) وقال بعض السلف: (هذا القرآن مأدبة الله في أرضه، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعم) (77) وقال عبد الله بن السائب (78) في قوله تعلموا من مأدبة الله ما استطعم) (77) وقال عبد الله بن السائب (78) في قوله تعلم عدد حروف المعجم، وسماهم بأسماء حروف المعجم، يستغفرون لتالي القرآن. وقال أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة.

واعلم وهبت الرشد والتوفيقا وكنت ممن يسلك الطريقا بأن درس المرء للقـرآن من أفضل الأعمال للرحمان لأنه كلامه عنز وجل سبحانه سبحانه الرب الأجل

<sup>(72)</sup> في أ : «الملائكة والرسل».

<sup>(73)</sup> هُو الفضيل بن عياضٌ بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي، أبو على الحراساني الزاهد شيخ الحرم، أخذ عن منصور والأعمش وسليمان التيمي، وأخذ عنه السفيانان وابن المبارك ويجيى القطان، وخلائق. توفي رحمه الله سنة سبع وثمانين ومائة. انظر : تذكرة الحفاظ 245/1. الحلاصة ص 310. شذرات الذهب 316/1.

<sup>(74)</sup> ذكر السيوطي الجزء الأول منه على أنه حديث فلم ينسبه الى الفضيل بن عياض، وقال رواه الديلمي عن أبي امامة، وفيه الكريمي، ورواه بلفظ : (حامل القرآن، حامل راية الاسلام من أكرمه فقد أكرم الله ومن أهانه عليه لعنة الله). انظر جمع الجوامع 176/2.

<sup>(75)</sup> من قوله : «نائمون» الى قوله : «يفرحون» ساقط من (هـ).

<sup>(76)</sup> هذا الأثر رواه الديلمي عن ابن مسعود مع اختلاف يُسيرُ في اللفظ. انظر متخب كنز العمال 395/1.

<sup>(78)</sup> هو عبد الله بن السائب، صفى بن عابد، أبو عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي يعرف بالقارىء، له مسعة أحاديث، انفردله مسلم بحديث. أخذ عنه أهل مكة القراءة، وقرأ عليه مجاهد وغيره، توفي بمكة قبل ابن الزبير. انظر: الاستيعاب 380/2. الحلاصة 198. معرفة القراء 42/1.

<sup>(79)</sup> النحل الآية: 8.

من حسنات قد كتبن منه ذخرا صلاة من شمر فضل الذيل يبغى من الرحمن حسن النيل في حامل القرآن شيء ظاهر عن الرسول الصادق النصيح وماهر بجملة الفرقان(81) بأنهم أهل الاله حقا شافية والصدق ما قد قاله بعد الورود احظوا بالارتقاء ورتلوه وأسكنوا الجنانا

بکل حرف منه یعطی عشرا طوبی لمن كانت له بالليل ليس له عن(80) الهدى من ميل قد جاء مرويا عن الأكابر خرجه الأشياخ في الصحيح أفضلكــم معلــم القــرآن ومثل ذاك صحة وصدقا وقال أيضا فيهم مقالـــة يقال يوم البعث للقراء في الدرجات واقرأوا القرآنا

وقال أبو القاسم الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني:

وبعد فحبل الله فينا كتابه واخلق به اذ ليس يخلق جدة وقارئـه المرضى قر مثالـــه هو المرتضى أما إذا كان أمة وهو الحر ان كان الحري حواريا وان كتاب الله أوثق شافع وخير جليس لا يمل حديثه وحيث الفتى يرتاع في ظلماته هنالك يهنيه مقبلا وروضة يناشد في إرضائه لحبيبه

فجاهد به حبل العدا متحبلا جديدا مواليه على البر مقبلا كالاترج حاليه مريحا وموكلا ويممه طل الرزانة فنقلا له بتحريه الى أن تنبلا وأغنى غناء واهبا متفضلا وترداده يزداد فيه تجملا من القبر يلقاه سنا متهللا ومن أجله في ذروة العز يجتلا وأجدر به سؤلا اليه موصلا فياأيها القارىء به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا

<sup>(80)</sup> في ب : «على الهدى».

<sup>(81)</sup> في ب: «بجملة القرآن».

هنيا مريا والداك عليهما \_ ملابس أنوار من التاج والحلا أولئك أهل الله والصفوة الملا حلاهم بها جاء القرآن مفصلا(82)

فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولو البر والاحسان والصبر والتقي وقال البصيري في البردة:

قديمة صفة الموصوف بالقدم عن المعاد(83) وعن عاد وعن ارم من النبيئين إذ جاءت ولم تدم لذي شقاق بما يلقين من حكم أعدى الأعادي اليها ملقى السلم رد الغيور يد الجاني(84) عن الحرم وفوق جوهره في الحسن والقم ولا تسام على الإكثار (85) بالسام لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم أطفأت نار لظي في وردها الشم من العصاة وقد جاءوه كالحمم فالقسط من غيرها في الناس لم يقم تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم وينكر الفم طعم الماء من سقم(86)

آيات حق من الرحمن محدثة لم تقترن بزمان وهي تخبرنا دامت لدينا فقامت كل معجزة محكمات فما تبقين من شبه ما حوربت قط الاعاد من حرب ردت بلاغتها دعوى معارضها لها معان كموج البحر في مدد فما تعد ولا تحصى عجائبها قرت بها عين قارئها فقلت له ان تتلوها خيفة من حر نار لظي كأنها الحوض تبيض الوجوه به وكالصراط وكالميزان معدلة لا تعجبن لحسود راح ينكرها قدتنكرالعين ضوء الشمس من رمد

وقال أبو الحسن علي بن بري رحمه الله:

وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الانسان

<sup>(82)</sup> مخطوط بالحزانة العامة تحت عدد 2265. وانظرص 2 ــ 3 منه.

<sup>(83)</sup> ج: «عن المعاد».

<sup>(44)</sup> في ب، ج: «يد الجاني».

<sup>(85)</sup> في أ : «في الأكثر وفي هـ : «على الأكر والسام» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(86)</sup> انظر قصيدة البردة ص 19 و20 (طبع المطبعة الثعالبية بالجزائر 1342).

وخير من علمه وعلمه (87) واستعمل الفكر له وفهمه وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله لأنه كلامه المرفع (367 لله أوجاء فيه شافع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليست تفي بحملها أسفار (88)

وقد جاء في فضل القرآن ما لا يحصى ولا يعد، نفعنا الله به في دنيانا وفي آخرتنا بمنه وطوله انه سميع قريب رحيم مجيب.

<sup>(87)</sup> في ب، أ، ج : «وخير ما علمه وعلمه» والمثبت من (هـ).

<sup>(88)</sup> انظر نجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرىء الإمام نافع ص 11.

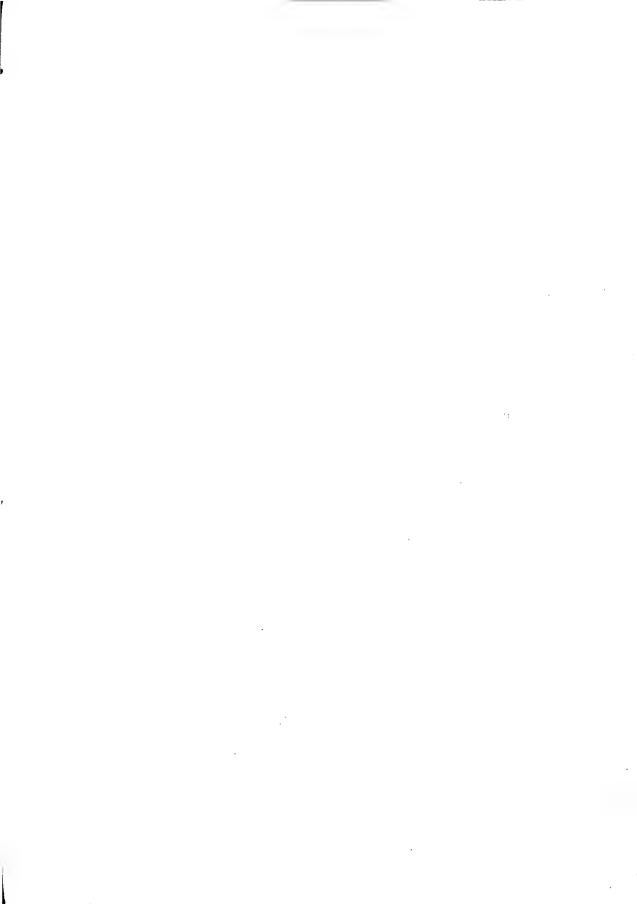

## الباب الشامن فيما يتعلق بختم القرآن

#### وفيه ستة أسئلة :

- 1 ــ ما أكامر ما ينبغي أن يختم فيه القرآن ؟
- 2 \_ وما أقل ما ينبغي أن يخم فيه القرآن ؟
- 3 \_ وما حكم خم القرآن في أقل من ثلاث ليال ؟
  - 4 ـــ وما الوقت الذي ينبغي أن يختم فيه القرآن ؟
    - 5 \_ وما الذي جاء في خمم القرآن ؟
  - 6 ــ وما الدعاء الذي ينبغي أن يخم فيه القرآن ؟

#### الاجرية

1 ــ أما أكار ما ينبغي أن يخم فيه القرآن عند بعض العلماء(١) فهو شهر.

2 \_ وأما أقل ما ينبغي أن يخم فيه القرآن فهو سبع ليال(2)، وقيل ثلاث ليال لقوله عليه السلام لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه : (اقرأه في شهر، فقال له : «دعني أستمتع من قوتي وشبابي»، فقال له : «اقرأه في عشرين» فقال له :

<sup>1)</sup> العبارة «عند بعض العلماء» ساقطة من (ص)

<sup>2)</sup> اختار الامام الغزائي في كتاب الاحياء أن يكون خم القرآن تبعا لظروف القارىء، ونشاطه واجهاده، فإن كان من العابدين السالكين طريق العمل، فلا ينبغي أن ينقص عن ختمتين في الامبوع، وإن كان من السالكين بأعمال القلب، وضروب الفكر أو من المشتغلين بنشر العلم، فلا بأس أن يقتصر في الامبوع على مرة واحدة وإن كان نافذ الفكر في معاني القرآن، فلا يكتفي في الشهر بمرة لكارة حاجته الى كارة الترديد والتأمل. أنظر إحياء عليم الدين 277/1

«دعني أستمتع من قوتي (3) وشبايي»، فقال له: «اقرأه في عشر» فقال له: «دعني أستمتع من قوتي و شبايي»، فقال له: «اقرأه في سبع» فقال له: «دعني أستمتع من قوتي و شبايي» قال: (4) فأيي (5) ومنهم من قال ثم قال له (اقرأه في أستمتع من قال: ثم قال له: (اقرأه في ثلاث) ولم يرو عن أحد أنه رخص له في أقل من ثلاث.

لقوله عليه السلام: (لا تقرأه في أقل من ثلاث)(6) وقال أيضا: (لم يفقة من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)(7) وهذا الذي قررناه هو الذي عليه الجمهور من العلماء وإن كان بعضهم قد يختمه في كل ليلة(8) مرة وبعضهم مرتين، وبعضهم ثلاث مرات، وقد روي عن بعضهم أنه يختمه في كل ليلة ثلاث مرات، ويجامع أهله بعد كل ختمة، وقالت امرأته عند موته: رحمك الله لقد كنت ترضي ربك وترضي أهلك، فسئلت عن ذلك فقالت: (إنه يختم القرآن كل ليلة ثلاث مرات، ويجامع أهله ثلاث مرات، وروي أربع مرات ويغتسل بعد كل ختمة.

3 \_ وأما حكم خعم القرآن في أقل من ثلاث ليال(9) فقيل مكروه، وقيل غير

<sup>3)</sup> في أ، هـ : «بقوتي وشبايي».

<sup>4)</sup> في ب: «فقال فأبي».

أخرجه البخاري من طبيق مجاهد عن عبد الله بن عمرو في كتاب فضائل القرآن 113/6 غير أنه ورد في هذه الرواية عبارة إني أطبق أكثر من هذا، بدل (دعني أستمتع من قوتي وشبايي) ــ ورواه مسلم مع اختلاف في اللفظ أيضا 21/18 ورواه النسائي 217/4، والامام أحمد 15,8/2، وابن ماجة بنفس رواية المؤلف 422/1.

 <sup>6 )</sup> أخرجه البخاري بلفظ «اقرأه في ثلاث» والحطاب موجه الى عبد الله بن عمرو. وأخرجه الدارمي عن عبد الله بن عمرو بلفظ (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن أقرأ القرآن في أقل من ثلاث»
 أنظر صحيح البخاري 114/6 الدارمي 471/2

<sup>7 )</sup> أخرجه الترمذي 267/4 وقال هذا خديث حسن صحيح، ورواه الدرامي 350/1 والامام أحمد 164/2. وابن ماجة 428/1.

<sup>8 )</sup> وفي إحياء علوم الدين: (الحيم أربع درجات: الحيم في يوم وليلة، وقد كرهه جماعة والحيم في كل شهر كل يوم جزء من ثلاثين جزءا، وكأنه مبالغة في الاحتصار كما أن الاول مبالغة في الاستكثار، وبينهما درجتان معتدلان، إحداهما في الاسبوع مرة، والثانية في الاسبوع مرتبن تقريبا من الثلاث).
العلم الطرح عرق، والثانية في الاسبوع مرتبن تقريبا من الثلاث).

<sup>9 )</sup> كلمة «ليال» سقطت من «أ»

مكروه وهو المشهور عند العلماء (10) حجة القول بالكراهة، أنه عليه السلام لم يفعله قط وقوله عليه السلام: (لا تقرأوه في أقل من ثلاث) (11) وقوله عليه السلام (لم يفقه (12) من قرأه في أقل من ثلاث) (13) وقال ابن مسعود رضي الله عنه (من قرأ القران في أقل من ثلاث فهو راجز (14) مرتجز) (15) وحجة القول المشهور بعدم الكراهة أن الجم الغفير، والعدد الكثير من الصحابة والتابعين والعلماء قديما وحديثا يفعلون ذلك.

4 \_ وأما الوقت الذي ينبغي أن يخم فيه القرآن، فهو أول الليل وأول النهار (16) قال يوسف بن أسباط رضي الله عنه: «كانوا يستحبون أن يختموه أول الليل وأول النهار، فإن ختمه أول الليل، فإن الملائكة تصلي عليه من أول الليل الى آخره، ومن ختمه أول النهار، فإن الملائكة تصلي عليه من أول النهار الى آخره لانه ورد في الأخبار أن من خعم القرآن في الليل صلت عليه الملائكة بقية ليلته، ومن ختمه في النهار صلت عليه الملائكة بقية يومه»(17) وقال بعض العلماء كانوا يستحبون إذا ختموه في الركعتين بعد المغرب، وإذا ختموه بالنهار ختموه في الركعتين بعد المغرب، وإذا ختموه بالنهار ختموه في الركعتين قبل (18) صلاة الفجر.

<sup>(10)</sup> قال الزركشي في البرهان 471/1 : (وكوه قوم قراءته في أقل من ثلاث، وحملوا عليه حديث (لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث) رواه الاربعة واشتار وعليه أكبر المحققين أن ذلك يختلف بحال الشخص في النشاط والضعف والتدبر والففلة لانه روي عن عثمان رضى الله عنه أنه كان يختمه في ليلة واحدة.

<sup>11)</sup> تقدم الحديث قبل قليل وقلنا في تخريجه، أنه عند البخاري وعند الدارمي وعند غيرهما. «لم يفقهه» أنظر صحيح البخاري 114/6 والدارمي 471/2

<sup>12)</sup> في ه : «لم يفقهه».

<sup>13)</sup> هذا الحديث تقدم تحريجه قبل قليل.

<sup>14)</sup> في «أ» من ثلاث فهو راجز ومرتجز.

<sup>15)</sup> وفي النهاية لابن كثير 200/2 وقال إنما سماه راجز لان الرجز أخف على لسان المنشد، واللسان به أسرع من القصيد.

<sup>(16)</sup> رأى الأمام الغزالي أن الافصل من هاه الأقوال الواردة في عدد الحتمات، أن يختم مرتين في الأسبوع، ثم ان الأحب أن يختم ختمة بالليل وختمة بالنيار، ويجعل ختمة بالليل يلة يختم ختمة بالليل وختمة بالليل يلة الجمعة في ركعتي الفجر أو بعدها ليستقبل أول النيار، وذلك كله ليحصل على بركة الليل والنيار، فإن الملائكة تصلى عليه، إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح وإن كانت نهاراً حتى يمسى. أنظر : إحياء علوم الدين 277/1.

<sup>17)</sup> الخبر من خيم القرآن في الليل صلت عليه الملائكة .... «ورد مع اختلاف يسير في اللفظ في منن الدارمي عن مصعب ابن سعد عن سعد عن سعد . قال أبو محمد : هذا حسن عن سعد . أنظر سنن الدارمي 470/2

<sup>18)</sup> في ب : «بعد صلاة الفجر» وفي هـ «قبل طلوع الفجر».

5 \_ وآما الذي جاء في خعم القرآن فقد ورد فيه من الخبر ما لا يحصى ولا يعد (10) ومنه قوله عليه السلام : (من خعم القرآن قبل الملك ين عينيه) (20) وقال : (الرحمة تنزل عند خعم القرآن) (21) وقال (من شهد خعم القرآن كان كمن شهد الغنائم، فلا بد أن يأخذ منها) (22) وقال : (من خعم القرآن كانت له دعوة عند الله مستجابة) (23) لأن خعم القرآن من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، وقال : (من قرأ القرآن حتى يختمه ظاهرا أو نظرا غرس الله له شجرة في الجنة لو أن غرابا أفرخ في ورقة منها، ثم نهض يطير لأدركه الهرم قبل أن يقطع تلك الورقة من تلك الشجرة) (24) وقد سئل عليه السلام عن أفضل الأعمال فقال : (الحال المرتحل) فقيل له : وما الحال المرتحل؟ قال صاحب القرآن يضرب من أوله الى آخره ومن آخره الى أوله كلما حل ارتحل) (25) أي هو الذي يفتحه بإثر ختمه. وكان ابن عمر وأنس بن مالك (767 \_ أ) رضي الله عنهما (إذا خعم واحد منهما القرآن جمع أهله ثم دعا وأمنوا على دعائه) (26) وكان ابن عباس رضي الله عنه يجعل الرقباء على رجل أخبر أنه يختم القرآن على أهله، فإذا حضر الحائمة فيخبر بذلك فيحضوه.

أنظر تفسير القرطبي 5/1

قال الشيخ مرتضى ألحسيني قال سعيد بن سفيان الثوري رحمه الله تعالى : «إذا قرأ الرجل القرآن أي ابتغاء مرضاة الله تعالى، وقصد التقرب إليه به قبل الملك بين عينيه تعظيما لما قرأه واحتراما لقارئه». والحديث ذكره ابن الجزري في كتاب النشر 2/52
 كتاب النشر 2/52

<sup>21)</sup> رواه ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر عن مجاهد

أنظر كتاب النشر 2 /468

<sup>22)</sup> رواه الدارمي عن أبي قلابة رفعه قال : من شهد القرآن حين يفتنح، فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يخم، فكأنما شهد الغنائم حين تقسم.

أنظر سنن الدارمي 2 /468

<sup>23)</sup> قال مرتضي الحسيني رواه الطبراني في المعجم الكبير عن العرباض بن سارية رفعه. أنظر مرتضى الحسيني 33/5

<sup>24)</sup> رواه البزار والطبراني عن ابن مسعود. قال الطبراني : وفيه عمد بن عمد الهجيمي لم أعرفه وسعيد بن سالم القداح غتلف فيه، وبقية رجال الطبراني ثقات، وإسناد البزار ضعيف. أنظر مجمع الزوائد 165/7

<sup>25)</sup> رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس، وقال تفرد به صالح المري 569/1. ورواه الترمذي وقال حديث غريب لا نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 4 /267

<sup>26)</sup> رواه الطبراني وقال صاحب مجمع الزوائد ورجال الطبراني ثقات مجمع الزوائد 172/7

6 \_ وأما الدعاء الذي ينبغى أن يدعى به بعد الفراغ من القرآن، فمنه ما روي عنه عليه السلام أنه يقول: (اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته وحلاوته (27) آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حَجة، ولا تجعله على حجة يا رب العالمين)(28) وروي عنه أيضا أنه يقول: (اللهم إنا نسألك(29) اخبات المخبتين وإخلاص الموقنيس، ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الايمان، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما تنفعنا به اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاهم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين)(30) وروي عنه عليه السلام أنه يقول: «الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لا إله إلا الله وكذب العادلون بالله، وضلوا ضلالا بعيدا، لا إله إلا الله، وكذب المشركون بالله، من العرب والمجوس واليهود والنصارى والصابين، ومن ادعى لله عز وجل ولدا وصاحبة أو ندا وشبيها أو مثلا أو سميا، أو عدلا، تباركت ربنا الأعظم من أن تتخذ شريكا فيما خلقت «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كييرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذي يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من

27) كلمة «وحلاوته» ساقطة من (ب).

<sup>28)</sup> حديث دعاء خم القرآن رواه أبو منصور المظفر بن الحسين الأرجالي في فضائل القرآن وأبو بكر بن العنحاك في المماثل كلاهما من طريق أبي ذر الهروي من رواية داود بن قيس معضلا. أنظر مرتضي الحسيني 33/5 والنشر في القراءات 443/2.

في سائر النسخ «إني أسألك» بضمير المتكلم وهذا الضمير مخالف للضمائر الأخرى في الحديث التي جاءت بالجمع،
 ولذلك اضطرت الى تحويله الى ضمير الجمع ليستقيم الأسلوب.

<sup>30)</sup> أُورده صاحب منتخب كنز العمال عن زر بن حيش عن على رضي الله عنه الذي أموه أن يؤمن على دعائه هذا، وقال في نهايته : يا زر إذا ختمت فادع بهذا فإن حيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن. وقد روي الجزء الأخير من الحديث النووي. أنظر منتخب كنز العمال 393/1 كتاب الاذكار ص 352.

أفواههم إن يقولون إلا كذبا الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخوة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خيراً أمّا تشركون، بل الله(31) خير وأبقى وأحكم وأكرم وأجل وأعظم مما يشركون والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، صدق الله، وبلغت(32) رسله، وأنا على ذلك من الشاهدين، اللهم صل على جميع الملائكة(33) والمرسلين، وارحم عبادك المومنين من أهل السموات والأض، واخيم لنا بخير، ويارك لنا في القرآن عبادك المومنين من أهل السموات والأض، واخيم لنا بخير، ويارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات البينات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العلم» (4).

أنظر: منتخب كنز العمال 392/1. كتاب النشر 444/2.

<sup>31)</sup> في ب : «فالله خير وأبقي»

<sup>32)</sup> في ص: «صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكرم»

<sup>33)</sup> في ب: «على جميع ملائكتك»

<sup>34)</sup> حديث دعاء خم القرآن الثاني الذي يبتدىء «بالحمد لله رب العالمين» رواه اليهقي في شعب الايمان، وقال هذا حديث منقطع وإسناده ضعيف وقد تساهل أهل الحديث في قبول ما ورد من الدعوات، وفضائل الأعمال ما لم يكن من رواية من يعرف بوضع الحديث أو الكذب في الرواية.

ورواه ابن الجزري في كتاب النشر من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر، قال : كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا حم القرآن حمد الله بمحامد وهو قامم، ثم يقول : (الحمد لله رب العالمين فذكر الحديث).

ثم علق ابن الجزري على الحديث فقال: وأبو جعفر المذكور في الاسناد هو الامام محمد بن على الباقر، فالحديث مرسل، وفي إسناده جابر الجعفي وهو شيعي ضعفه أهل الحديث، ووثقه شعبة وحده، ثم قال ابن الجزري، ويقوي ذلك ما قدمناه عن الامام أحمد أنه أمر الفضل بن زياد أن يدعو عقب الخيم وهو قائم في صلاة التراويج.

## الباب التاسيع وهو ما يتعلق بوعيد القرآن

والدليل عليه من القرآن والحديث، فمن القرآن قوله تعالى: «ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي»(١) واختلف في هذا المعنى المذكور ها هنا على قولين: قيل عمي البصر، وقيل عمي القلب، أي لا يفهم حجة تنفعه(٤) وقال تعالى «أتامرون الناس بالبر وتنسون القلب، أي لا يفهم حجة تنفعه(٤) وقال تعالى «أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»(٤) وقال تعالى أيضا: «إن الذين المناس من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»(٩) ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرأه»(٥) وقال: «ما آمن بالقرآن من استحل عارمه»(٥) وقال: «يجيء القرآن يوم القيامة فيشهد لصاحبه فيكون قائدا الى الجنة

أنظر تفسير ابن كثير 169/3 تفسيرالطبري 292/16

<sup>1)</sup> طه الآية: 124.

<sup>2)</sup> قال ابن كثير عند تفسيره غذه الآية، قال مجاهد وأبو صالح والسدي: لا حجة له. وقال عكرمة: عمى عليه كل شيء إلا جهدم، قال ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر الى النار أعمى البصر والبصيرة. قال الطبري: قال بعضهم عمي عن الحجة لا عمي البصر.

<sup>(3)</sup> البقرة الآية: 44

<sup>4)</sup> البقرة الآية: 159

هذا الحديث قال العراقي رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بسند ضعيف قال الشيخ مرتضى: وكذا أبو نعيم،
ومن طبيقهما أخرجه الديلمي، وفيه إسماعيل بن عياش، قال الذهبي في الضعفاء ليس بقوي، وقال ابن عدي لا يحتج به.
أنظر مرتضى الحسيني 11/5

أخرجه الترمذي من طريق محمد بن سنان عن أبيه عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب عن النبي صلى الله عليه
 وسلم، قال في آخر الحديث، فلا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف وابن المبارك رجل مجهول.
 الشرمذي 252/4

ويشهد عليه فيكون سائقا الى النار»(7) وقال :(8) (يجاء بالقرآن يوم القيامة (368) — أ) في صورة رجل شاحب الوجه فيتراءاه الناس حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله له، كيف وجدت عبادي لك، فيقول : يارب منهم من يصونني وبعلوني آناء الليل وأطراف النهار، فكنت أظمأ نهاره وأنصب ليله، ومنهم من كان مستخفا بي صادا عني، فيقول الله : وعزتي وجلالي لأكرمن اليوم من أكرمك، ولأهينن اليوم (9) من أهانك، فيدعى بأهل القرآن فيأتون)(10) وقال عليه السلام : (من قرأ القرآن كان حقا على الله ألا يطعمه النار، ما لم يقل فيه أو يأكل به)(11) وقال عليه السلام : وعنى يقذفه في نار جهنم)(21) ومعنى قوله : يزج : أي يدفع، وقال : (يخرج حتى يقذفه في نار جهنم)(21) ومعنى قوله : يزج : أي يدفع، وقال : (يخرج فيكم قوم (13) تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم(14) يقرأون فيكم قوم (13) تعرون حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)(15) وقال: واد في جهنم (أعوذ بالله من جب الحزن، قيل له : وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال (أكثر منافقى (أعوذ منه جهنم في كل يوم سبعين مرة أعد للقراء المرائين)(16) وقال (أكثر منافقى تعوذ منه جهنم في كل يوم سبعين مرة أعد للقراء المرائين)(16) وقال (أكثر منافقى

أورده ابن ماجة مع اختلاف في اللفظ عن أبي بردة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجيء القرآن يوم
 القيامة كالرجل الشاحب فيقول: أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك) قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات ورواه الأمام أحمد بلفظه.

<sup>8 )</sup> في أ : «وقيل يجاء بالقرآن» وفي ب : «قال يجيء القرآن»

<sup>9 )</sup> كلمة «اليوم» ساقطة من (ب)

<sup>10)</sup> روى الحاكم صدر الحديث عن بهدة. ورواه الفافقي بلفظه في كتاب فضائل القرآن أنظر منتخب كنز العمال 358/1 فضائل القرآن ص 25

<sup>11)</sup> رواه الديلمي والمتقي في منتخب كنز العمال.

أنظر جمع الجوامع 3 /127، منتخب كنز العمال 134/1.

<sup>12)</sup> أخرجه الدارمي عَن أبي موسى بنهادة: «فإنّه من يتبع القرآن يهبط به في رياض الجنة « وجاء في هذه الرواية «يزخ» بدل «يزج» أنظر : سنن الدارمي. 434/2

<sup>13)</sup> في أ: «يكون فيكم قرما» وفي ب: «يكون فيكم فوق»

<sup>14)</sup> العبارة وأعمالكم مع أعماهم «مكررة في أ و هي سهو من الناسخ.

<sup>15)</sup> رواه البخاري من حديث أبي هايرة 6/115، ورواه أبو داودوالترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد.

<sup>16)</sup> أخرجه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة 21/4. وقال هذا حديث غريب ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة 94/1 و في رواية ابن ماجة «تتعوذ منه جهنم كل يوم أربعمائة».

هذه الأمة قراؤها) (17) وقال: (القرآن شافع مشفع وما حل مصدق) (18) أي تقبل شفاعته وتقبل شهادته وأما كلام العلماء فقال بعضهم: (رب تال للقرآن والقرآن يلعنه) وقال بعضهم: (الزبانية أسرع الى حملة القرآن الذين يعصون ربهم منهم الى عبدة الاوثان حين عصوا الله سبحانه بعد القرآن) وقال بعضهم: (إن العبد ليفتتح سورة فتصلي عليه، حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، وإن العبد ليفتتح سورة فتلعنه عليه، وقال العبد ليفتت عليه وإلا لعنته) (20) وقال منها وخرم حرامها، صلت عليه وإلا لعنته) (20) وقال بعضهم: «إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه، وهو لا يعلم، يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم لنفسه».

قال الشاعر:

«الرجز»

يامعشر القراء يا ملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد وقال آخر:

«الوافر»

وراعى الشاة يحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذئاب

رواه الامام أحمد من طبيق يزيد المعافري أنه سمع محمد بن هدية الصدقي، قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن أكثر منافقي أمتي قراؤها). مسند أحمد 175/2 ـــ 175/4

رواه الطبراني بلفظ (القرآن شافع مشفع وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده الى الجنة ومن جعله خلفه ساقه الى النار)
النار)
ونقله الغزالي في الاحياء، قال مرتضى الحسيني : رواه الطبراني عن ابن مسعود أنظر : مرتضى الحسيني 6/5
في ج : «منها وإذا أحل»

<sup>20)</sup> أورده الغزالي منسوبا الى بعض السلف قال الشيخ مرتضى الحسيني : نقله صاحب القوت، مرتضى الحسيني 12/5.

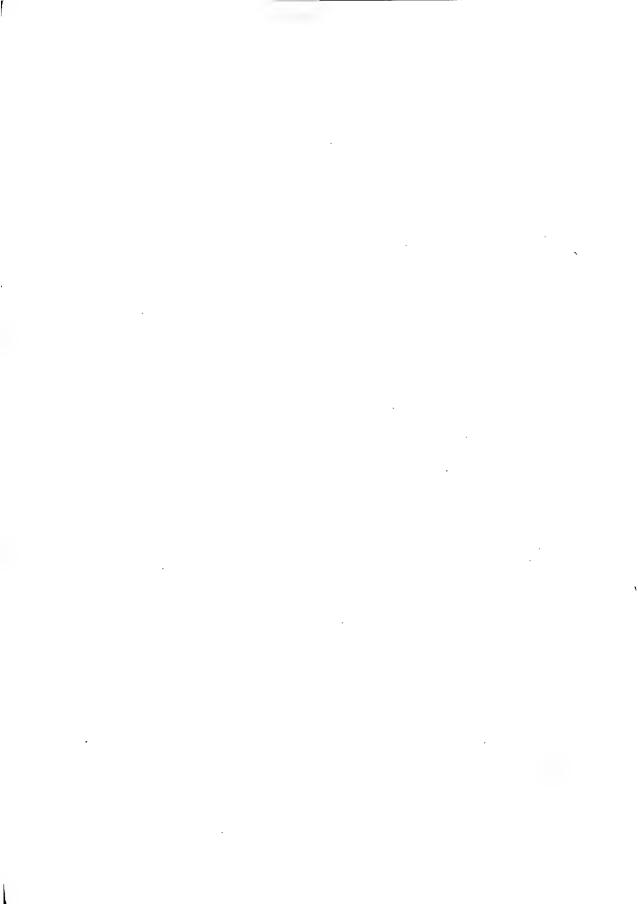

## الباب العاشر وهو ما يتعلق بحقوق القرآن

لان حق القرآن عند الله تبارك وتعالى من أعظم الحقوق لقوله عليه السلام: (القرآن أعظم حرمة من كل شيء، دون الله تعالى، ومن حرمة الوالد على ولده)(١) وقوله: «القرآن وقار الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن استخف بحق القرآن فقد استخف بحق الله»(2).

وفي هذا الباب أربعة عشر سؤالا :

1 \_ ما أقل مايقرأه القاريء، ولا يكون به غافلا عن حق القرآن ؟

2 \_ وهل يخاطب حامل القرآن، بأن يقرأ كل سورة أم لا ؟

3 \_ وهل يجب على من عنده المصحف أن يتعهده (3) بالنظر فيه أم لا ؟

4 ــ وهل قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته في غير المصحف أم

87

 <sup>(</sup>واه أبو نصر السجزي في الابانة عن عائشة، وقال : هذا من أحسن الحديث وأعذبه، وليس في إسناده الا مقبول ثقة.

أنظر منتخب كنز العمال 360/1 ... جمع الجوامع 2 /86.

<sup>2)</sup> أخرجه السيوطي في حديث طويل، وقال : رواه أبو نصر السجزي في الابانة عن عائشة، وقال هذا من أحسن الحديث وأعذبه وليس في إسناده إلا مقبول ثقة. أنظر : جمع الجوامع 86/2

<sup>)</sup> في أ، ج «أن يتعاهده»

- 5 \_ وهل يجوز أن يسافر بالمصحف الى بلد(4) الكفار أم لا ؟
  - 6 \_ وهل يجوز أن يكتب للكفار ببعض القرآن أم لا ؟
  - 7 \_ وهل يجوز أن يكتب القرآن في الحجر والمدر أم لا ؟
    - 8 \_ وما الذي ينبغي أن يمحى به القرآن ؟
- 9 \_\_ وهل يجوز أن يقال سورة كذا فوق سورة كذا، وسورة كذا تحت سورة كذا أم لا ؟
  - 10 \_ وهل يجوز أن تقول نسيت القرآن أو آية منه أم لا ؟
  - 11 \_ وما الذي جاء فيمن حفظ القرآن، ثم تركه حتى نسيه ؟
    - 12 \_ وهل يرفع القرآن من صدور الرجال والمصاحف أم لا ؟
      - 13 \_ وما حكم من جحد آية من القرآن ؟
- 14 \_ وما الدعاء الذي يدعو به من نسي القرآن أو خاف أن ينساه ؟

#### الاجوبة

1 \_\_ أما أقل ما يقرأه القاريء ولا يكون به غافلا عن حق القرآن، فهو عشر آيات لقوله عليه السلام: (من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية في ليلة كتب من الذاكرين، ومن قرأ مائة آية في ليلة كتب من القانتين)(٥».

<sup>4)</sup> في أ: «الى بلاد الكفار».

رواه الدارمي مفرقا من عدة روايات، روى حديث «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين» عن تميم الداري وعن ابن عمر. وروى حديث «من قرأ بخمسين آية في ليلة لم يكتب من الغافلين» من طبيق أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبد الله. وروى حديث «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب من القانتين» من طبيق محمد بن كعب القرظي عن ابن عمر، ورواه موقوفا على كعب.

وأخرج الحديث الحاكم في مستدركه، مع اختلاف يسير في اللفظ. أنظر : مستدرك الحاكم 556/1 سنن الدارمي 463/2 ـــ 64

2 \_ وأما هل يخاطب حامل القرآن بأن يقرأ كل سورة من القرآن أم لا ؟ فهو مخاطب بذلك لقوله عليه السلام «أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود»(٥)».

3 \_ وأما هل يجب على من عنده المصحف، أن يتعهده بالنظر فيه أم لا ؟ فهو (7) واجب عليه (8) لقوله عليه السلام: «من علق مصحفا في منزله، ولم يتعهده بالنظر فيه، يجيء يوم القيامة متعلقا به، يقول يا رب عبدك هذا التخذني مهجورا فاقض بيني وبينه» (9).

4 \_ وأما هل قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته في غير المصحف أم لا ؟ فقراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته في غير المصحف أن كبه الله ورسوله المصحف (10) لقوله (369 \_ أ) عليه السلام (من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأه في المصحف، ومن قرأه فيه لم ير في بصره سوءا ما عاش)(11) وقال على ابن

أخرجه الامام أحمد، من طريق أبي معاوية وعبدة قالا : حدثنا عاصم عن أبي العالية، قال : حدثني من سمع النبي صلى
 الله عليه وسلم يقول : (أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود) أنظر : مسند أحمد 5 /59 هـ 65

<sup>7)</sup> في أ: «فهي»

قال القرطبي في تفسيره 28/1: «ومن حرمة القرآن ألا يخلي يوما من أيامه من النظر في المصحف مرة، وكان أبو موسى يقول: «إلي الأستحيى ألا أنظر كل يوم في عهد ربي مرة، ومن حرمته أن يعطى عينيه حظهما منه».

و) الحديث ورد ما يقاربه في منتخب كنز العمال عن عبيدة المليكي بلفظ: «يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته، آناء الليل والنهار».

منتخب كنز العمال 388/1

الأمام الغزالي في الآحياء «قراءة القرآن في المصاحف أفضل، إذ يزيد في العمل النظر وتأمل المصحف وحمله، فينهد الأجر بسببه. وقد قبل الحتمة في المصحف بسبع، لأن النظر أيضا في المصحف عبادة، وفرق عنهان رضي الله عنه مصحفين، لكارة قراءته فيهما، فكان كثير من الصحابة يقرأون في المصاحف، ويكرهون أن يخرج يوم، ولم ينظروا في المصحف، ودخل بعض فقهاء مصر على الشافعي في السحر، وبين يديه مصحف فقال له الشافعي: شفلكم الفكر عن القرآن، إني لأصلي العتمة وأضع المصحف بين يدي، فما أطبقه حتى أصبح» أنظر إحياء علوم الدين 280/1

قال السيوطي: قال النووي: القراءة في المصحف أفضل من قراءته من حفظه، لأن النظر فيه عبادة مطلوبة، ولم أر فيه خلافا، ولو قيل أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فيختار القراءة فيه لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ. ويختار القراءة من الحفظ لمن يكمل بذلك خشوعه، ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا» أنظ الاتقان 204/1

<sup>11)</sup> أخرجه البيهقي عن ابن مسعود مرفوعا، وقال انه متكر، وأخرج من طهق آخر موقوفا بلفظ «أديموا النظر في المصحف» رواه الفافقي في الفضائل ص 26 ونقله السيوطي في الاتقان 1/305.

أبي طالب رضي الله عنه: «حبب الي من دنياكم ثلاثة الضرب بالسيف، والصوم في الصيف، والقراءة في المصحف» ولكن هذا في غير الصلاة.

وأما قراءة القرآن في الصلاة، فهي أفضل من المصحف لقوله عليه السلام «قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته في غير الصلاة، وقراءته في غير الصلاة أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من النار»(12).

5 — وأما هل يجوز أن يسافر بالمصحف الى بالاد(13) الكفار أم لا ؟ فلا يجوز، لأن ذلك يؤدي الى إهانته ليلا تناله أيديهم، لقوله عليه السلام: (لا تسافروا بالقرآن الى أرض العلو)(14) واختلف في معنى هذا على قولين: فقيل معناه لا تسافروا بمصاحف القرآن، فعلته مخافة أن تناله أيدي الكفار، فيؤدي ذلك الى إهانته. واختلف في هذا فقيل مطلقا، وقيل إلا إذا كان الغالب السلامة، مثل أن يكون جيش المسلمين كثيرا، وإذا قلنا معناه أهل القرآن، فعلته مخافة اندراسه بموت أهله. واختلف أيضا هل هذا عام في الأزمنة (15) أو مخصوص ببعضها، فقيل مطلقا، وقيل محلة القرآن، وهذا هو الظاهر.

<sup>12)</sup> رواه أبو نصر عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، ورواه البيهقي وقال : ليس بالقوي وفي إسناده إرسال.

أنظر جمع الجوامع 332/2

<sup>13)</sup> في ب، ج: «ألى بلد الكفار»

<sup>14)</sup> أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: الهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقران الى أرض العدو 1490/3. ورواه أبو داود عن عبد الله بن عمر 36/3 وابن ماجة عن ابن عمر بزيادة في آخر الحديث: « أن يناله العدو» 961/2 ورواه الامام أحمد 6/2. وروايات الحديث في كتاب المصاحف لابن أبي داود مختلفة ومتقاربة، ومن معاني هذه الروايات ندرك أن الرسول عليه السلام، قصد بنهه عن هذا السفر بالقرآن الى أرض الكفار، لا بأهله، كما فهم البعض فالجهاد مشروع في حتى كل واحد، سواء كان عالما أو قارئا للقرآن الكريم.

قال الزرقاني في مناهل العرفان 403/1 «وحتى مهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن السفر به الى أرض العدو، إذا خيف وقوع المصحف في أيديهم، وحتى أفتى العلماء بكفر من رمى به في قاذورة، وبحرمة من باعه لكافر ولو ذميا.

<sup>15)</sup> في ص: عام للأزمنة أو مخصوصا «وفي ب: «عام للأزمنة أم مخصوص» والمثبت من أ،ج.

6 \_ وأما هل يجوز أن يكتب الى الكفار ببعض القرآن أم لا ؟ فيجوز أن يكتب اليهم بالآية والآيتين (16) إذا قصد بذلك الدعاء الى الاسلام، لأنه عليه السلام، كان يكتب إليهم (قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية)(<sup>17)</sup>.

7 \_ وأما هل يجوز أن يكتب القرآن في الحجر والمدر أم لا ؟ فلا ينبغي ذلك لقوله عليه السلام (أكرموا القرآن ولا تكتبوه على حجر ولا مدر، ولكن اكتبوه فيما لا يمحى منه)(18).

8 ــ وأما الذي ينبغي أن يمحى به القرآن فهو الماء الطاهر خاصة، لقوله عليه السلام (لا تمحوا كلام الله باللسان ولكن بالماء، ولا (19) تمحوا كلام الله بالأقدام)(20).

9 \_أوما هل يجوز أن يقال سورة كذا فوق سورة كذا أو تحتها، فهو جائز، اعتبارا بخط المصحف، قال ابن بري (21) واعكسه في النمل وفوق الروم.

\_ في ص : «بآية أو آيتين» 16

في الصحيحين عن ابن عباس قال : حدثني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرىء (17 فإذا فيه بسم الله الرحان الرحم، من محمد رسول الله الى هرقل عظم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الاسلام، أسلم تسلم يوتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الإربسيين «يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا» الآية.

وأخرجه كذلك الطبراني عن ابن عباس: أنظر الدر المنثور 40/2 صحيح مسلم 1393/3 ـــ 96

رواه الديلمي بسنده الى عائشة بلفظ «أكرموا القرآن ولا تكتبوه على حجر ولا مدر ولكن اكتبوه فيما لا يمحي منه» أنظر جمع الجوامع 223/1

وهذه الرواية تتعارض مع ما ورد من أن الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يكتبون القرآن على عهد رسول الله عَلَيْكُ عَلَى اللخاف جمع «لحَفْقَة» وهي الحجارة الرقيقة، اللهم إذا كانت هذه الحجارة خاصة ليست كباقي الحجر. كلمة «لا» سقطت من «أ».

<sup>(19</sup> 

رواه أبو نصر السجزي في الابانة وقال غيب عن معاذ. (20أنظر : جمع الجوامع 344/3 منتخب كنز العمال 395/1.

هو علي بن محمد بن علي بن الحسين الرباطي المغربي المالكي المعروف بابن بري «أبو الحسن» مقريء ناظم مشارك في (21 العلوم الاسلامية.

من تصانيفه منظومة (الدرر اللوامع في قراءة نافع) والكافي في علم القوافي توفي سنة 730 هـ أنظر ايضاح المكنون 468/1 هدية العارفين 716/1

معجم المؤلفين 7/220

10 \_\_وأما هل يجوز أن تقول نسيت القرآن، أو نسيت بعضه أم لا ؟ فلا ينبغي ذلك لقوله عليه السلام: (بعسما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي)(22) وقال عليه السلام أيضا: (تعاهدوا القرآن فو الذي(23) نفسي بيده لهو أشد تفصيا(24) من صدور الرجال من العشار في العقل(25) وفي بعضها «أشد تفلتا» وقال عليه السلام أيضا (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)(26).

11 \_\_ وأما الذي بجاء فيمن حفظ القرآن ثم تركه حتى نسيه أو نسي بعضه، فهو قوله عليه السلام (من تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى يوم القيامة مغلولا، تسلط عليه بكل آية حية وعقارب)(27) وقال أيضا: (من تعلم القرآن ثم نسيه، لقي الله أجنم)(28) وقال أيضا: (من أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة، سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها)(29).

12 \_\_ وأما هل يرفع القرآن من صدور الرجال والمصاحف أم لا ؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: (إن هذا القرآن الذي بين أظهركم سيوشك أن يرفع، قالوا له وكيف يرفع، وقد أثبته الله في قلوبنا، وأثبتناه في مصاحفنا، فقال تسري

قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<sup>22)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله 110/6 ورواه مسلم عن عبد الله أيضا 544/1، كما أخرجه النسائي والترمذي والدارمي والامام أحمد.

<sup>23)</sup> في ب: «والذي نفسي يده»

<sup>24)</sup> في أ : «فو أشد تفلتا»

<sup>25)</sup> أخرجه البخاري ومسلم كلاهما من حديث عبد الله، ولفظ مسلم تعاهدوا هذه المصاحف، وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال في عقله». أنظر: صحيح البخاري 109/6 مسلم 544/1

<sup>26)</sup> أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر مع اختلاف يسير في اللفظ 109/6 ورواه مسلم 543/1. ورواه ابن ماجة والنسائي والامام مالك في الموطأ.

<sup>27)</sup> رواه ابن حبان عن سعد بن عبادة مع اختلاف في اللفظ.

أنظر منتخب كنز العمال 394/1

<sup>28)</sup> رواه السيوطي في جمع الجوامع عن محمد بن نصر عن سعد بن عبادة.

جمع الجوامع 62/3 . و2) أخرجه الترمذي في سننه مع اختلاف في اللفظ إذ لفظه جاء كما يلي : «عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها».

أنظر : مننن الترمذي 250/4 \_\_ 51

عليه ليلة فيذهب ما في قلوبكم وما في مصاحفكم، ثم قرأ «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك»(30).

13 \_\_ وأما من جحد آية من القرآن، فمن جحد آية من القرآن فهو كافر، لقوله عليه السلام: (من جحد آية من القرآن فاضربوا عنقه)(31) وقال تعالى «وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون»(32).

14 \_ وأما الدعاء الذي يدعو به من نسي القرآن أو خاف أن ينساه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: شكوت الى النبي عليه نسيان القرآن فقال لي : (قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك (370 \_ أ) وموسى نجيك، وعيسى كلمتك، وتوراة موسى (33) وإنجيل عيسبى وزبور داود، وفرقان وعيسى كلمتك، وتوراة موسى (33) وإنجيل عيسبى وزبور داود، وفرقان محمد، وأسألك بكل وحي أوحيته، أو قضاء قضيته، أو سائل أعطيته، أو غنى أفقرته، أو فقير أغنيته أو ضال هديته، وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى، وأسألك باسمك الذي أفترته على النهار فاستنار، وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض الذي وضعته على الأرض الذي وضعته على الأرض الذي وضعته على الأرض النها باسمك الذي وضعته على الأرض النها الذي استقر به عرشك، وأسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، باسمك الذي استقر به عرشك، وأسألك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد، الوتر الطاهر المطهر، وبكتابك الحق المنزل التام المنور المبين، وأسألك اللهم بعظمتك وكبريائك ونور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم، وتخلطه بلحمي ودمي وبصمي، وتستعمل به جسدي، بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك

سنن الدارمي 438/2.

<sup>30)</sup> أورده الدارمي في سننه عن عاصم عن زر عن ابن مسعود مع اختلاف يسير في اللفظ.

<sup>31)</sup> رواه ابن جرير عن ابن عباس بلفظ «من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه» أنظر جمع الجوامع 73/3.

**<sup>47</sup>** : العنكبوت الآية : 47

<sup>33)</sup> في ب، ج: «وكلام موسى»

يا أرحم الراحمين) (34) وقال محمد بن شهاب الزهري (35) رضي الله عنه: من كتب هذا الدعاء في إناء نظيف، ثم غسله بماء وعسل ثم شربه ثلاثة أيام، فإنه يحفظ القران والعلم بفضل الله عز وجل، وقال ابن مسعود رضي الله عنه «من خاف أن ينسى القرآن فليقل قبل القرآن وبعده (اللهم نور بكتابك بصري، وأطلق به لساني، واشرح به صدري، وفرج به عن قلبي، واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين)(36) وقال: ابن عباس رضى الله عنهما: من أراد أن يحفظ القرآن والعلم ولا ينساه فليقم ليلة الجمعة في الثلث الاخير من الليل، فإن لم يستطع فليقم في النصف، فإن لم يستطع فليقم في أول الليل، ويصلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة يس، وفي الثانية بالفاتحة وسورة الدخان، وفي الثالثة بالفاتحة وسورة السجدة، وفي الرابعة بالفاتحة وسورة الملك، فإذا فرغ فليحمد الله تعالى، وليصل على نبيه عَلِيْتُهُ ، ويستغفر للمومنين والمومنات ثم يقول : (اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عنى، اللهم بديع السموات والأرض ذا(37) الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله، يا رحمان، بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنى، وأسألك أن تنور بكتابك بصري، وتطلق به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري وتستعمل به بدني، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفعل ذلك ثلاث مرات، أو خمسا أو سبعا،

عده السيوطي في الأحاديث الموضوعة. ورواه من طبيقين، قال المتهم في الطبيق الأول عمر بن صبح، وفي الرواية الثانية عبد الملك وهو دجال مع ما في السنذ من الاعضال

أنظر: اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة 356/2 و أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي، أحد أعلام الفقهاء اخداين التابعين بالدمينة، وأى عشرة من المرابعين الدمينة، وأى عشرة من

أنظر : شجرة النور الزكية ص 46

<sup>(36)</sup> رواه الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.

فتجاب بإذن الله تبارك وتعالى)(38) وقال المغيرة بن سبيع رضي الله عنه: «من أراد ألا ينسى القرآن فليداوم على قراءة عشر آيات من أول سورة البقرة وهي: «ألم ذلك الكتاب» الى قوله: «أولئك هم المفلحون»(39) وقوله: «وإلهكم إله واحد» الى قوله: «يعقلون»(40) وقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» الى قوله: «خالدون»(41) وقوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمومنون»(42) إلى آخر السورة، يداوم على ذلك حين يأخذ مضجعه فإنه لا ينسى القرآن أبداً بفضل الله عز وجل».

أنظر: سنن الترمذي 223/5 فما بعدها. وقارن بالترغيب والترهيب 177/3

39) البقرة الآية: 1

40) البقرة : الآية : 163

41) البقرة الآية : 255

42) البقرة الآية: 285

<sup>37)</sup> في ص: ذي الجلال «وفي ب، هد: ذو الجلال»

<sup>38)</sup> أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم ورواه الحالم وقال صحيح على شرطهما. قال المنفري طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه غريب.

## الباب الحادي عشر وهو فيما يتعلق بأسماء القرآن

وفيه ثلاثة عشر سؤالا:

1 \_ ما أسماء القرآن ؟

2 \_ وما معنى القرآن ؟

3 — ولم سمي القرآن قرآنا ؟

4 \_ وما متعلقات كلام الله ؟

5 \_ وما الفرق بين القرآن وكلام الله ؟

6 ــ وما الفرق بين القرآن وكتاب الله ؟

7 ــ وما الفرق بين كلام الله وكتاب الله ؟

8 ــ وما معنى الاضافة في قولهم كلام الله ؟ هل هي إضافة صفة أو إضافة فعل (1) ؟

9 ــ وما معنى الاضافة في قولهم كتاب الله ؟ هل هي إضافة صفة أو إضافة فعل ؟

10 ــ ولماذا يقال للقرآن كلام الله دون غيره من كلام المخلوق ؟(2) مع أن كلام المخلوق هو أيضا كلام الله لقوله تعالى «والله خلقكم وما تعملون»(3)

<sup>1)</sup> من قوله «ما الفرق» الى قوله: «إضافة فعل» ساقط من (ب)

<sup>2)</sup> في أ: «من كلام المخلوقين»

<sup>3)</sup> الصفات الآية: 96.

11 \_ وما المعاني التي يطلق عليها القرآن ؟

12 \_ وما الحقيقة من تلك المعانى ؟ وما المجاز ؟

13 \_ وما القديم من تلك المعانى وما الحادث ؟

#### الاجوبة

1 \_ أما أسماء القرآن فيقال له القرآن والفرقان، والتنزيل، والهدى، والنور، والكتاب، والكلام، والذكر، والبيان، والتبيان ،والموعظة، والشفاء، والرحمة، والحق، والمبين، والهادي، والعظيم، والعزيز، والحكيم، والكرم

2 \_ وأما معنى القرآن فهو إسم لطائفة من كلام الله تعالى، كما سميت طائفة منه توراة وأخرى إنجيلا، وأخرى زبورا، وأخرى صحفا، وهي كلها تتدرج تحت الكلام (4).

3 — وأما لم سمي القرآن قرآنا فهو مأخوذ من قولهم: قرأت الماء في الحوض، وقرأت الناقة بنها في الضرع(٥) أي جمعت الماء في الحوض(٥) وجمعت الناقة لبنها في الضرع، وسمي القرآن بذلك، لأنه جمعت فيه القصص والأخبار، والأوامر، والنواهي والوعد، والوعيد، وغير ذلك.

4 \_ وأما متعلقات كلام الله تعالى فهي أربعة: المأمورات، والمنهيات، والمخبرات والمستفهمات.

أنظر : مناهل العرفان 7/1 الاتقان 146/1

وبهذا التفسير الذي فسر به المؤلف معنى القرآن، يكون القرآن إسم علم غير مشتق خاص بكلام الله، وإليه ذهب جاعة من العلماء، وقيل من باب إطلاق المصدر على مفعوله، لانه نقل من المعنى المصدري، وجعل إسما للكلام المعجز المنازل على النبي عليها.

أما القول بأنه وصف من القرء كما عند المؤلف في السؤال الثاني فهو بمعنى الجمع، أو أنه مشتق من القرائن، أو أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء، أو أنه مرتجل أي موضوع من أول الامر علماً حلى الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا مجرد من «أل» قال الزرقائي في مناهل العرفان : هذه الأقوال لا يظهر لها وجه وجيه، ولا يخلو توجيه بعضها من كلفة.

تقدم الجواب والتعليق عليه في السؤال قبل هذا.

٥) من قوله : «وقرأت الناقة» الى قوله : «في الحوض» ساقط من أ، هـ.

5 — وأما الفرق بين القرآن وكلام الله فالفرق بينهما العموم والخصوص، فالقرآن أخص من الكلام، لأن كلام الله صادق على جميع الكتب المنزلة وأما القرآن فلا يطلق إلا على المنزل على محمد علياته.

6 \_ وأما الفرق بين القرآن (7) وكتاب الله، فالعموم والخصوص أيضا، فالقرآن أخص من الكتاب أيضا كما تقدم قبله حرفا بحرف (8).

7 — وأما الفرق بين كلام الله وكتاب الله، مع أن كل واحد منهما يصدق على جميع الكتب المنزلة، فالعموم والخصوص أيضا، فالكلام أعم من الكتاب، لأن الكلام يطلق على المعنى القائم بالذات بخلاف كتاب الله فلا يصدق إلا على اللفظ والكتابة

8 ــ وأما ما معنى الاضافة في قولهم كلام الله هل هي اضافة صفة أو اضافة فعل ؟ فهي اضافة صفة الى الموصوف، ولا يصح أن تكون اضافة فعل الى الفاعل(9)

9 \_ وأما ما معنى الاضافة في قولهم: كتاب الله، هل هي(١٥) اضافة صفة أو اضافة فعل ؟ فهي اضافة فعل، لا اضافة صفة، لأن المراد بالكتاب هو الحادث وليس المراد به المعنى القائم بالذات، ولأجل هذا فسر أبو عمرو بن الحاجب الكتاب بالقرآن الحادث، فقال في كتاب الأصول: (الكتاب: القرآن، وهو الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه، وقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تواترا حد للشيء، بما يتوقف عليه، لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن)(١١)

10 \_ وأما لماذا يقال: القرآن كلام الله دون غيره من كلام المخلوق، مع أن كلام المخلوق هو أيضا كلام الله، لقوله تعالى: «والله خلقكم وما تعملون»(12) فقال صاحب القواعد السنية: «لأن الله تعالى تولى ترتيب القرآن

<sup>7)</sup> العبارة : «بين القرآن» غير موجودة في «أ»

 <sup>8)</sup> فكتاب الله أُعم من القرآن، لأن كتاب الله صادق على جميع الكتب المنزلة بخلاف القرآن فهو خاص بالكتاب المنزل على محمد على محمد على عمد على المدارة المدار

<sup>(9)</sup> فيما عدا ب «اضافة الفعل الى القاعل».

<sup>(10)</sup> كلمة (هي) ساقطة من أ، ص.

<sup>(11)</sup> انظر كتاب الأصولي لابن الحاجب ص 18

وإنزاله على جبريل على وفق إرادته تعالى، دون ارادة جبريل بخلاف غيره من كلام المخلوق، لأن الله تعالى تولى ترتيبه وانزاله على وفق ارادة المتكلم تبعا لارادة الله تعالى»(13)

11 \_ وأما المعاني التي يطلق عليها القرآن، فهي ثلاث معان : أحدها المعنى القائم بالذات، الثاني اللفظ المعبر به عن المعنى القائم بالذات، الثالث الكتابة.

12 \_\_ وأما ما الحقيقة من تلك المعاني والمجاز، فقيل حقيقة في الجميع، أعني في المعبر عنه، والمعبر به، وقيل حقيقة في المعبر عنه، وهو المعبر به، وهو اللفظ والكتابة، وقالت المعتزلة حقيقة في المعبر به، مجاز في المعبر عنه، بناء على أصلهم في انكار الكلام النفسي(١٤) فقال: أبو محمد بن قتيبة: من قال ان تلك العبارات، ليست قرآنا لا حقيقة ولا مجازا فهو كافر، يستتاب ثلاثا، فان تاب والا قتل.

13 \_ وأما ما القديم من تلك المعاني، وما الحادث، فالقديم من تلك المعاني هي المعنى القامم بالنفس، والحادث هو اللفظ والكتابة.

<sup>(12)</sup> الصافات الآية: 96.

<sup>(13)</sup> القواعد السنية 2 /218 نقل كلامه بتصرف، ولم ينقل تعقيبا لابن الشاط على كلام القرافي.

<sup>(14)</sup> في هد: «الكلام النفساني»

# الباب الثاني عشر وهو في اصناف القرآن

فأصنافه سبعة (372 \_ أ) أصناف، اللاميمات، واللامراءات (أ) والحامدات والمسبحات والحاميمات، والمفصلات، والحانات، قال أبو حامد في كتاب احياء علوم الدين: ان في القرآن ميادين، وبساتين، ومقاصير، وعرائس، ودبابيج، ورياضا، وخانات (2)، فاللاميمات ميادين القرآن، واللامراءات بساتينه، والحامدات مقاصره، والمسبحات عرائسه والحاميمات دبابيجه، والمفصل رياضه، وما سوى ذلك خاناته، فاذا دخل القارىء الميادين وقطف من البساتين، ودخل المقاصير وشهد العرائس، ولبس الدبابيج، وتنزه في الرياض، وسكن في غرف الخانات، استغرقه ذلك، وشغله عما سواه، وأعجبه، لم يلتفت الى ما عداه، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره) (3) وقد أنشد أبو عبيد في نحو من هذا قائلا:

وبمئين بعدها قد أميت وبالطواسين اللواتي ثلثت وبالمفصل اللواتي فصلت حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمثان (4) ثنيت فكررت وبالحواميم اللواتي سبعت

يقصد المؤلف باللاهيمات فواتح السور المبدوءة برائم) ويقصد باللاهراءات السور المبدوءة برالي وهذا التعبير الذي عبر به المنظين بلفظ عبر به المؤلف في موضع أخر الله أبعد من هذا واعتبره حديثا وأق بكلمتي اللاهيمات (الميمات والراءات) ولقد ذهب المؤلف في موضع آخر الى أبعد من هذا واعتبره حديثا وأق بكلمتي اللاهيمات واللاهراءات على أبهما من كلام النبي عليه السلام: لكني بحثت في أصل هذا الحديث، فلم أقف عليه في سائر كتب الحديث مما يدل على أنه موضوع والله أعلم.

 <sup>(2)</sup> راجع في احياء علوم الدين 1 /282\_83 معاني هذه الأسماء.

<sup>(3)</sup> انظر احياء عليم الدين 1 /283

<sup>(4)</sup> في ص، أ : «ويمين بعدها» وفي ج، هـ «وبثمان»

وقال عليه السلام: قال الله عز وجل: (جعلت القرآن سبعة أسباع، وجعلت الحمد لله سبع آيات، وجعلت كل آية من الحمد تعدل سبعا من القرآن)(5) وقال عليه السلام: (أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الانجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتم البقرة من تحت العرش، وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى، وفضلت بالحواميم والمفصل لم يعطهن نبي قبلي(6)

<sup>(5)</sup> أخرجه الغافقي في حديث طويل، وقال : رواه أبو هريرة عن أبي بن كعب.

انظر فضائل القرآن ص 46 الميهقي في شعب الإيمان عن معقل بن يسار ورواه الامام أحمد وفي اسناده عمران القطان (6) (72). انظر : منتخب كنز العمال 1 /372.

# الباب الثالث عشر في عدد آيات القرآن وما يتعلق بذلك

## وفيه عشرة أسئلة :

1 \_ ما عدد آيات القرآن ؟

2 \_ وما عدد كلمات القرآن ؟

3 \_ وما عدد حروف القرآن ؟

4 \_ وما عدد ألفات القرآن ؟

5 \_ وما عدد ياءات القرآن ؟

6 \_ وما عدد واوات القرآن ؟

7 \_ وهل تأويلات كل آية محصورة أم لا ؟

8 \_ وهل حسنات كل حرف محصورة(١) أم لا ؟

9 \_ وما عدد درجات حامل القرآن في الجنة ؟

10 \_ وهل يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة والعربية من غير نظير في كتب التفسير أم لا ؟

<sup>(1)</sup> في ج، هـ : «وهل تأويل كل آية محصور أم لا» ؟

### الأجوبية

1 \_ وأما عدد آیات القرآن، فقال بعضهم عدد آیات القرآن ستة آلاف وستائة وست وستون آیة(2) ألف منها أمر، وألف منها نهي، وألف منها وعد، وألف منها وعد، وألف منها قصص وأخبار، وألف عبر وأمثال، وخمسمائة أحكام، ومائة تسبيح ودعاء، وست وستون آیة، ناسخ ومنسوخ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه، عدد آیات القرآن ستة آلاف ومائتان وثمان عشرة آیة.

2 \_\_ وأما عدد كلمات القرآن فقال أبو حامد: (القرآن يحتوي على سبعة وسبعين ألف علم، ومائتي علم، اذ لكل كلمة علم)(3) فعددها على هذا، سبع وسبعون ألف كلمة، ومائتا كلمة، وقال غيو: عدد كلمات القرآن سبع وتسعون ألف كلمة وتسع مائة وأربع وثلاثون كلمة(4).

3 ــ وأما عدد حروف القرآن فهو ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفا، ومائتان وخمسون حرفاً، قاله أبو حامد في كتاب احياء علوم الدين، وقيل ثلاثمائة ألف

<sup>(2)</sup> لم يوافق المؤلف في حصر الآيات في هذا العدد غير السيوطي، أما غيرهما فيذكر بعد ستة آلاف، مائتين فقط، ثم اختلف العلماء في الكسر الذي يذكرونه بعد المائتين فبعضهم يعد سبع عشرة، والبعض الآخر يذكر أربع عشرة، وآخرون عشرين.

قال السيوطي في الاتقان : «قال الداني أجموا عل أن عدد آيات القرآن ستة الاف آية، ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك، فمنهم من لم يزدّ، ومنهم من قال : «ومائتان وأربع آيات» وقيل وأربع عشرة، وقيل تسع عشر، وقيل : «وخمس وعشرون»، وقيل : «ومست وتلاثون».

أنظر الاتقان 189/1 مناهل العرفان 1 /336 تفسير القرطبي 1 /64

<sup>(3)</sup> انظر احياء علوم الدين 1 /290.

<sup>(4)</sup> ذكر القرطبي في تفسيره «أن عدد كلمات القرآن سبعة وسبعون ألفا، وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة، ونسب هذا العد للفضل بن شاذ أن، نقلا عن عطاء بن يسار، وقال السيوطي في الاتقان : عد قرم كلمات القرآن بسبعة وسبعين ألف كلمة وتسعمائة وأربع وثلاثين كلمة، وقيل ألف وأربعمائة وسبع وثلاثون ومائتان وسبع وسبعون وقيل غير ذلك.

انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطي 1 /65 الاتقان للسيوطي 1 /197

وستائة وسبعون حرفا، وقيل ثلاثمائة ألف وأربعمائة وأربع وأربعون حرفادة) وقيل ثلاثمائة ألف وسبعمائة وأربعون حرفا.

4 \_ وأما عدد ألفات القرآن على مذهب نافع(6) فهي ثمانية وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون ألفا.

5 \_\_ وأما عدد ياءات القرآن فهي خمسة وعشرون ألفا وتسعمائة وتسع ياءات.

6 \_\_ وأما عدد واوات القرآن أيضا فهي خمسة وعشرون ألفا، وخمسمائة وست واوات.

7 \_ وأما هل تأويلات كل آية محصورة أم لا ؟ فهي غير محصورة ولا محدودة لقوله عليه السلام (لا تنقضي عجائب القرآن)(7) لأن القرآن بمنزلة البحر، تستخرج منه الجواهر واليواقيت أبد الآبدين ودهر الداهرين.

<sup>(5)</sup> نقل القرطبي عن سلام أبي محمد الحمالي : «أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب، فقال : أخبروني عن القرآن كله، كم من حرف هو ؟ قال : وكنت فيهم، فحسبنا فاجمعنا على أن القرآن ثلثائة ألف حرف، وأربعون ألفا وسبعمائة حرف وأربعون حرفا، قال : فأخبروني الى أي حرف ينتبي نصف القرآن، فاذا هو في الكهف «وليتلطف» في الفاء، قال : فأخبروني بأثلاثه، فاذا الثلث الأول رأس مائة من براءة، والثلث الثاني رأس مائة واحدى، من طسم الشعراء، والثلث الثالث ما بقى من القرآن، ثم سألهم الحجاج عن أسباعه، فعينوا أسباعه كذلك».

انظر الجامع المحكام القرآن للقرطبي 1 /64

 <sup>(6)</sup> هو نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعم الليثي مولاهم، المقرىء المدني، قرأ عليه مالك، واسماعيل بن جعفر، وعيسى بن وردان، مات ـــ رحمه الله ــ سنة تسع وستين ومائة.

انظر : الخلاصة ص 399. معرفة القراء 1 /89.

<sup>(7)</sup> رواًه صاحب منتخب كنز العمال في حديث طويل 1 /360

والى هذا أشار البصيري في البردة(8) بقوله:

وفوق جوهره في الحسن والقيم ولا تسام على الاكثار بالسام

لها معان كموج البحر في مدد فما تعد ولا تحصى عجائبها

ولهذا قال أبو حامد في كتاب احياء علوم الدين (لكل آية ستون ألف فهم وما بقى من فهمها أكبر)(9)

8 \_ وأما هل حسنات كل حرف محصورة أم لا ؟ فقال: أبو حامد في احياء علوم الدين وعدد حسنات كل حرف ألف ألف(10) حسنة وأربعون حسنة (373) وقال غيره: حسنات كل حرف عشر حسنات. والى هذا أشار الحافظ أبو عمرو الداني في كتاب المنبهة فقال:

فكل حرف منه يعطي عشرا من حسنات قد كتبن ذخرا

وقال بعضهم: الظاهر أن ذلك غير منحصر، بل يختلف بحسب اختلاف الأحوال من الصلاة (١١) وغيرها، ومن المصحف وغيره، ومن الطهارة وغيرها، ومن الترتيل وغيره، وهذا هو الصحيح. والدليل على هذا قوله عليه السلام: (قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته في غير الصلاة)(١٤) وقوله: (من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأه في المصحف، ومن قرأه فيه لم ير في بصره سوءا ما عاش)(١٤) وقوله: (من قرأ القرآن فأعربه، فله بكل حرف قرأه خمسون حسنة، لا أقول

<sup>(8)</sup> العبارة »في البردة» سقطت من (ب)

<sup>(9)</sup> انظر احياء علوم الدين 1 /290

<sup>(10)</sup> في ص: «ألف آلاف حسنة»

<sup>(11)</sup> في أ: «من الصلوات»

<sup>(12)</sup> رُواه أبو نصر في الابانة، وأخرجه البيهقي وقال : ليس بالقوي وفي اسناده ارسال. انظر جمع الجوامع 2 /332.

<sup>(13)</sup> تقدم تخريجه وقلنا: رواه البيهي عن ابن مسعود مرفوعا وقال انه منكر وأخرج عن طريق آخر موقوفا بلفظ «أديموا النظر في المصحف».

الم حرف، ولكن الألف حرف، واللام حرف، والميم حرف) (14) وقوله عليه السلام: (من قرأ القرآن في الصلاة قائما، فله بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأه في الصلاة بطهارة الصلاة جالسا فله بكل حرف خمسون حسنة، ومن قرأه في غير الصلاة بطهارة فله بكل حرف فله بكل حرف فله بكل حرف فله بكل حرف أربعون عشر حسنات) (15) وقال: (من قرأ القرآن فأعربه كله، فله بكل حرف أربعون حسنة، ومن قرأه وأعرب بعضه ولحن في بعضه (16) فله بكل حرف عشرون حسنة، ومن قرأه وغير اعراب فله بكل حرف عشر حسنات) (17) قال الحافظ أبو عمرو الداني: «المراد بالأعراب ها هنا تدبر معانيه»

9 ــ وأما عدد درجات حامل القرآن في الجنة فقال بعض العلماء: له من المرجات بعدد ما قرأه من الآيات، لقوله عليه السلام (يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ وأرق بكل آية(١٤) درجة حتى يفرغ ما معك من القرآن)(١٩)

انظر الشر في القراءات العشر 2 /434 فما بعدها أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود، مع اختلاف في اللفظ وكذلك في المعنى، حيث ورد في رواية الترمذي «أن من قرأ حوفا في كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثافا» على خلاف ما ورد في رواية المؤلف، من خمسين لكل حوف وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غيب.

سنن الترمذي 4 /248

(15) هذا الحديث تقدم تخريجه. وقلنا أورده الغزالي وعلق عليه مرتضي الحسيني 5 /13.

(16) العبارة «ولحن في بعضه» سقطت من (ص).

(17) رواه الطبراني مع اختلاف يسير في اللفظ. قال وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك.

انظر مجمع الزوائد 7 / 163.

(18) في ص: «بكل حرف درجة».

(19) أُخرِجهُ الترمذي عن عبد الله بن عمرو بلفظ : «يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها» وقال :

هذا حديث حسن صحيح.

أنظر سنن الترمذي 4 /250

<sup>(14)</sup> نقل ابن الجزري كلاها عن ابن تبعية، يين فيه ما المؤاد بالحرف في الحديث ونصه: (وأما تسمية الاسم وحده كلمة، والفعل وحده كلمة، والحرف وحده كلمة، مثل هل وبل، فهذا اصطلاح مختص ببعض النحاة، ليس هذا من لفة العرب أصلا وانما تسمى العرب هذه المفردات حروفا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، أما أني لا أقول الم، يعني ألف، لام، مم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، ومم حرف، والذي عليه محققو العلماء: أن المؤاد بالحرف الاسم وحده، والفعل وحده، وحرف المعنى لقوله: «ألف حرف» وهذا اسم، ولهذا لم سأل الخليل أصحابه عن النطق بالزاي من زيد فقالوا «زاي» فقال: نطقم بالاسم، وانما الحرف (زه) ثم بسط الكلام في تقوير ذلك.

10 \_ وأما هل يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية بغير نظر في كتب التفسير أم لا ؟ فلا يجوز ذلك(20) لقوله عليه السلام: (من فسر القرآن برأيه فأصاب، برأيه فليتبوأ مقعده من النار)(21) وقال أيضا: (من فسر القرآن برأيه فأصاب، كتبت عليه خطيئة لو قسمت بين العباد لوسعتهم) (22) وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه (أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، اذا قلت في الكتاب برأيي)(23).

وفي تفسير القرطبي 1 /28 «قال ابن عطية : معنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى من كتاب الله عز وجل، فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء، أو اقتضته قوانين العلم، كالنحو والأصول، وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لخته، والنحويون نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر، فان القائل على هذه الصفة، ليس قائلا بمجرد رأيه ثم قال القرطبي : هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء. ثم قال في موضع آخر النبي عن التفسير، أن يتسارع الى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن، وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة، فمن بادر الى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه، ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي والنقل والسماع، لابد له منه في ظاهر التفسير أو لا ليتقي به مواضع الغلط.

تفسير القرطبي بتصرف يسير 1 /334 قارن بمناهل العرفان 1 /518

<sup>(21)</sup> رواه الترمذي عن ابن عباس وقال هذا حديث حسن صحيح.

سنن الترمذي 4 /268

<sup>(22)</sup> ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 317 قال : قال في الذيل : في اسناده : أبو عظمة مشهور بالوضع، ورواه الترمذي مع اختلاف في اللفظ وقال : هذا حديث غريب سنن الترمذي 4 /269

<sup>(23)</sup> هذا الأثر رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق ابراهيم التيمي.

انظر: مرتضى الحسيني 5 /68

# الباب الرابع عشر هل القرآن مخلوق أم لا ؟ وما يتعلق بذلك

### وفيه سبعة أسئلة:

- 1 \_ هل يجوز أن يقال القرآن مخلوق أم لا ؟
  - 2 \_ وما الدليل على أنه غير مخلوق ؟
  - 3 \_ وما حكم من قال القرآن مخلوق ؟(١)
- 4 \_ وهل يعذر بالجهل من جهل أنه غير مخلوق أم لا ؟
- 5 \_ وما الذي يفرق به بين كلام الله عز وجل وكلام المخلوق ؟
- 6 \_ وهل يجوز لمن الغز في كلامه أن يقول : القرآن مخلوق أم لا ؟
  - 7 ـــ وما معنى ما ورد مما يوهم أن القرآن مخلوق ؟

#### الأجـوبـة

1 \_\_ أما هل يجوز أن يقال القرآن مخلوق أم لا ؟ فاعلم(2) أن ذلك لا يجوز (3) وأول من قال ذلك الوليد بن المغيرة لعنه الله، ثم أدخله الله سقر، لقوله

<sup>(1)</sup> العبارة «وما حكم من قال القرآن مخلوق» سقطت من (ص)

<sup>(2)</sup> في أ: «فاعلم أن ذلك»

<sup>(</sup>د) وفي القواعد السنية: «وقد ذكر السعد عن المشامخ أنه ينبغي أن يقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يقال: القرآن غير مخلوق، ليلا يسبق الى الفهم، أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم، وكان السلف يمنعون أن يقال: القرآن مخلوق ولو أريد به اللفظ.

وقال الطالب بن الحاج : وذهب الى هذا الحنابلة جهلا أو عنادا، وقد كان السلف يمنعون أن يقال : القرآن مخلوق، ولو أريد اللفظ المنزل للاعجاز، حذرا من ابهام مخلوقية المعنى القائم بالذات العلية.

ثُمُ قالَ بعد ذلك : واختلف هل يجوز أن يقال لفظي بالقرآن تخلوق ونسب الى البخاري، والاكثر لا، لأن الخرض في هذه المسألة بدعة، اذ لم يخض فيها المصطفى وأصحابه وهو قول الامام أحمد. واجترأت المعتزلة على اطلاق، أن القرآن مخلوق ثم علل ذلك في كلام طويل، ارجع اليه ان شئت.

انظّر: القواعد السنية 3 /64 حاشية الطالب بن الحاج على شرح الظّر: المعرد 1 /38

تعالى حكاية عنه: «إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا الا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر»(4)

2 \_ وأما الدليل على أنه غير مخلوق، فهو العقل والكتاب والسنة، واجماع علماء السنة، أما دليل العقل، فبيانه أنه لو كان مخلوقا لكان جسما أو جوهرا أو عرضا. لأن المخلوق منحصر في هذه الثلاثة، اذ لا مخلوق غير هذه الثلاثة، ولا يصح أن يكون جسما ولا جوهرا، اذ لو كان جسما أو جوهرا لهلك كما تهلك سائر الأجسام والجواهر، ولا يصح أن يكون عرضا، اذ لو كان عرضا(٥) لما خلا أن يكون في محل (٥) أو في غير محل، ولا يصح أن يكون في غير محل، لأن العرض لا يقوم بنفسه، ولا يصح أن يكون في محل أيضا، اذ لو كان في محل لما خلا أن يكون في محل قديم لأنه يلزم عليه أن يكون في محل قديم لأنه يلزم عليه أن يتصف القديم بالحادث، وهو محال، ولا يصح أن يكون في محل حادث (٦) لأنه يلزم عليه أن تكون الصفة في محل، ويتصف بها محل آخر، لأن الله تبارك وتعالى يسمى متكلما باتفاق علماء السنة (٥) فبطل أن يكون مخلوقا بهذا الدليل العقلى.

وأما دليل الكتاب فمنه قوله تعالى (قرآنا عربيا غير ذي عوج)(٩) أي غير مخلوق. وقوله تعالى : (ألا له الخلق والامر)(١٥) لأن عطف الأمر على الخلق، يدل على أن الأمر غير مخلوق، ولأن العطف دليل المغايرة، وأمر الله هو كلامه.

وأما دليل السنة فمنه قوله عليه السلام: (القرآن كلام الله ليس بمخلوق)(11) وقوله عليه السلام: (فضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله

<sup>(4)</sup> المدثر الآية: 26.

<sup>(5)</sup> العبارة «اذ لو كان عرضا» سقطت من (ج)

<sup>(6)</sup> في أ: «يكون أو في غير»

<sup>(7)</sup> من قوله : «أيضا اذ» الى قوله : «حادث» ساقط من (ص).

<sup>(8)</sup> باتفاق علماء السنة، احترازا من علماء المعتزلة، ولمعرفة مذهبهم، انظر: مقالات الاسلاميين للامام الأشعرى ص 247 وانظر أيضا الفتاوي الكبرى لابن تيمية 5 /71 فقد أورد ابن تيمية جميع أقوال المتكلمين في معنى كلام الله عز وجل.

<sup>(9)</sup> الزمرُ الآية : 28

<sup>(10)</sup> الأُعرَاف الآية: 54 ــ وانظر آراء المذاهب في معنى الآية الكريمة في كتاب غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي ص 109.

<sup>(11)</sup> أخرجه عبد الرهمان الشيبالي في كتاب تمييز الطيب من الخبيث ص 141.

عز وجل على سائر خلقه (12) ومنه قول على بن أبي طالب رضي الله عنه : (ما حكمت مخلوقا وانما حكمت القرآن) (13) ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه (القرآن غير مربوب وانما المربوب المخلوق) (14) قال ذلك حين سمع رجلا يقول : يارب القرآن، فنهاه عن ذلك، فقال له : القرآن غير مربوب، وانما المربوب المخلوق.

وأما دليل الاجماع، فقد انعقد اجماع المسلمين، قبل ظهور المعتزلة على أن القرآن غير مخلوق (15)

3 \_ وأما حكم من قال: القرآن مخلوق، فمن قال ذلك، فانه يؤدب ثم يستفصل (16) بعد التأديب، فيقال له: ما الذي أردت بقولك: القرآن مخلوق، فان قال: أردت الحروف والأصوات مثلا فانه يترك، ولا يقتل (17) وان قال: أردت المعنى القائم بالذات فانه يقتل وهل يقتل بعد الاستتابة، أو يقتل من غير استتابة قولان

<sup>(12)</sup> هذا الحديث بوب له البخاري بقوله : باب فضل القرآن على سائر الكلام، وأخرجه الترمذي في سننة عن أبي سعيد، وقال هذا حديد حسن غهب، ورواه الدارمي عن أبي سعيد الحدري.

انظر: سنن الترمذي 4 /256. سنن الدارمي 2 /441.

<sup>(13)</sup> أورده العلامة سيدي محمد بن كيران في شرحه على توحيد ابن عاشر ص 69 بلفظ «ما حكمت مخلوقا وانما حكمت القرآن» ونحن نعلم ان هذا المصدر غير معتمد في تخريج الحديث، وانما أشرت اليه للاستئناس به فقط.

<sup>(14)</sup> كما أَنِي لم أَقْفَ على الأثر المنسوب الى ابن عباس رضّى الله عنه، وانما الذي وقّفت عليه وذكره صاحب منتخب كنز العمال عن أبي هيرة قال : كنا عند عمر بن الحطاب اذ جاءه رجل يسأله عن القرآن انخلوق هو أم غير مخلوق فقام عمر فأخذ بمجامع ثوبه حتى قاده الى على بن أبي طالب، فقال : يا أبا الحسن ألا تسمع ما يقول هذا قال : وما يقول ؟ قال جاء يسألني عن القرآن أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فقال على : هذه كلمة : سيكون لها عرة لو وليت الأمر ما وليت لضربت عنقه.

منتخب كنز العمال 1 /399

<sup>(15)</sup> قال ابن تيمية : «الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو كلام الله، يقرأه الناس بأصوامهم، فالكلام كلام البارى والصوت صوت القارىء، والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه الفتاوى الكبرى 1 /159

<sup>(16)</sup> في ص : «ثم يستفهم»

<sup>(17)</sup> كَان السلف يمنعون أَنْ يقال القرآن مخلوق، ولو أريد به اللفظ، دفعا لايهام خلق المعنى القائم بالذات العلية، فلا يجوز ذلك الا في مقام البيان.

القواعد السنية 3 /64

4 \_ وأما هل يعذر بالجهل من جهل أنه غير مخلوق أم لا ؟ فلا يعذر بجهله ها هنا لأن هذا من الأشياء التي لا يعذر فيها بالجهل، باتفاق الفقهاء والأصوليين.

5 \_ وأما الذي يفرق به بين كلام الله وكلام المخلوق، فهو عشرة أوجه، كلام الله قديم، وكلام المخلوق حادث، وكلام الخالق باق، وكلام المخلوق فان، كلام الخالق لا يجوز عليه العدم، وكلام المخلوق يجوز عليه العدم، وكلام الخالق ليس بحرف ولا صوت، وكلام المخلوق بأصوات وحروف، وكلام الخالق يسمع من كل جهة، وكلام المخلوق لا يسمع إلا من جهة واحدة، وكلام الخالق يسمع بكل جارحة، وكلام المخلوق لا يسمع(18) إلا بجارحة واحدة، وكلام الخالق لا يقطعه النفس، وكلام المخلوق يقطعه النفس، وكلام الخالق لا يتعدد بتعدد المعلومات، وكلام المخلوق يتعدد بتعدد المعلومات، وكلام الخالق لا يوصف بالزيادة ولا بالنقصان، وكلام المخلوق يوصف بالزيادة والنقصان، وكلام الخالق لا يوصف باللحن والخطأ، وكلام المخلوق يوصف باللحن والخطاد (١٥). قال أبو حامد في كتاب الاحياء (فيجب على الانسان أن يعتقد أن الله سبحانه متكلم، آمر، ناه، واعد، متوعد بكلام أزلي قديم، قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام، ولا بحرف ينقطع بأطباق شفة، أو تحريك لسان، وأن القرآن والتوراة والانجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام وأن القرآن مقروء بالالسنة مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم (20) قائم بذات الله جل جلاله، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال الى القلوب والأوراق، وأن موسى عَلَيْكُ، سمع كلام الله تعالى من غير صوت ولا حرف كما يرى الأبرار ذات الله تعالى في الآخرة، من غير جوهر ولا عرض (21).

الفتاوي الكبرى لابن تيمية 216/5

<sup>18)</sup> من قوله «من جهة» الى قوله «لا يسمع» ساقط من (ص)

<sup>19)</sup> أنظر الفرق بين كلام الله عز وجل وبين كلام خلقه :

<sup>20)</sup> كلمة (قديم) سقطت من <sub>(</sub>ب<sub>)</sub>

<sup>21)</sup> أنظر إحياء علوم الدين 90/1

6 — وأما هل يجوز لمن ألغز في كلامه أن يقول: القرآن مخلوق أم لا ؟ فلا يجوز ذلك من وجهين (22) إما أن يقوله اختيارا، وإما أن يقوله اضطرارا، فإن قال: ذلك اختيارا فلا يجوز باتفاق، وإن قال ذلك اضطرارا ففيه قولان للأصولين.

واعلم أن العلماء قد امتحن كثير منهم بهذه المسألة حين تولت(23) المعتزلة الإمارة، وقهروا الناس على أن يقولوا : القرآن مخلوق (24) فمنهم من ألغز في كلامه. وهو أبو حنيفة ، فقال : أما لفظي بالقرآن فهو مخلوق، فترك، ومنهم من ورى في كلامه فقال : التوراة والانجيل والزبور والقرآن، فعدها بأصابعه الأربعة (25) فقال : هذه الأربعة مخلوقة، وهو الشافعي والله أعلم، ومنهم من امتنع من ذلك (26) فضرب بالسوط ضربا وجيعا، وهو أحمد بن حنبل، فقيل له : وهلا تلغز في كلامك، فقال : فيمن إذا تقتدي العامة، (27) رضي الله عنه، ومنهم من امتنع من ذلك وسجن عشرين سنة، وهو عيسي بن دينار (28) رضي الله عنه، ومنهم من امتنع من ذلك دلك وهرب بنفسه الى الصحراء في رمضان حتى مات، وهو الامام أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، قال أبو جعفر الداودي، رحمه البخاري عمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه، قال أبو جعفر الداودي، رحمه الله — سمعته يقول : اللهم إني قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني

<sup>22)</sup> قارن بالقواعد السنية بهامش الفروق للقرافي 64/3

<sup>23)</sup> في أ : «حين نزلت»

<sup>24)</sup> وأجع ما عاناه العلماء من جراء هذه المسألة، ومن ألفز في كاهه منهم، ومن أصر على الجهر بالحق حتى عذب وامتحن. أحمد بن حنبل بين محنة الدين وعمنة الدنيا ص 276 ــ 77

<sup>25)</sup> في هـ: «بأصبعه الأربعة»

<sup>26)</sup> في ب، ج: امتنع بذلك»

<sup>27)</sup> راجع أجوبة الامام أحمد عن الأسئلة التي كانت توجه اليه، للأدلاء برأيه في مسألة خلق القرآن التي أثارها المعنزلة، وكيف علب ؟ ومحنته التي عاناها من أجل إثباته وإصراره على قول الحق، وأن القرآن غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوقة فقد كفر.

أحمد بن حبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا ص 278 28) هو عيسى بن دينار الغافقي الطليلي (أبو محمد) فقيه محدث صحب ابن القاسم وتفقه عليه ومن آثاره كتاب الهدية في الفقة توفي ـــ رحمه الله ــ سنة 212 هـ.

أنظر: الديباج المذهب ص 178 المدارك 105/4 شفرات الذهب 28/2 الحلاصة ص 302

إليك (29) غير مفتون فمات بعد ذلك (375 \_ أ) بأربعة أيام ولم يمت حتى حفظ ثلثائة ألف حديث، مائة ألف صحيحة باتفاق، ومائة ألف مختلف فيها.

قال بعضهم أقسام الحديث ستة : بلاغ، ومسند، وموقوف، ومرسل، ومقطوع، ومعضل (30) وحصره أن تقول : لا يخلو الحديث، إما أن يذكر سنده أم لا . فإن لم يذكر سنده، فهو البلاغ، كقولك بلغنا أن النبي عليه . قال : كذا وكذا، وإن ذكر سنده فلا يخلو إما أنه يتصل أولا . فإن اتصل فإما أن يذكر فيه النبي عليه أولا . فإن ذكر فيه النبي عليه فهو (31) المسند كقولك مالك عن نافع، عن ابن عمر عن النبي عليه ، أنه قال : «كذا وكذا» وإن لم يذكر فيه النبي عليه فهو الموقوف، كقولك : مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال : من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن لم يتصل، فإما أن يسقط منه (32) مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وإن لم يتصل، فإما أن يسقط منه (32) صحابيا فهو المرسل، كقولك مالك عن نافع، أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن كان غير صحابي، فهو المقطوع، كقولك مالك عن ابن عمر أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن كان أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن النبي عليه المعضل (34) كقولك مالك أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن النبي عليه المعضل (34) كقولك مالك أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن كان أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن كان أنه ، قال : «كذا وكذا» وإن كان أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن النبي عليه المعضل (34) كقولك أن النبي عليه ، قال : «كذا وكذا» وإن كان أنه ، قال : «كذا وكذا» .

<sup>29)</sup> كلمة «إليك» سقطت من (ص).

<sup>0 3)</sup> الواقع أن أقسام الحديث اصطلاح يطلق عند أكثر علماء الحديث على الأقسام الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف. أما الأنواع الأخرى كالمرفوع والموقوف والمسند ألح فهي ألقاب وأوصاف لكل من الصحيح والحسن والضعيف وهله المصطلحات الأخرى من المحدثين من حصرها في أنواع ستة كالمؤلف، ومنهم من أوصلها الى عشرين نوعا وهي بالاضافة الى ما ذكو المؤلف يزيدون : المتصل، والمؤنن، والمعنعن، والمعلق، والغريب والعزيز، والمشهور والمستفيض، والمصطرب، ... آخ. وهي في الواقع تؤدي معنى واحدا.

أنظر التبصرة والتذكرة للعراقي 12/1 فما بعدها.

<sup>31)</sup> من قوله : «أولا» إلى قوله : «وسلم فهو» ساقط من (أ)

<sup>32)</sup> في ب: «عنه»

<sup>33)</sup> في أ، ب : «فإن سقط منه واحدا» «ولا معنى له، لأنه مرفوع بسقط.

 <sup>34</sup> فكر العراق في التبصرة والتذكرة 158/1 أن المعضل يسمى بالمنقطع، فالمعضل عند بعضهم لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع ولا عكس.

وقال بعضهم أقسام الحديث عشرة، جمعها بعضهم في هذه الأبيات:

يا صاح أقسام الحديث تنقل مسلسل، وحسن، ومرسل ومدرج، ومعضل ومنقطع والسابع المقطوع يا ذا فاستمع والثامن الموقوف والغريب والعاشر المعنعن العجيب

والغريب(35) على قسمين: غريب السند وغريب المتن، فالغريب في السند، هو الحديث الذي انفرد به رجل واحد، ولم يعرف من أحد غيره، والغريب في المتن، هو الحديث المخالف للقواعد، والحسن هو الحديث الذي جهلت عدالة راويه أو اختلف في عدالته، وبسط هذا في كتب(36) الأصوليين فانظرها.

7 \_ وأما معنى ما ورد من الأخبار مما يوهم أن القرآن مخلوق، كقوله عليه السلام (يجيء القرآن يوم القيامة فيشهد لصاحبه)(37) وقوله: (يجاء بالقرآن يوم القيامة في صورة رجل شاحب)(38) وقوله (لاينبغي لمن حمل القرآن أن يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله)(39) وقوله: «ما من رجل في جوفه ثلثمائة آية من القرآن إلا وجد قبو روضة من رياض الجنة» وقوله: (تجيء سورة السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل بهما(40) صاحبها، وتقول له، لا سبيل عليك)(41) وقوله: (الحواميم الماسمعت الملائكة القرآن قالت طوبي لأجواف تحمل هذا)(42) وقوله: (الحواميم

أنظر ابن ماجة 1242/2 مسند أحمد 352/5

38) رؤى الحاكم صدره، والغافقي رواه بلفظه في فضائل القرآن.

أنظر منتخب كنز العمال 358/1 أنظر فضائل القرآن للغافقي ص 25

<sup>35)</sup> في أ: «الغريب» بإسقاط الواو.

<sup>36)</sup> في أ، ب، ج، «في كتاب الأصولين» في ص: «في الكتاب الأصولين»

<sup>37)</sup> رواه ابن ماجة عن أبي بردة عن أبيه، قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: «يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول : أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت بهارك» قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>359/1</sup> رواه البيقي في شعب الايمان والحاكم في مستدركه والمتقي في منتخب كنز العمال 359/1

<sup>40)</sup> في أ: «تظل بها صاحبهما»

<sup>41)</sup> هذا الحديث أورده السيوطي في الاتقان 110/4 قال أخرجه أبو عبيد من مرسل المسيب بن رافع.

<sup>42)</sup> قال مرتضى الحسيني أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدى في الكامل، وأخرجه الدارمي بسند ضعيف، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه ابن حجر. انظر مرتضى الحسيني 6/5

سبع وأبواب جهنم سبعة، تجيء كل حم منهن يوم القيامة على باب من تلك الأبواب فتقول (43) لا يدخل النار من كان يقرأني ويومن بي) (44) الى غير ذلك مما يوهم أن القرآن مخلوق، فتأويل ذلك كله، أنه محمول على المجاز، لا على الحقيقة، فمعنى قوله عليه السلام مثلا: «يجيء القرآن يوم القيامة» يجيء ثوابه، فقس (45) على هذا جميع ما ورد مما يوهم خلق القرآن.

<sup>43)</sup> في أ، ج: «فتقول»

<sup>44)</sup> رواه البيقي عن الحليل مرسلا.

<sup>45)</sup> في ص: «فَفسره»

## الباب الخامس عشر في تعظيم القرآن بالحلف أو ما في معنى ذلك

#### وفيه أربعة أسئلة :

1 \_ ما حكم من حلف بالقرآن ؟

2 \_ وما حكم من حلف بالتوراة والانجيل ؟

3 \_ وما حكم من حلف بالمصحف ؟

4 \_ وهل يحلف في المصحف أم لا ؟

#### الاجوبة

1 \_ أما حكم من حلف بالقرآن فحنث، فقيل عليه الكفارة وهو المشهور (1) وقيل لا كفارة عليه، وهو رواية على بن زياد (2) عن مالك رضي الله عنه، سبب القولين : هل يحمل القرآن على المدلول وهو المعنى القائم بالنات، أو يحمل على الدال، وهو الحروف والأصوات (376 \_ أ) وقيل إن أراد الحالف المعنى القائم بالنات، فعليه الكفارة، وإن أراد الحروف والأصوات فلا كفارة عليه، فهيه إذن

انظر: القواعد السنية 55/3

الفروق للقرافي 40/3

انظر الديباج : ص 193 المدارك : 290/3 فما بعدها.

<sup>1)</sup> وفي القواعد السنية: «من حلف بالقرآن وحث، تجب عليه الكفارة عند مالك، لانصرافه عنده للكلام القديم النفسي، وقال أبو حنيفة لا تجب عليه الكفارة، الااحلف به وحث ــ ويظهر أنه قصد الحروف والأصوات. ولمالك رواية أعرى يذهب فيها الى أن اليمين بالقرآن والمصحف لا تعقد، يهد بذلك أن من حلف بالقرآن وقصد الحروف والأصوات، لا الكايم النفسي القديم، ولكن المشهور عند الكفارة.

هو على بن زياد، أبو الحسن الاسكندري، من رؤاة مالك المشهورين، يعرف بالمحسب من أهل الحير والزهد. لم يذكر ابن فرحون تاريخ وفائد.

طريقتان: الطريقة الأولى أن تقول في المذهب قولان، الكفارة وعدم الكفارة، الطريقة الثانية، أن تقول: المذهب على قول واحد، وهو القول بالتفصيل بين إرادة المدلول كما تقدم.

2 ــ وأما حكم من حلف بالتوراة والانجيل ففي العتبية عن سحنون في الحالف بالتوراة والانجيل(3) تلزمه كفارة واحدة إذا حنث(4).

3 \_ وأما حكم من حلف بالمصحف، فحكمه حكم من حلف بالقرآن كا تقدم أن الحران والمصحف، فالقرآن كا تقدم أن الحاجب والمشهور الكفارة في القرآن والمصحف، وأنكرت رواية ابن زياد (6) وقيل الحق ان أريد به الحادث لم تجب وقوله: أنكرت رواية بن زياد، لأن ابن زياد (7) روى عن مالك أن من حلف بالقرآن أو بالمصحف، فلا كفارة عليه إذا حنث، ثم أنكرها عليه ابن أبي زيد، قال هذا ميل إلى مذهب المعتزلة القائلين بخلق القرآن.

4 \_ وأما هل يجوز أن يحلف في المصحف أم لا ؟ فقال أبو الحسن القابسي لا يجوز الحلف في المصحف لان ذلك بدعة(8) وقال التونسي يجوز الحلف في المصحف، إذا علم أنه يرتدع به، نقله الزناتي في شرح الرسالة،

<sup>(</sup>ب) من قوله : «ففي العتبية» الى قوله : «والانجيل» ساقط من (ب)

 <sup>4)</sup> قارن بالقواعد السنية بهامش الفروق 5/53 ففيه أن الحالف بالقرآن أو التوراة أو الأنجيل أو الزبور وسائر الكتب
المنزلة إذا حنث تجب عليه الكفارة كإ لمالك، أو لا تجب عليه كإ لأبي حنيفة.

قارن بالفروق للقرافي فقد نقل كلاما لبعض فقهاء الأندلس أنه قال: «ويلحق بالقرآن عند مالك إذا حلف بالمسحف، أو بما أنزل الله، يعني فيه قولان، قول مشهور وهو الكفارة وقول غير مشهور وهو عدمها.

انظر : الفروق للقرافي 40/3

القواعد السنية 65/3

<sup>6)</sup> في ب : «رواية ابن أبي زياد» وهو خطأ.

من قوله: «وقيل الحق» الى قوله: «ابن زياد» ساقط من (ب)

<sup>8)</sup> نقل صاحب تهذیب الفروق کلاماً نسبه لبعض شراح الرسالة، بأن من حلف بالمصحف وأراد المصحف نفسه، دون المفهوم منه، أن ذلك لا يجوز، لقوله عَلَيْ (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، اهد. ثم قال : وفي الجموع وشرحه : انعقاد اليمين بالمصحف، وأولى القرآن أو كلمة تخصه عرفاً، إن لم ينو معنى حادثاً، أي المكتوب. أفظر : تهذيب الفروق للقراف 65/3

<sup>9)</sup> في أ : «التحلف».

وذكر التميمي في كتاب منافع القرآن: «أن من ناكرك في شيء، وظلمك، فإنك تأمره أن يتطهر بين الظهر والعصر من يوم الجمعة، ثم تتطهر أنت، ثم افتح له المصحف، وامره أن يضع سبابته على قوله تعالى: في سورة قد سمع الله «إن الله سميع بصير»(10) فتأمره أن يحلف بما أنزل الله في هذا الكتاب المبين، إنه بريء من ذلك الأمر المذكور، فإن حلف كاذبا عوقب في يومه أو ليلته إلا أن يقر بذلك.

<sup>10)</sup> الجادلة الآية: 1

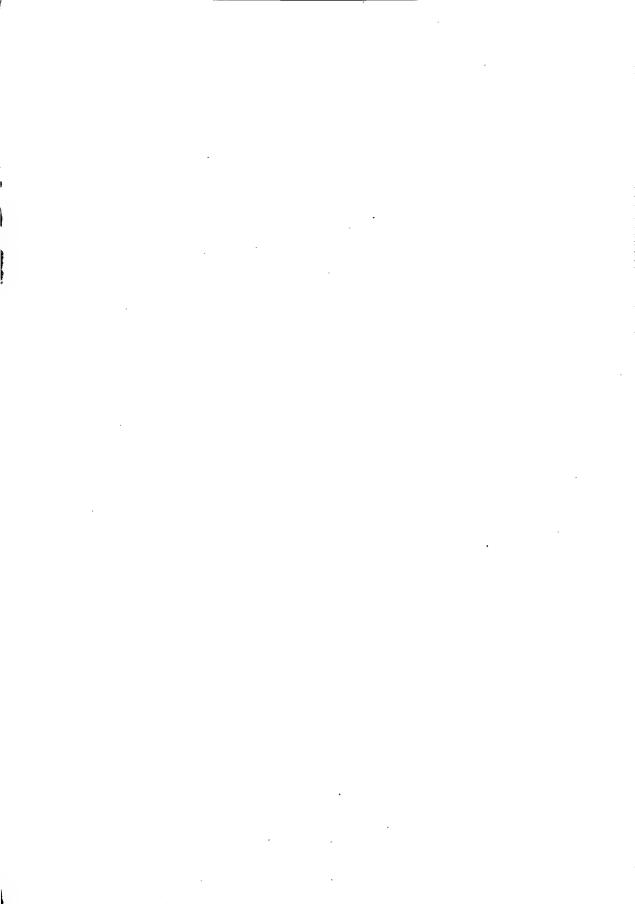

# الباب السادس عشر وهو هل يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض أم لا ؟

فلا يجوز ذلك، وكل ما ورد مما يوهم ذلك فإنه يؤول(١) فمعنى ذلك أن الله تعالى يعطى على قراءته من الثواب، أكثر مما يعطى على قراءة غيره، لا أن بعضه أفضل من بعض فأفهمه، قاله المكي في التفسير. ومما ورد من ذلك قوله عليه السلام: (أفضل آيات القرآن آية الكرسي)(2) وقوله: (آية الكرسي تعدل ربع

انظر ما قاله العلماء في جواز تفضيل بعض السور على بعض وعدم جوازه : تفسير القرطبي قال : «اختلف العلماء في هذا، وذهب قوم الى أنه لأفضل لبعض على بعض، لأن الكلام كلام الله، واحتج هؤلاء بأن قالوا : «إن الأفصل يشعر بنقص المفضول، والذاتية في الكل واحدة، وهي كلام الله، وكلام الله تعالى لا نقص فيه.

ذهب الى هذا أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو حاتم السبتي وجماعة من الفقهاء. قال السبتي ومعنى قوله : «أعظم سورة» أراد به في الأجر، لا أن بعض القرآن أفضل من بهض.

وذهب قوم الى التفضيل، وأن ما تضمنه قوله تعالى : «وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحن الرحم» وآية الكرمي وآخر سورة الحشر، وسورة الاخلاص من الدلالات على وحدانيته سبحانه وصفاته، ليس موجودا مثلا، في : «تبت يدا أبي لهب» وما كان مثلها، والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة، لا من حيث المصفة، وتمن قال بالتفضيل أيضا : إسحاق بن راهويه، وغيره من العلماء والمتكلمين. والقول الأول أصح فلا تفاضل بين كلام الله.

وتوسط الشيخ عز الدين فقال : «كلام الله في الله أفضل من كلام الله في غيره، ف (قل هو الله أحد) أفعمل من (تبت يدا أبي لهب) والى هذا مال الغزالي واختاره بعضهم لحديث أبي سعيد المعل في البخاري : «إني أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن»

انظر: تفسير القرطبي 95/1 البرهان للزركشي 438/1 الاتقان للسيوطي 117/4

أخرجه الدارمي من حديث ايفع بن عبد الله الكلاعي، إلا أنه جاء فيه كلمة «أعظم» بدل «أفضل». وأخرجه (2 السيوطي موقوفًا على ابن عباس في الدر المنثور.

انظر: سنن الدارمي 447/2 الدر المنثور 21/1

القرآن)(3) وقوله: (أم القرآن تعدل ثلثي القرآن)(4) وقوله: (قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)(5) وقوله: (قل هو الله أحد تعدل ربع القرآن)(6) وقوله (قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن)(7) وقوله: (إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن)(8) وقوله: (والعاديات تعدل ربع القرآن، وفي بعضها نصف القرآن، وفي بعضها ثلثي القرآن)(9) وقوله: (إذا زلزلت تعدل ربع القرآن وفي بعضها نصف القرآن)(10) وقوله القرآن)(10) وقوله: (من قرأ سورة العلق، (سورة ألهاكم التكاثر تعدل ألف آية من القرآن)(11) وقوله: (من قرأ القرآن عشر فكأنما قرأ المفصل كله)(12) وقوله: (من قرأ سورة يس فكأنما قرأ القرآن عشر

انظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور 5/1

أخرجه الحاكم في مستلوكه عن ابن عباس بلفظه.

انظر : مستدرك الحاكم 566/1

أخرجه ألحاكم أيضا في مستدركه من حديث ابن عباس مع الحديث قبله.

مستدرك الحاكم 566/1

8) أخرجه الترمذي في حديث طويل عن أنس بلفظ: أليس معك: «إذا جاء نصر الله والفتح ؟ مخاطبا عليه السلام أحد أصحابه، فقال: بل. قال: «ربع القرآن»

انظر سنن الترمذي 240/4. أخرجه أبو عبيد من مرسل الحسن بلفظ» والعاديات تعدل نصف القرآن» وأخرجه الغافقي عن الليث بن سعيد عن بعض أهل العلم، بلفظ: إن قراءة والعاديات تعدل نصف القرآن.

فضائل القرآن للغافقي ص 22

10) أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عباس، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وأخرجه الترمذي أيضا من خديث أنس «إذا زلزلت الأرض ربع القرآن»

انظر سنن الترمذي 240/4

11) أخرجه الحاكم عن عقبة بن محمد بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال الحاكم : رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وعقبة هذا غير مشهور.

انظر : مستدرك الحاكم 567/1

12) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي.

انظر: الكافي الشاف بهامش الكشاف 779/4

 <sup>(</sup>واه أبو الشيخ في الثواب عن أنس بلفظ «آية الكرمي ربع القرآن»
 انظر : منتخب كنز العمال : 374/1

<sup>4)</sup> قال السيوطي في تفسيره أخرجه عبد بن حيد في مسنده، بسند ضعيف عن ابن عباس رفعه، أن النبي عليه قال : «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن»

أخرجه البخاري عن أبي سعيد الحدري بلفظ «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 6/105 ورواه مسلم 15/6/2 وابن ماجة 1244/1 وأبو داود 72/2 والترمذي 243/4 والنسائي 171/2 ورواه الامام مالك في الموطأ ص 208.

مرات، وفي بعضها اثنتي عشرة مرة)(13) وقوله: (من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب المنزلة(15) وقوله: (سورة الكتب المنزلة(15) وقوله: (سورة السجدة وسورة الملك تفضلان على كل سورة بسبعين حسنة)(16) الى غير ذلك من السور والآيات التي توهم تفضيل بعض القرآن على بعض، فتأويل ذلك كله أن الله تبارك وتعالى: يعطي على قراءته من الثواب، أكثر مما يعطي على قراءة غيره فأفهمه قاله المكي (17) رحمه الله.

انظر سنن الترمذي 237/4

14) في أ: «الكتاب»

انظر: الكافي بهامش الكشاف 822/4

انظر : فضائل القرآن للغافقي ص 43 الأندلسي، العلامة المقرىء، خاتمة أيمة القرآن بالآندلس في هو مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي المغربي القيرواني ثم الأندلس في

انظر معرفة القراء للذهبي 316/1 الديباج ص 346 شجرة النور الزكية ص 107 شفرات الذهب 206/3

<sup>13)</sup> ورد معناه في سنن الترمذي عن أنس قال : «ومن قرأ يس كتب له بقراءهما قراءة القرآن عشر مرات» قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حيد بن عبد الرحن. وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهرون أبو محمد شيخ مجهول.

<sup>15)</sup> أُخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه، بأسانيدهم الى أبي بن كعب، وهذه الأسانيد جميعها واهية، وأن الحديث المرفوع في ذلك موضوع كما نبه عليه غير واحد من علماء الحديث.

<sup>16)</sup> أخرجه أبو عبيد من حديث ابن عمر موقوفا مع اختلاف في اللفظ قال : «في تنزيل السُجدة وتبارك الملك، فضل ستين درجة، على غيرهما من سور القرآن» وأخرجه الغافقي بلفظه في فضائل القرآن، عن طاوس.

عام محي بن أي خالب أبو عمد الفيسي المعربي الفيرواني ثم الاندلسي، العلامة المفرىء، خائمة أيمة القران بالاندلس في وقته.
 أخد عن القابسي وأعلام من أهل المشرق والمغرب، غلب عليه علم القرآن، وكان من الراسخين، أخذ عنه ابن عتاب، أبو الأصبغ وأبو الوليد الباجي، وصنف التصانيف الكثيرة.



# الباب السابع عشر في السور التي تلقى على العلماء في المناظرات

وفي هذا الباب خمسون سؤالا:

1 ــ ما السورة التي هي أفضل السور ؟

2 \_ وما السورة التي هي أكثر السور (ألمرا ونهيا وحكمة وخبرا ؟

3 \_ وما السورة التي هي أطول السور ؟

4 \_ وما السورة التي هي أقصر السور ؟

5 \_ وما السورة التي لا منسوخ فيها ؟

6 \_ وما السورة التي هي أكثر أسماء من سائر السور ؟

7 \_ وما السورة التي تحجب صاحبها من كل فتنة الى ثمانية أيام ؟

8 \_ وما السورة التي تمنع صلحبها من موت الفجأة ؟

9 \_ وما السورة التي (377 \_ أ) يهون على صاحبها سكرات الموت ؟

10 \_ وما السورة التي يستغفر لصاحبها عيسى بن مريم مادام في الدنيا ؟

11 \_ وما السورة التي إذا قرأها صاحبها سلم عليه كل شيء ذكر اسمه في القرآن ؟(3)

12 ــ وما السورة التي إذا قرأها صاحبها صلى عليه واستغفر له جميع الخلق من العرش الى الفرش؟

13 \_ وما السورة التي هي أشد غيظا وحزنا لإبليس(4) لعنه الله ؟

<sup>1)</sup> في أ، ب «أكثر السورات»

<sup>2)</sup> هذا السؤال ساقط من «أ»

العبارة «في القرآن» غير واردة في «أ»

<sup>4)</sup> في ص: «أشد غيظا لابليس»

- 14 \_ وما السورة التي إذا داوم عليها الانسان أعاذه الله تعالى من فضائح، الدنيا والآخرة ؟
  - 15 \_\_ وما السورة التي إذا قرأها الانسان في أول ليلة من رمضان حفظه الله في ذلك العام كله ؟
    - 16 ـــ وما السورة التي تمنع من فتنة الدجال ؟
    - 17 \_ وما السورة التي لا يحاسب صاحبها على النعام ٩(٥)
    - 18 \_ وما السورة التي إذا قرأها صاحبها فقد أدى شكر النعام ؟
      - 19 \_ وماالسورة التي يدخل صاحبها الجنة بغير حساب ؟
        - 20 \_ وما السورة التي تسمى عند الملائكة المباركة ؟
        - 21 \_ وما السورة التي تسمى عند الملائكة المرضية ؟
- 22 \_ وما السورة التي يقرأها الملائكة المقربون على الدوام لا يفترون ؟
  - 23 \_ وما السورة التي هي تسبيح الخطاطيف في الأسحار ؟(٥)
- 24 \_ وما السورة التي حين كتبها معاذ سجد اللوح والقلم والنور، ثم معاذ، ثم محمد عليه ؟
  - 25 \_ وما السورة التي ينبغي أن تعلم للنساء ؟
  - 26 \_ وما السورة التي لا ينبغي أن تعلم للسناء ؟(٦)
    - 27 \_ وما السورة التي ينبغي أن تعلم للعبيد ؟
    - 28 \_ وما السورة التي يقال لها سيدة السور ؟
    - 29 \_ وما السورة التّي يقال لها سنام القرآن ؟
    - 30 \_ وما السورة التي يقال لها قلب القرآن ؟
  - 31 \_ وما السورة التي يقرأها أهل الجنة من القرآن ؟
  - 32 \_ وما السورة التي كان عليه السلام لا ينام حتى يقرأها ؟
    - 33 \_ وما الذي أنزل على محمد عَلِيْكُم جملة واحدة ؟

<sup>5)</sup> في أ: «على النعم».

<sup>6)</sup> في ب: «في الأشجار»

<sup>7)</sup> هذا السؤال ساقط من (ص)

34 \_ وما الذي يقال له لباب(8) القرآن ؟

35 \_ وما الذي يقال له السبع الطوال ؟

36 \_\_ وما السورتان المختلف فيهما هل هما سورتان أو سورة واحدة ؟

37 \_ وما الذي يقال له السبع المثاني ؟

38 \_ وما السورة التي تعدل القرآن عشر مرات؟

39 \_ وما السورةالتي تعدل المفصل كله ؟

40 \_ وما السورة التي تعدل ألف آية من القرآن ؟

41 \_ وما الذي يقال له دبابيج القرآن ؟

42 \_ وما الذي يقال له عرائس القرآن ؟

43 \_ وما الذي يقال له ميادين القرآن ؟

44 \_ وما الذي يقال له بساتين القرآن ؟

45 \_ وما الذي يقال له رياض القرآن ؟

46 \_ وما الذي يقال له قصور القرآن (9) ؟

47 \_ وما الذي ينبغي أن يقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة ؟

48 \_ وما الذي يقال له ثمرة القرآن ؟

49 \_ وما الذي يقال له كنز الفقراء وغناء الضعفاء، ودفاع البلاء ووقاية الدى ؟

50 \_ وما السورتان اللتان يقال لهما الزهراوان ؟

### الأجوبة

1 \_ أما السورة التي هي أفضل السور، فهي فاتحة الكتاب لقوله عليه السلام: (أفضل القرآن فاتحة الكتاب)(10) وقال: (من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما

<sup>8)</sup> في ب: «باب القرآن»

و) في ب: «يقال لها رياضات القرآن»

<sup>(10)</sup> رواه الحاكم في مستدركه، والبيهقي في شعب الايمان عن أنس بلفظ: «أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين» (10) 372/

قرأ ثلثي القرآن)(١١) وقال: (من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ القرآن كله)(١٥) وقال: (من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان)(١٥) وقال: (ما أنزل الله في (من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ جميع الكتب المنزلة)(١٥) وقال: (ما أنزل الله في التوراة ولا في الانجيل، ولا في الفرقان مثل فاتحة الكتاب)(١٥) وهذا حديث صحيح، وانما سكت عليه السلام عن سائر الكتب المنزلة كالزبور والصحف، لأن هذه الكتب المذكورة الثلاثة، هي أفضل سائر الكتب المنزلة(١٥) فان الشيء اذا كان أفضل الأفضل فهو أفضل المفضول بالضرورة، كقولنا مثلا: زيد أفضل العلماء، فانه أفضل العوام بالضرورة قاله ابن العربي في أحكام القرآن. وقال: (لو وضعت فاتحة الكتاب مبع مرات). (١٦)

2 \_ وأما السورة التي هي أكثر السور أمرا ونهيا وحكما وخبرا، فهي سورة البقرة، قال ابن العربي: (فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم، وألف خبر)(18).

انظر: تفسير الرازي 1 /94

<sup>(11)</sup> تقدم تخريج هذا الحديث انظر ص 225

<sup>(12)</sup> ورد معناه في الفردوس للديلمي قال : «فاتحة الكتاب تجزىء ما لا يجزىء شيء من القرآن». أنظر : منتخب كنز العمال 1 /371

<sup>(13)</sup> أورده الفخر الرازي في تفسيره في حديث طويل موقوف على الحسين.

<sup>(14)</sup> رواه عبد الملك بن حبيب في كتاب روضة الفوائد مع احتلاف في اللفظ.

انظر: فضائل القرآن للغافقي ص 45

<sup>(15)</sup> أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من رواية عبد الحميد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هيوة، ورواه مالك في الموطا عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي ابن كعب فقال له : «ألا أخبرك بسورة لم ينزل في التوبواة فذكر الحديث.

والحديث مرسل لأن أبا سعيد هذا تابعي. وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح.

انظر : سنن الترمذي 4 /231

الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 1 /19

<sup>(16)</sup> من قوله «كالزبور» الى قوله : «المنزلة» ساقط من ج، هـ.

<sup>(17)</sup> رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء. أنظر منتخب كنز العمال 1 /371

<sup>(18)</sup> انظر أحكام القرآن البن العربي 1/8

3 — وأما السورة التي هي أطول السور: فهي سورة البقرة، قال عليه السلام: (لو بلغت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت)(19)

4 \_ وأما السورة التي هي أقصر السور: فهي سورة الكوثر، قال صلى الله عليه وسلم: (اشتكت سورة الكوثر الى ربها وقالت: يارب انك جعلتني قصيرة، لا يقرأني الناس فقال الله تعالى لها: اني جعلت لقارئك جمالا حمرا، تملأ ما بين المشرق والمغرب يحملن أقلاما أرق من الشعر، مدادها البحار، يكتبون ثواب قارئك الى يوم القيامة)(20).

5 \_ وأما السورة التي لا منسوخ فيها، فهي سورة المائلة (21) قال ابن العربي: (فيها ألف فريضة) (22)

6 \_ وأما السور التي هي أكثر أسماء من سائر السور: فهي أربع سور: فاتحة الكتاب، وسورة براءة، وسورة يس، وسورة الملك.

أما فاتحة الكتاب فلها ستة عشر اسما: الفاتحة، وفاتحة الكتاب، وفاتحة القرآن وسورة الحمد، والحمد لله (23) والحمد لله رب العالمين، وأم الكتاب، وأم القرآن والسبع المثاني على قول، والقرآن العظيم على قول أيضا، والوافية، والكافية، والشفاء، والأساس، وسورة المسألة، وسورة الصلاة (24)

<sup>(19)</sup> ذكره ابن الجوزي بسنده الى ابن عمر بلفظ «لو تحت البقرة ثلاثمائة آية لتكلمت البقرة مع الناس» وتعقب الحديث ثم قال: هذا حديث موضوع، لا عفا الله عمن وضعه، لأنه قصد عيب الاسلام بهذا، قال أحمد بن حنبل، كان يعقرب من الكذابين على التقات، لا يحل كتب حديثه الا على التعجب.

انظر : كتاب الموضوعات 1 /242

<sup>(20)</sup> أورده الغافقي في فضائل القرآن. ونحن نعلم أن حديث فضائل السور، كل سورة على حدة واه، فقد نص غير واحد على أنه موضوع.

انظر : فضائل القرآن للغافقي ص 93

<sup>(21)</sup> عد الزركشي السور التي ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، فحصرها في ست : الفتح، والحشر، والمنافقين، والتغابن، والمطلاق، والأعلى، ولم يذكر سورة المائدة، وانما ذكرها في موضع آخر ضمن التي اجتمع الناسخ والمنسوخ فيها. انظر : البرهان للزركشي 2 /34

<sup>(22)</sup> انظر أحكام القرآن 2 /523.

<sup>(23)</sup> في ص، هـ : «وسورة الحمد، والحمد لله رب العالمين».

<sup>(24)</sup> انظر تفسير القرطبي 1 /96 فقد ذكر للفاتحة اثني عشر اسما، وأفاض في شرح بعضها، كما أتى ببعض النهادات على ما هاهنا.

فأما تسميتها بالفاتحة، وبفاتحة الكتاب، وبفاتحة القرآن، فقيل لأنها افتتاح القرآن، وقيل لأنها افتتاح القرآن، وقيل لأنهم قالوا ما من كتاب أنزل من السماء الا وهو مفتتح بالحمد لله، وقيل لأنها افتتاح الصلاة، (25) وقيل لأنها افتتاح كلام آدم عليه السلام، حين عطس، وألهم فقال الحمد لله.

وأما تسميتها بسورة الحمد، وبالحمد لله، وبالحمد لله رب العالمين، فلذكر الحمد فيها، من باب تسمية الشيء بجزء منه (26).

وأما تسميتها بأم الكتاب، وبأم القرآن، فقيل لأن بها يؤم الامام، وقيل لأنها تؤم القرآن(27) والقرآن مأموم، أي لأنها تتقدم القرآن ولأنها أول القرآن. لأن الامامة لغة هي التقدم، يقال في اللغة أمه يؤمه، اذا تقدمه، ومنه تسمية المصلي بالناس اماما لتقدمه بهم، ومنه تسمية السلطان بالامام، لتقدمه بالرعية(28) ومنه تسمية الراية اماما، لتقدمها بالجيش، وقيل سميت بأم الكتاب وبأم القرآن مأخوذة من الأم التي هي الوالدة، لأن العلم تولد(29) منها، ولأجل هذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (لو أردت أن أوقر سبعين بعيرا على تفسير فاتحة الكتاب لفعلت)(30) وقد ورد في الأخبار (أن جميع ما أودع الله تبارك وتعالى في الكتب المزبعة التي هي التوراة والانجيل والزبور والفرقان، وكل ما أودع الله تبارك وتعالى في القرآن، وكل ما أودعه في الكتب الأربعة أودعه في القرآن، وكل ما أودعه الله تبارك وتعالى في القرآن أودعه في فاتحة الكتاب) (31)

<sup>(25)</sup> قارن بما ورد في تفسير القرطبي 1 /111 ففيه أن فاتحة الكتاب سميت بذلك لأمور ثلاثة، أولا : لأنها تفتح قراءة القرآن بها، ثانيا : تفتح بها الكتابة في المصحف ثالثا : تفتح بها الصلوات.

<sup>(26)</sup> راجع تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن 1 /111 فقد فصل هناك أكثر نما هاهنا.

<sup>(27)</sup> انظر صحيح البخاري في أول كتاب التفسير فانه يذهب ألى أنها سميت بأم الكتاب الأمرين أولا الأنه يبدأ بكتابها في المصاحف ثانيا : يبدأ بقراءهما في الصلاة.

وانظر تفسير ابن كثير 1 /9، والانقلار 1 /15، وصحيح البخاري 5 /146.

<sup>(28)</sup> في ب: «لتقدمه على الرعية».

<sup>(29)</sup> في أ : «لأن العلم توالد منها» (30) هذا الأثر المنسوب لعلي رضي الله عنه أورده الشيخ مرتضى الحسيني 5 /66

<sup>(30)</sup> هذا الدير المستوب على رحمي الحساس مع اختلاف في اللفظ، وأورده السيوطي في الاتقان وقال رواه البيهي في (31) شعب الايمان عن الحسن بنهادة «ثم أودع علوم القرآن المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب».

<sup>ُ</sup> انظر : تفسير الرازي 1 /94 الاتقان 3 /318

سورة ما أنزل الله في التوارة(32) ولا في الانجيل، ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وهي سورة الفاتحة)(33) وقيل سميت بأم الكتاب وأم القرآن، لأنها أول القرآن وأصل القرآن(34) مأخوذة من أم الشيء الذي هو أوله وأصله، ومنه تسمية اللوح المحفوظ بأم الكتاب، لأنه أول وأصل كل كتاب، قال الله تبارك وتعالى : (وعنده أم الكتاب)(35) أي أول وأصل(36) كل كتاب وهو اللوح المحفوظ، ومنه تسمية مكة بأم القرى لأنها أول وأصل كل قرية قال الله تبارك وتعالى : «ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا»(37) لأن أول ما بني على وجه الأرض هو الكعبة، ثم دحيت الأرض من تحتها أي بسطت(38) قال بعض اللغويين : الأم لها خمسة موارد : الأول، والأصل، والمصير، والمعظم، واللواء فالأم، اذ يراد بها أول الشيء، ومنه قولهم أم الكتاب: اللوح المحفوظ، أي أول الكتاب لأن الفاتحة أول القرآن، ويراد بها أصل الشيء، ومنه الأم التي هي الوالدة، لأنها أصل الولد، وذلك أن الفاتحة أصل العلم، ويراد بها مصير الشيء، ومنه قوله تعالى في جزاء الكافر: «فأمه هاوية»(39) أي فمصيره هاوية، وذلك أن جميع معاني الكتب المنزلة تصير اليها، أي ترجع إليها، ويراد بها معظم الشيء، ومن قوله تعالى: «منه آيات محكمات هن أم الكتاب»(40) أي معظم الكتاب، وذلك لعظم ثواب الفاتحة لقوله عليه السلام: (من قرأ فاتحة الكتاب فكأنما قرأ التوارة والانجيل والزبور والفرقان)(41) ويراد بها اللواء، ومنه قولهم: أم الرجح.

انظر : سنن الترمذي 4 /231

<sup>(32)</sup> في ص: «ما نزل في العوراق»

<sup>(33)</sup> رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(34)</sup> قارن بما ورد في الاتقان للسيوطي 1 /152

<sup>(35)</sup> آل عمران الآية: 7

<sup>(36)</sup> سقطت كلمة «أول» من (أ)

<sup>(37)</sup> آل عمران الآية: 96

<sup>(38)</sup> قارن بتفسير القرطبي 1 /112.

<sup>(39)</sup> القارعة الآية: 9

<sup>(40)</sup> آل عمران الآية : 7

<sup>(41)</sup> رواه الفخر الرازي في تفسيره 1 /94 موقوفا في حديث طويل بلفظ «من قرأها فكأنما قرأ التوارة والانجيل والزبور والفرقان».

وأما تسميتها بالسبع المثاني، ففيه أربعة أقوال قيل مأخوذة من الثناء، وقيل: مأخوذة من الثنيا، وقيل: مَأْخوذة من التثنية، الذي هو التكرير(42) وقيل 379 ـــ أ مأخوذة من التثنية الذي هو الانقسام بين اثنين(43) ودليل القول بأنها مأخوذة من الثناء، لأنها فِيها الثناء على الله تبارك وتعالى. ودليل القول بأنها مأخوذة من الثنيا وهو الاستثناء، لأنه الله تبارك وتعالى استثناها من الكتب المنزلة، ولم يعطها لأحد، بل ادخرها (44) حتى أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لأن الفاتحة من خصائص هذه الأمة(45) ودليل القول بأنها مأخوذة(46) من التثنية الذي هو التكرير، لأنها تتكرر في كل صلاة (47) ودليل القول بأنها مأخوذة من التثنية الذي هو الانقسام بين اثنين، لأنها منقسمة بين الثناء والدعاء، وهما اثنان : أولها ثناء وآخرها دعاء، وقيل لأنها منقسمة بين الله تعالى وعبده، لقوله عليه السلام: (قال الله تعالى يا ابن آدم أنزلت عليك سبعا ثلاثا لي وثلاثا لك، وواحدة بيني وبينك، فالثلاث التي لي : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين» والثلاث التي لك: «اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» والواحدة التي بيني وبينك «اياك نعبد واياك نستعين» منك العبادة ومني الاعانة)(48) وقال عليه السلام: (اذا قال العبد «الحمد لله» قال الله: «حمدني عبدي» واذا قال: «رب العالمين» قال الله «صدق عبدي» واذا قال : «الرحمن الرحم» قال الله : «مجدني عبدي» واذا قال : ملك يوم الدين. قال الله «أثنى على عبدي» واذا قال : «اياك نعبد» قال الله «وحدني عبدي» واذا قال: «واياك نستعين» قال الله: «توكل علي عبدي» واذا قال : «اهدنا الصراط المستقيم» قال الله «سألني عبدي» واذا قال : «صراط

<sup>(42)</sup> في جد: «التكرار»

<sup>(43)</sup> راجع هذه المعاني التي فسرت بها الفائحة بالسبع المثاني في الاتقان للسيوطي 1 /153.

<sup>(44)</sup> في ب : «بل أخرها»

<sup>(45)</sup> القول بأنها استثنيت فذه الأمة وحدها، ولم تنزل على أحد من قبلها هو ما ذهب اليه القرطبي في تفسيره 1 /9 وانظر الاتقان للسيوطي 1 /153.

<sup>(46)</sup> في جه: «مأخوذ».

<sup>(47)</sup> قارن بتفسير ابن كثير 1 /9 والاتقان للسيوطي 1 /153

<sup>(48)</sup> رواه الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب انظر منتخب كنز العمال 1 /408 وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 5/1

الذين أنعمت عليهم» قال الله: «أولئك هم النبيئون» (49) واذا قال: غير المغضوب عليهم» قال الله: «أولئك هم اليهود» واذا قال العبد «ولا الضالين» قال الله: «أولئك هم النصاري» واذا قال: «آمين» قال الله تعالى: «أجبتك عبدي ما سألتني) (50) وقال عليه السلام: (قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ما سأل يقول العبد وبين عبدي، ولعبدي ما سأل يقول العبد: «الرحمن الحمد لله رب العالمين يقول الله «حمدني عبدي» يقول العبد: «الرحمن الرحم» يقول الله تعالى: «أثنى على عبدي» يقول العبد: «ملك يوم الدين» يقول الله تعالى: «مجدني عبدي» يقول العبد: «اياك نعبد واياك نستعين» يقول الله تعالى: «هذه بيني وبين عبدي» يقول العبد: «اياك نعبد واياك نستعين» يقول الله تعالى: «هذه بيني وبين عبدي (52) ولعبدي ما سأل» يقول العبد: «اهدنا الصراط المستقيم الى آخرها» يقول الله تعالى: «هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل) (53).

وأما تسميتها بالقرآن العظيم فلأن جميع معاني القرآن مضمنة فيها كما تقدم (54) عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وقال عليه السلام: (قال الله تعالى: جعلت القرآن سبعة أسباع، وجعلت فاتحة الكتاب سبع آيات وجعلت كل آية منها سبعا من القرآن) (55) وفيها سبع آيات (56) وخمس وعشرون كلمة ومائة وعشرون حرفا، وليس فيها سبعة أحرف يجمعها قولك «فجش تظخز»

<sup>(49)</sup> في جر : «النبيئين» وهو خطأ.

<sup>(50)</sup> أخرج الترمذي الجزء الأول منه من طريق محمد بن المشي، ثم من طريق عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم: الميهود : مغضوب عليهم، والنصارى ضلال وذكر الحديث بطوله.

<sup>(51)</sup> في ص: «قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي».

<sup>(52)</sup> في ض، ج، أ، هـ : «هذه الآية بيني وبين عبدي»

رواه الامام مسلم في صحيحه 1 /96 والامام أحمد في مسنده 2 /285 والنسائي في سننه 2 /136 كلاهما من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح الا مسلم فهو من حديث أبي هريرة.

<sup>(54)</sup> في الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرها حتى قيل: ان جميع القرآن فيها، وهي خمس وعشرون كلمة، تضمنت جميع علوم القرآن، ومن شرفها ان الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده ولا تصح الصلاة الابها، وبهذا المعنى صارت أم القرآن. الاتقان 1 /153

<sup>(55)</sup> أخرجه الغافقي في حديث طويل وقال : رواه أبو هريرة عن أبي بن كعب

فضائل القرآن ص 46 (56) قال القرطبي أجمعت الامة على ان فاتحة الكتاب سبع آيات الا ما روي عن حسين الجعفي أنها ست، وهذا شاذ، والا ما روي عن عمرو بن عبيد، أنه جعل «اياك نعبد» آية وهي على هذا ثمان آيات.

انظر: تفسير القرطبي 1 /99

وأما تسميتها بالوافية، فلأنها لا يجوز النقصان منها في الصلاة، فلابد أن تكون وافية بخلاف السورة.

وأما تسميتها بالكافية، فلأنها تكفي عن غيرها، ولا يكفي غيرها عنها(57) وأما تسميتها بالشفاء فلقوله عليه السلام: (أم القرآن هي الشفاء من كل داء الا السام)(58) يعنى الموت.

وأما تسميتها بالأساس فلقوله عليه السلام: (أساس الكتب القرآن وأساس القرآن فاتحة الكتاب)(59)

وأما تسميتها بسورة المسألة فلأن الله تعالى علم فيها آدم السؤال، وهو تقديم الثناء قبل الدعاء(60).

وأما تسميتها بسورة الصلاة فلأنها لا تصح الصلاة الا بها(61) لقوله عليه السلام: (كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، الحديث)(62).

الاتقان 1 /154 تفسير ابن كثير 1 /8

انظَّر : منتخب كنز العمال 1 /372 منن الدارمي 2 /445.

رواه القرطي في تفسيرة 1 /98 عن الشعبي عن ابن عباس بلفظ: أساس الكتب القرآن، وأساس القرآن الفاتحة». ذكر القرطي في تفسيره أن رجلا شكا الى الشعبي وجع الخاصرة فقال: عليك بأساس القرآن فاتحة الكتاب، سمعت ابن عباس يقول: لكل شيء أساس، وأساس الدنيا مكة، لأنها منها سميت، وأساس السموات غريب، وهي السماء السابعة، وأساس الأرض عجيب، وهي الأرض السابعة السفلي، وأساس الجنان جنة عدن، وهي سرة الجنة عليها أسست الحينة وأساس الخلق آدم، وأساس الأنبياء أسست المتركات، وأساس الخلق آدم، وأساس الأنبياء نوح، وأساس بني اسرائيل يعقوب، وأساس الكتب القرآن، وأساس القرآن الفاتحة وأسا الفاتحة بسم الله الرحن الرحم فاذا اعتللت واشتكيت فعليك بالفاتحة تشفي.

انظر تفسير القرطبي 1 /98

<sup>(57)</sup> انظر معنى تسمية الفاتحة بالكافية:

<sup>(58)</sup> أخرجه الدارمي عن قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء»

<sup>(60)</sup> راجع لم سميت بسورة المسألة الاتقان 1 /154

<sup>(61)</sup> في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1 /111 «سميت بالصلاة لحديث : قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين».

<sup>(62)</sup> رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» صحيح مسلم 1 /296 كما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

<sup>(63)</sup> العبارة «سورة البحوث» سقطت من الأصل.

وأما سورة براءة فلها سبعة أسماء، سورة براءة وسورة التوبة، وسورة العذاب، وسورة البحوث، (63) والمبعثق، والمقشقشة، والفاضحة. (64)

فأما تسميتها بسورة براءة فلذكر براءة (380 \_ أ) فيها.

وأما تسميتها بسورة التوبة فلذكر التوبة فيها.

وأما تسميتها بسورة العذاب، فلأنها نزلت بعذاب الكفار، لقوله تعالى : «قاتلوهم يعذبهم الله» الآية(65)

وأما تسميتها بسورة البحوث، فلأنها بحثت عن سائر المنافقين.

وأما تسميتها بالمبعثرة، فلأنها بعثرت أخبار المنافقين، أي أخرجتها(66) قال الله تعالى : «ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم الآية»(67) وقال : «يحلفون بالله لو استطعنا بالله(68) ما قالوا : ولقد قالوا \_ الآية»(69) وقال : «سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم الآية».

وأما تسميتها بالمقشقشة، فلأنها تبرىء صاحبها من الشرك والنفاق، يقال: تقشقش المريض اذا برأ (70) لأنها أمرت وجمعت كل أحد بالأمر بالنهوض الى الجهاد خفيفا وثقيلا لقوله تعالى: «انفروا خفافا وثقالا»(71) وقيل: لأنها قشقشت أوصاف المنافقين، أي جمعتها.

<sup>(64)</sup> واجع جميع معاني أسماء براءة في الاتقان للسيوطي 1 /155 فأما تسميتها بالمقشقشة، فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد ابن أسلم أن رجلا قال لابن عمر : سورة التوبة فقال : وأيتهن سورة التوبة، فقال : براءة فقال وهل فعل بالناس الأفاعيل الاهي : ما كنا ندعوها الا المقشقشة، أي المبرئة من النفاق.

<sup>(65)</sup> التوبة الآية: 14

<sup>(66)</sup> من قوله : «وأما تسميتها» الى قوله : «أي أخرجتها» كله ساقط من (ب)

<sup>(67)</sup> التوبة الآية : 56

<sup>(68)</sup> التوبة الآية : 74

<sup>(69)</sup> التوبة الآية 42.

<sup>(70)</sup> في جم، هـ : «برىء» وكلاهما صحيح برىء، وبرأ فهو مثلث العين.

<sup>(71)</sup> التوبة الآية: 41

وأما تسميتها بالفاضحة، فلأنها فضحت المنافقين (72) ألا ترى قوله تعالى في هذه السورة (73) في عدة مواضع، المراد به المسورة : ومنهم، ومنهم، مكرراً في هذه السورة (73) في عدة مواضع، المراد به المنافقون، قال الله تعالى : «ومنهم من عاهد الله لئن آتانا ... الآية»(74)

وقال : «ومنهم من يلزمك في الصدقات ... الآية»(75) وقال : «ومنهم من يقول ايذن لي ولا تفتني»(76) وقال : «ومنهم الذين يوذون النبي ويقولون هو أذن»(77).

وأما سورة يس فلها أيضا ستة أسماء : سورة يس، وقلب القران، والدافعة والعريزة (78)

أما تسميتها بسورة يس فلذكر يس فيها.

وأما تسميتها بقلب القرآن، فهو من باب المجاز لأنها في القرآن بمنزلة القلب في الانسان (79) إذ القلب في جسد الانسان بمنزلة السلطان والجسد بمنزلة قصر السلطان.

وأما تسميتها بالدافعة، فلانها تدفع عن صاحبها كل سوء من أهوال الدنيا والآخرة وأما تسميتها بالقاضية فلانها تقضي لصاحبها كل حاجة، لقوله عليه السلام: (من قرأ يس أمام حاجته(80) قضيت له)(81) وقال أيضاً (ما قرأها خائف

<sup>(72)</sup> وتسمى أيضا سورة التوبة لقوله تعالى فيها : «لقد تاب الله على النبيء» «الاية» والفاضحة، وفي الاتقان 1 /156 أن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة التوبة، فقال : التوبة، بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل : ومنهم ومنهم، حتى ظننا ألا يبقى أحد الا ذكر فيها.

وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة قال : قال عمر : ما فرغ من تنزيل براءة حتى ظننا أنه لا يبقى أحد الا سينزل فيه. العبارة «في هذه السورة» سقطت من (ص).

 <sup>(73)</sup> العبارة «في هذه الـ
 (74) التوبة الآية : 75

<sup>75)</sup> التوبة الآية : 58

<sup>76)</sup> التوبة الآية: 49

<sup>77)</sup> التوبة الآية : 61

<sup>78)</sup> قارن بكتاب الاتقان للسيوطي 157/1 فقد بين معاني هذه الاسماء.

<sup>79)</sup> وورد في هذا المعنى حديث أخرجه الترمذي من طريق حميد بن عبد الرهمن عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس، ومن قرأ القرآن كتب الله له بقراء هما قراءة القرآن عشر مرات».

سنن الترمذي 237/4

<sup>80)</sup> لي ج، ه : «أمام حاجة»

<sup>81)</sup> رُواهُ أبو الشيخ عن ابن عباس بلفظ «من قرأها» أي يس «في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت له» انظر منتخب كنز العمال 381/1 وأخرجه المحاملي في أماليه من حديث عبد الله بن الزبير، وله شاهد مرسل في المدارمي 457/2

إلا أمن ولا جائع إلا شبع، ولا عطشان إلا روي، ولا عار إلا كسي، ولا مريض إلا. شفي، ولا مسجون إلا سرح، ولا أعزب إلا تزوج، ولا مسافر إلا أعين، ولا ذو ضالة إلا وجدها، ولا على من حضره الموت إلا خفف عنه)(82).

وأما تسميتها بالمعمة فلانها تعم صاحبها بخيري الدنيا والآخرة، وتعمه بحفظه من شر الدنيا والآخرة(83).

وأما تسميتها بالعزيزة، فلعزة مقامها عند الله تبارك وتعالى، لقوله عليه السلام:

(إن (84) في القرآن سورة تدعى العزيزة عند الله، ويدعى صاحبها الشريف عند الله تشفع لصاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة ومضر وهي سورة يس)(85).

وأما سورة الملك فلها ستة أسماء أيضا سورة تبارك، وسورة الملك، والمطهرة والمانعة والمجادلة)(86).

أما تسميتها بتبارك وسورة الملك فلذكرهما (87) فيها.

أما تسميتها بالمطهرة فلانها تطهر صاحبها من خطاياه كلها.

وأما تسميتها بالمانعة فلانها تمنع صاحبها من عذاب القبر.

وأما تسميتها بالمنجية، فلانها تنجي صاحبها من عذاب القبر، ومن فزع يوم القيامة(88).

<sup>82)</sup> رواه الديلمي وفيه مسعد بن اليسع كذاب انظر منتخب كنز العمال 381/1.

<sup>83)</sup> قارن بالاتقان للسيوطي 157/1

<sup>84)</sup> كلمة «ان سقطت من (ص)

<sup>65)</sup> ذكره المتقي في منتخب كنز العمال في حديث طويل، وقال رواه أبو نصر السجزي في الابانة عن عائشة، وقال هذا من أحسن الحديث وأعذبه وليس في إسناده إلا مقبول ثقة ورواه الحكم عن محمد بن علي موسلا، والحاكم في تاريخه عن محمد بن الحنفية عن علي موصولا.

<sup>86)</sup> راجع أسماء سورة الملك في الاتقان 1 /158

<sup>87)</sup> في أ: «فلذكرها فيها»

<sup>88)</sup> وتسميتها بالمنجية وبالمانعة ورد حديث في هذين المعنيين أخرجه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا. انظر : سنن الترمذي .4 /238.

وأما تسميتها بالمجادلة، فلانها تجادل عن صاحبها في القبر لقوله عليه السلام: (إن قارئها إذا كان في قبوه، فيوتى من قبل رأسه، فيقول لسانه (89) لا سبيل لكم إلى لانه كان يقرأ بي سورة الملك، ويوتى من قبل بطنه، فيقول بطنه لا سبيل لكم إلى لانه قد كان وعى بي سورة الملك، ويوتى من قبل رجليه، فتقول رجلاه: لا سبيل لكم إلى لانه قد كان يقرأ على سورة الملك) (90) وفي التوراة: (من قرأ سورة الملك فقد أكثر وطاب) (91).

7 \_ وأما السورة التي تحجب صاحبها من كل فتنة ثمانية أيام، فهي سورة الكهف، لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة الكهف فهو معصوم من كل فتنة الى ثمانية أيام)(92).

8 \_ وأما السورة التي تمنع صاحبها من موت الفجأة، فهي سورة التغابن، لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة)(93).

9 \_\_ وأما السورة التي تهون على صاحبها سكرات الموت، فهي سورة ق، لقوله عليه السلام (من قرأ سورة ق هون الله عليه سكرات الموت)(<sup>94)</sup>

<sup>89)</sup> في ص: «فيقول لسائله»

<sup>90)</sup> رواه أبو بكر عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن مسعود بلفظ «مات رجل فجاءته ملائكة العذاب، فقعدوا عند رأسه، فقال لا سبيل لكم عليه، قد كان يقرأ في الملك، فجلسوا عند رجليه، فقال لا سبيل لكم إليه إنه كان يقوم غلينا يقرأ سورة الملك فجلسوا عند بطنه، فقال لا سبيل لكم عليه، إنه أوعى في سورة الملك، فسميت المانعة.

انظر: مصنف عبد الرزاق 378/3 (18) وواه الغافقي في فضائل القرآن عن ابن مسعود، بلفظ من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب.

<sup>92)</sup> أخرجه الغافقي في كتابه فضائل القرآن مع اختلاف يسير في اللفظ.

فضائل القرآنِ للغافقي ص 66.

<sup>93)</sup> رواه ابن حبان بلفظ (من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة) ونقله الامام المناوي.

انظر : كنوز الحقائق من حديث خير الحلائق ص 157 94) أخرجه الثعلبي وابن مدويه والواحدي من حديث أبي بن كعب، والحديث فيه مقال.

بوا الحرجة التعلي وابن مردوية والواحدي من حديث أبي بن تعب، وأحديث فيه مقال.
 انظر: الكافي لأبن حجر بهامش الكشاف 394/4

10 \_ وأما السورة التي يستغفر لصاحبها عيسى بن مريم مادام في الدنيا، فهي سورة الصف، لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة الصف يستغفر له عيسى ابن مريم، ما دام في الدنيا، ويوم القيامة يكون رفيقه) (95).

11 \_\_ وأما السورة التي إذا قرأها صاحبها سلم عليه كل شيء ذكر اسمه في القرآن، فهي سورة الأنبياء لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة الانبياء سلم عليه كل شيء ذكر اسمه في القرآن، وحاسبه الله حسابا يسيرا)(96).

12 \_ وأما السورة التي إذا قرأها صاحبها صلى عليه واستغفر له جميع الخلائق من العرش الى الفرش، فهي سورة الحشر، لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء إلا صلى عليه واستغفر له جميع الخلائق من العرش الى الفرش، وإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا) (97)

13 \_\_ وأما السورة التي هي أشد غيظا وحزنا لإبليس (98) لعنه الله فهي قل يا أيها الكافرون، وقال ابن عباس رضي الله عنه: (ليس في القرآن سورة أشد غيظا لابليس من سورة الكافرون، لانها توحيد وبراءة من الشرك) (99).

14 \_\_ وأما السورة التي إذا داوم عليها الانسان أعاذه الله تعالى من فضائح الدنيا والآخرة فهي سورة عبس، وسورة إذا الشمس كورت، وسورة الجاثية، لقوله عليه السلام: (من قرأ عبس وتولى، وإذا الشمس كورت (100) أعاذه

<sup>95)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب والحديث واه لا أصل له كما نص على ذلك علماء الحديث. الحديث. انظر : الكافي بهامش الكشاف \$29/4.

<sup>96)</sup> أخرجه الثعلمي وابن مردويه بإسنادهما إلى أبي بن كعب.

انظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 140/3.

<sup>97)</sup> أخرجه الغافقي في فضائل القرآن ورواه الطبري في تفسيره عن أبي، وهذا الحديث المروي عن أبي في فضل كل سورة سورة، واه نبه عليه غير واحد من أهل الحديث.

فضائل القرآن للغافقي ص 82

<sup>98)</sup> في أ: «على ابليس»

<sup>99)</sup> رواه الغافقي عن ابن عباس.

انظر فضائل القرآن للغافقي ص 69

<sup>100)</sup> من قوله «سورة الجاثية» الى قوله : «كورت» ساقط من (ص).

الله من كل فضيحة في الدنيا والآخرة)(101) وقال: (من قرأ سورة الجاثية ستر الله عورته، وسكن روعته عند الحساب)(102).

15 \_ وأما السورة التي إذا قرأها الانسان أول ليلة من رمضان، حفظه الله تعالى في ذلك العام كله، فهي سورة «إنا فتحنا لك فتحا مبينا»، لقوله عليه السلام: (من قرأ أول ليلة من رمضان «إنا فتحنا لك فتحا مبينا»، في التطوع، حفظه الله في ذلك العام كله)(103).

16 \_ وأما السورة التي تمنع صاحبها من فتنة الدجال، فهي سورة الكهف لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، ثم أدركه الدجال، لم يكن له عليه سبيل)(104).

17 \_ وأما السورة التي لا يحاسب صاحبها على النعائم، فهي سورة النحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله بنعيم الدنيا)(105) وكذلك سورة ألهاكم التكاثر.

18 ــ وأما السورةالتي إذا قرأها صاحبها فقد أدى شكر النعائم، فهي سورة الرحمن، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورة الرحمن فقد أدى شكر ما أنعم الله به عليه)(106).

<sup>101)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه، بأسانيدهم الى أبي ابن كعب.

انظر : الكافي 714/4

<sup>102) (</sup>من قرأ سورة الجاثية...) قال ابن حجر في تفسير الكشاف : أخرجه الثعلبي وابن مردويه، والواحّدي بأسآنيدهم إلى أبي بن كعب.

تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 294/4

<sup>2103)</sup> رواه الغافقي عن المسعودي بلفظه.

انظر فضائل القرآن للغافقي ص80.

<sup>104)</sup> أخرجه مسلم من طريق محمد بن المشى، ومن حديث أبي اللبوداء عن النبي ﷺ أنه قال : «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»

انظر صحيح مسلم 555/1

<sup>105)</sup> قال ابن حجر رواه الثعلبي وابن مردويه باسنادهما الى أبي : الكافي بهامش الكشاف 645/2.

<sup>106)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مُردويه بأسانيدهم الى أيّي ابن كعّب، والحّديث موضوع كما هو معلوم عند أهل الحديث.

انظر : الكافي لابن حجر 454/4

19 ــ وأما السورة التي يدخل صاحبها الجنة بغير حساب، فهي سورة الفرقان لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورة الفرقان دخل الجنة بغير حساب، وكذلك سورة الزخرف)(107).

20 \_ وأما السورة التي تسمى عند الملائكة المباركة، فهي سورة الدخان، لقوله عليه الصلاة والسلام: (حم الدخان تدعى في ملكوت الله المباركة، يبارك الله وملائكته على قارئها)(108).

21 \_ وأما السورة التي تسمى عند الملائكة المرضية فهي : سورة الانعام، لقوله عليه الصلاة والسلام : (سورة الانعام تدعى في ملكوت الله المرضية)(109) وقال :

(من قرأ سورة الانعام استغفر له سبعون ألف ملك بعدد كل حرف منها)(١١٥).

22 \_\_ وأما السورة التي يقرأها الملائكة المقربون على الدوام ولا يفترون فهي سورة المنفكين، لقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الملائكة المقربين يقرأون سورة لم يكن منذ خلق الله السموات والارض لا يفترون (382 \_\_ أ) على قراءتها)(111).

<sup>107) «</sup>من قرأ سورة الفرقان ...» قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه الثعلبي وابن مردويه، من حديث أبي أبن كعب.

انظر: الكافي الشاف بهامش الكشاف 4 /268

<sup>108)</sup> رواه الغافقي عن عبد الله بن عمر قال «حم الدخان تدعى ... فذكر الحديث»

انظر : فضائل القرآن للغافقي ص 33 (109 عبد الملك بن حبيب في كتاب «روضة الفوائد» ورواه أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب بلفظ «سورة الفرائد» ورواه عبد الملك بن حبيب في كتاب «روضة الفوائد» ورواه أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب بلفظ «سورة المرابعة المر

الانعام تدعى في التوراة المرضية». فضائل القرآن للغافقي ص 62.

<sup>110)</sup> أورده ابن الجوزي في الموضوعات قال : أخرجه الثعلبي من حديث أبي بن كعب وفيه أبو عصمة، وهو متهم بالكذب.

<sup>240/1</sup> كتاب الموضوعات 240/1 111) أخرجه الغافقي في فيضائل القرآن.

فضائل القرآن ص 90.

23 \_ وأما السورة التي هي تسبيح الخطاطيف في الاسحار فهي إنا أعطيناك الكوثر ذكر التميمي(112) في كتاب منافع القرآن.

24 \_ وأما السورة التي حين (١١٥) كتبها معاذ سجد اللوح والقلم والنون، ثم معاذ، ثم محمد علي الله عليه سورة اقرأ باسم ربك، قال ابن عمر : لما نزل «اقرأ باسم ربك»، قال رسول الله عليه لمعاذ (اكتبها يامعاذ فكتبها معاذ في اللوح الى آخرها، فسجد اللوح والقلم والنون، فسمعت اللوح والقلم والنون يقولون : «اللهم ارفع به ذكرا، اللهم احفظ به وزرا، اللهم اغفر به ذنبا، قال معاذ (١١٤) فسجدت وأخبرت به رسول الله عليه فسجد) (١١٥).

25 \_ وأما السورة التي ينبغي أن تعلم للنساء فهي سورة النور.

26 \_\_ وأما السورة التي لا ينبغي أن تعلم للنساء، فهي سورة يوسف، لقوله عليه السلام: (لا تلقنوا النساء سورة يوسف، ولقنوهن سورة النور) وقال أيضا: (لا تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن سورة النور والمغزل) (117) ولكن انظر هذا مع قوله عليه عليه عليه سكرات الموت».

المو محمد بن عيسى التيمي، أبو عبد الله السبتي، الفقيه المحدث، الحافظ، الراوية. تفقه بأبي محمد السلمي، وابن
 المرابط وسواهما وأخذ عنه جماعة منهم القاضي عياض توفي \_\_ رحمه الله \_\_ سنة خمس وخمسمائة.

<sup>113)</sup> كلمة «حين» سقطّت من (ب) 124.

<sup>114)</sup> العبارة «قال معاذ» سقطت من «أ»

مذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال هذا حديث موضوع لا شك، وأنا أمهم به إسماعيل الآجري، وما أبرد هذا الوضع، وما أبعد واضعه عن العلم، فإن هذه السورة نزلت بمكة ومعاذ إنما أسلم بالمدينة.

أنظر كتاب الموضوعات 149/1 116) أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عائشة مع اختلاف يسير في اللفظ وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه.

انظر مستدرك الحاكم 396/2

<sup>117)</sup> أخرجه الحاكم والبيقي في شعب الايمان وابن مردويه عن عائشة

27 \_ وأما السورة التي ينبغي أن تعلم للعبيد فهي سورة يوسف لقوله عليه السلام: (علموا أرقاءكم سورة يوسف)(١١٤).

28 \_ وأما السورة التي يقال لها سيدة السور، فهي سورة البقرة، لقوله عليه السلام: (سيدة القرآن سورة البقرة)(119)

29 \_\_ وأما السورة التي يقال لها سنام القران، فهي سورة البقرة (120) لقوله عليه السلام (إن لكل شيء سناما وسنام القرآن البقرة)(121)

30 \_ وأما السورة التي يقال لها قلب القرآن، فهي سورة يس، لقوله عليه السلام: (إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن يس)(122).

31 \_ وأما الذي يقرأه أهل الجنة من القرآن فهي سورة طه، وسورة يس، لقوله عليه الصلاة والسلام: (يرفع القرآن عن أهل الجنة إلا طه ويس، وروى: لا يقرأ أهل الجنة من القرآن إلا طه ويس)(123).

<sup>(118)</sup> رواه الزهشري في تفسيره بلفظ «علموا أرقاءكم سورة يوسف «قال ابن حجر تقلم اسناده في تفسير آل عمران، يعني الحديث الوارد في فضل كل سورة على حدة، وهو موضوع كما نص عليه ابن الجوزي.

انظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 511/2 وواه السيوطي بلفظه في الاتقان 108/4 عن الحارث عن أبي أسامة عن الحسن مرسلا وأحرج الحاكم في مستدركه

مستدرك الجام 560/1 مستدرك الجام 560/1 مستدرك الجام 560/1 عن أبي أمامة الباهل ورد في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة، منها ما رواه المنذري في الترغيب والترهيب 185/3 عن أبي أمامة الباهل قال : صعت رسول المله عَلِيَّ يقول : «اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمراب، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن

أصحابهما، اقراوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة». (أن لكل شيء سناما...، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال هذا حديث غريب لانعرف إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم فيه شيبة وضعفه.

انظر: سنن الترمذي 4/232 اغرجه الترمذي في سننه من حديث أنس، وقال هذا حديث حسن غيب، لا نعوفه إلا من حديث حيد بن عبد الرحن. وبالبصرة لا يعوفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وفيه هرون أبو محمد شيخ مجهول. سنن الترمذي 237/4

32 \_ وأما السور التي كان عليه السلام لا ينام حتى يقرأها فهي (سبحان، والسجدة، والزمر، والملك، والمسبحات الستة)(124)

23 \_\_ وأما الذي نزل من القرآن جملة واحدة، فهي سورة الاخلاص، وسورة الأنعام، وآية الكرسي، وسورة التوبة، قال عليه السلام: (ما أنزل القرآن علي الا آية آية (125)، وحرفا حرفا، إلا قل هو الله أحد، وآية الكرسي، وسورة الانعام، وفي بعضها، وسورة براءة) (126) وقال عليه الصلاة والسلام: (أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة، ومعها سبعون ألفا من الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتحميد، فمن قرأ سورة الأنعام، استغفر له سبعون ألف ملك، بعد كل حرف منها) (127) وفي الخبر: (سورة الأنعام نزل معها سبعون ألف ملك، مع آية واحدة منها اثنا عشر ألف ملك، وهي قوله: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) (128) الآية.

34 ــ وأما الذي يقال له لباب القرآن، فهو المفصل، لقوله عليه السلام: (لكل شيء لباب، ولباب القرآن المفصل)(129).

انظر الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 100/3

<sup>123)</sup> أخرجه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب.

<sup>124)</sup> أخرجه الدارمي من حديث جابر، قال : كان النبي عَلَيْكُ لا ينام حتى يقرأ ألم تتزيل السجدة و «تبارك» انظر : سنن الدارمي 455/2

<sup>125)</sup> في أ، وردت كلمة «آية» غير مكررة.

<sup>126)</sup> أخرجه الثعلبي من حديث عائشة، بإسناد واه. قال «ما نزل علي القرآن إلا آية آية ... فذكر الحديث انظر : الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 235/2

<sup>127)</sup> رواه البيقي وقال : في اسناده من لا نعرفه، رواه الخطيب في التاريخ وقال ابن النجار في الميزان : هذا موضوع على سليمان، وبزيغ لا يعرف.

انظر: منتخب كنز العمال 377/1

<sup>128)</sup> أورده المتقي في منتخب كنز العمال إلا أنه قال «سبعون ملكا» بدل «سبعون أَلف ملك»، وقال ابن النجار هذا موضوع على سليمان وبزيغ لا يعرف. وهذا الحديث جزء من الحديث قبله.

انظر منتخب كنز العمال 377/1

<sup>129)</sup> أخرجه الدارمي من حديث ابن مسعود موقوفا 474/2.

35 — وأما الذي يقال له السبع الطوال، فهي: البقرة وآل عمران، والنساء (130) والمائدة، والأنعام، والأعراف، فهذه ست سور، واختلف في السابعة ما هي ؟ قيل براءة دون الانفال، وقيل الانفال وبراءة معا، لانهما سورة واحدة على هذا القول، وقيل السابعة هي سورة يونس، وليست براءة والانفال من الطوال على هذا القول.

36 ـــ وأما السورتان المختلف فيهما هل هما سورتان أو سورة واحدة، ؟ فهما الانفال وبراءة.

27 — وأما الذي يقال له السبع المثاني، فقيل السبع المثاني هي السبع المثاني هي السبع الطوال، وسميت بالمثاني لان الأحكام والاخبار تثنى (131) فيها، وقيل السبع هي الطوال، والمثاني هو القرآن كله، كما في قوله تعالى : «كتابا متشابها مثاني» (132) سمى القرآن مثاني، لان الاحكام والاخبار تثنى فيه، فمعنى قوله تعالى : «ولقد آتيناك سبعا من المثاني» (133) على القول الاول أي سبع سور وهي المثاني، فتكون من لبيان الجنس، ومعناه على القول الثاني سبع سور طوال من القرآن، فتكون من للتبعيض، أي هي بعض القرآن وقيل السبع المثاني هي أم القرآن، لقوله عليه السلام : (الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي السلام : (الحمد لله رب العالمين، هي السبع من المثاني» فعلى إسقاط (من) فالمثاني : أعطيت)(134) وفي بعضها «هي السبع من المثاني» فعلى إسقاط (من) فالمثاني على هي أم القرآن، فتكون من للتبعيض. فقوله تعالى «ولقد آتيناك سبعا من المثاني» على القول بأن المراد بالسبع المثاني هي أم القرآن سبع آيات هي المثاني أي على القول بأن من لبيان الجنس وعلى القول بأن من للتبعيض سبع آيات هي بعض القرآن.

<sup>(</sup>ص) كلمة «النساء» سقطت من (ص)

<sup>131)</sup> في ب : «تثنيا»

<sup>132)</sup> الزمر الآية : 23

<sup>133)</sup> الحجر الآية : 87 ـــ انظر ابن كثير في تفسير هذه الآية فإنه يحصر الحلاف الوارد في هذه الآية في قولين، قيل المراد بالسبع المثاني السبع الطوال وهو قول ابن مسعود وابن عمرو ولبن عباس ومجاهد وابن جبير والضحاك وغيرهم، وقيل السبع المثاني هي الفاتحة وهي صبع آيات، وروى ذلك عن علي وعمر وابن عباس وغيرهم.

تفسير ابن كثير 557/2 أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى 103/6 وأبو داود عن أبي هروة 2 /71 وأحمد 2 /448.

<sup>135)</sup> في ب : «هي أول القرآن.

وقال عبد الملك بن حبيب: المثاني كل سورة لم تبلغ مائة آية، فالمراد بالسبع على هذا القول، هي أم القرآن، والمراد بالمثاني: السور (136) التي لم تبلغ مائة آية فقوله تعالى: على هذا القول «سبعا من المثاني» أي سبع آيات من السور التي لم تبلغ مائة آية، فهذه خمسة أقوال، أعني قولان في تفسير السبع بالسور، وقولان في تفسير السبع بالآيات، والخامس قول عبد الملك بن حبيب.

ومفرد المثاني: (مثنى على وزن مفعل) بفتح عين الفعل، أصل مفرده مثنى تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، فقلب ألفا، وهو اسم مصدر على الأقوال المذكورة في تفسير المثاني.

38 \_ وأما السورة التي تعدل القرآن عشر مرات، فهي سورة يس، لقوله عليه السلام: (من قرأ سورة يس، فكأنما قرأ القرآن عشر مرات)(137) وفي بعضها اثنتي عشرة مرة.

39 ــ وأما السورة التي تعدل المفصل كله، فهي سورة «اقرأ باسم ربك» لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ اقرأ بسم ربك، فكأنما قرأ المفصل كله)(138).

40 \_ وأما السورة التي تعدل ألف آية من القرآن فهي سورة ألهاكم، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من قرأ ألهاكم التكاثر فكأنما قرأ ألف آية من القرآن)(139).

<sup>136)</sup> في، أ، ص: «السورة التي لم تبلغ»

<sup>137)</sup> أخرجه الترمذي من حديث أنس، بلفظ: «من قرأ يس، كتب له الله بقراءها، قراءة القرآن عشر مرات «وقال هذا حديث حسن غريب.

سنن الترمذي 237/4

<sup>138)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي، وفي الحديث مقال كما نبهنا عليه مرارا. انظر: الكافي على الكشاف البن حجر 779/4.

<sup>139)</sup> أورده السيوطي في الاتقان، قال أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعاً. 1/113

- 41 \_ وأما الذي يقال له ديابيج القرآن : فهي الحواميم(١٩٥) لقوله عليه السلام : (الحواميم ديباج القرآن)(١٩١).
- 42 \_ وأما الذي يقال له عرائس القرآن فهي المسبحات الست، وكان عليه السلام لا ينام حتى يقرأها، ويقول: (فيهن آية هي أفضل من ألف آية)(142) قال بعض العلماء: أظنها في سورة الآعلى.
- 43 ــ وما الذي يقال له ميادين القرآن فهي السورة التي في أولها لم، دون الراء، لقوله عليه السلام: «اللاميمات ميادين القرآن».
- 44 \_ وأما الذي يقال له بساتين القرآن فهي السور (143) التي في أولها: الر، والمر، أعني فيها الراء، لقوله عليه السلام: (اللامرءات بساتين القرآن).
- 45 ــ وأما الذي يقال له رياض القرآن فهو المفصل، لقوله عليه السلام : «المفصل رياض القرآن».
- 46 ــ وأما الذي يقال له قصور القرآن فهي السور التي في أولها: «الحمد لله» لقوله عليه السلام: «الحامدات قصور القرآن»(144)
- . 140) قال الأمام الغزائي في كتاب الاحياء: فقد قبل ان في القرآن ميادين، وبساتين، ومقاصير، وعرائس، وديابيج، ورياضا، وخانات، فالميمات ميادين القرآن والراءات بساتين القرآن، والحاءات مقاصيره، والمسبحات عرائس القرآن والحاميمات ديابيج القرآن، والمفصل رياضه، والحانات ما سوى ذلك فإذا دخل القاريء الميادين، وقطف من البساتين، ودخل المقاصير، وشهد العرائس، ولبس الديابيج، وتنزه في الرياض، وسكن غرف الحانات، استغرقه ذلك، وشغله عما سواه، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره.
  - 141) أخرجه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا، بلفظ «الحوامم ديباج القرآن»

انظر: مستدرك الحاكم 437/2

142) أخرجه الدارمي من حديث خالد بن معدان عن النبي ﷺ، أنه كان يقرأ المسبحات عند النوم، ويقول إن فيهن آية تعدل ألف آية»

سنن الدارمي 458/2

143) في ب، هـ: «فهي السورة».

القرآن، وبالتاني ساقها على أنها أحديث، يظهر أنها آثار فقط، وليست بأحاديث، فلقد بذلت كل ما في وسعي لأقف القرآن، وبالتاني ساقها على أنها أحاديث، يظهر أنها آثار فقط، وليست بأحاديث، فلقد بذلت كل ما في وسعي لأقف عليها، فلم أفلح. ولما يؤكد هذا الرأي الأخير، ما جاء في الاتقان للسيوطي نقلا عن جمال القراء قال : قال بعض السلف، في القرآن ميادين، وبساتين، ومقاصير، وعرائس، وديابيج، فميادينه ما افتتح «بالم» وبساتينه ما افتتح ب «الر» ... الح ونفس الاصطلاح عند الامام الغزالي في الاحياء كما سبق أن أشزا إليه.

انظر: الاتقان 163/1

47 ــ وأما الذي ينبغي أن يقرأ من القرآن ليلة الجمعة، فهي ثلاث سور : البقرة وآل عمران، و سورة الدخان، لقوله عليه السلام : (من قرأ ليلة الجمعة سورة-البقرة وآل عمران، والدخان، كان له ما بين عربي وعجمي) (145) أي بين العرش والأرض السابعة السفلى، وقال عليه السلام : (من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة غفر الله له) (146).

وأما الذي ينبغي أن يقرأ من القرآن يوم الجمعة، فهي ست سور، سورة الفاتحة وسورة الاخلاص والمعوذتين، وسورة القدر، وسورة الكهف، وزاد أبو حامد ستا أخرى، وهي الأنعام، وطه، ويس، والسجدة، والدخان، والملك، قال أبو حامد: فإذا قرأ المسبحات الست في يوم الجمعة أو ليلته فحسن، وقال عليه السلام: (من قرأ بعد صلاة الجمعة أم القرآن (١٩٦) وسورة الاخلاص والمعوذتين سبعا سبعا حفظه الله في دينه ودنياه الى الجمعة الأخرى) (١٩٥) وقال: «من قرأ سورة القدر، بعد العصر من يوم الجمعة (١٩٥) مائة (١٩٥٤ – أ) مرة، وهب الله له ألف رحمة، ومثلها معها) وقال: «من قرأ سورة القدر يوم الجمعة ألف مرة، فلم يمت حتى يرى في منامه محمدا عليالله وقال: «من قرأ سورة القدر يوم الجمعة غلم يمت حتى يرى في منامه محمدا عليالله وقال: «من قرأ سورة القدر يوم الجمعة عدد أيام السنة، غفر الله له ولأهل بيته» وقال عليه السلام: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أعطي بها نورا ما بين السماء والأرض (١٥١) ونورا ما بينه وبين الكهف يوم الجمعة أعطي بها نورا ما بين السماء والأرض (١٥١) ونورا ما بينه وبين

<sup>145)</sup> أخرجه الأصبياني في الترغيب عن عبد الواحد بن أيمن قال : قال رسول الله ﷺ «من قرأ سورة البقرة وآل عمران في ليلة الجمعة كان له من الأجر، كما بين لبيد وعروب».

انظر: الدر المنثور 19/1

<sup>146)</sup> رواه الترمذي. وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وهشام أبو المقداد يضعف.

انظر: سنن الترمذي 228/4

<sup>147)</sup> في هـ : «من قرأ بعد الجمعة سورة القرآن» وهو تحريف وتغيير.

<sup>148)</sup> أخرجه ابن السني من حديث عائشة مع اختلاف في اللفظ قال : «من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، سبع مرات أعاذه الله من السوء الى الجمعة الأخرى» نقله السيوطي في الاتقان 115/4 ورواه ابن أبي شيبة عن أسماء بنت أبي بكر بلفظه.

انظر : جمع الجوامع 179/3

<sup>149)</sup> في 0: «سورة القدر يوم الجمعة.»

<sup>150)</sup> من قوله «مائة مرة» الى قوله : «يوم الجمعة» ساقط من (هـ)

<sup>151)</sup> في أ : «نورا بين السماء».

مكة، ونورا من الجمعة الى الجمعة، وغفر له ما بين الجمعتين، وزيادة ثلاثة أيام، ووفي فتنة القبر وفتنة الدجال، وكل فتنة تنزل بين الجمعتين)(152).

48 \_\_ وأما الذي يقال له ثمرة القرآن فهي الحواميم، لقوله عليه السلام: (إن لكل شيء ثمرة، وثمرة القرآن ذوات حم، هن روضات حسنات مخصبات، متجاورات فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم)(153).

ووقاية الردى فهى سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عليه السلام: (سورة القدر ووقاية الردى فهى سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عليه السلام: (سورة القدر هي كنز الفقراء، وغناء الضعفاء، ودفاع البلاء، ووقاية الردى)(154) وقال: «من قرأ سورة القدر مرة واحدة مي سورة القدر فكأنما أحيا ليلة القدر» وقال: «من قرأ سورة القدر مرة واحدة مي عنه ألف خطيئة، ومن قرأها ثلاث مرات كتب له عبادة سنة» وقال: «من قرأ سورة القدر مائة مرة كتب له أجر العلماء» وقال: «من قرأ سورة القدر عند نومه إحدى وعشرين مرة بعث الله له تسعة آلاف من الملائكة يستغفرون له إلى الصباح» وقال: «من قرأ سورة القدر ألى الصباح» وقال: «من قرأ سورة القدر ألى الصباح» وقال: «من قرأ سورة القدر ألف مرة، وقال: «من قرأ سورة القدر ألف مرة، فإنه يرى وجه الله تبارك وتعالى في دار السلام» وقال: «من قرأ سورة القدر عند خروجه من بيته، أمنه الله من عقوبة الدنيا والآخرة» وقال: «من قرأ سورة القدر طوفي النهار، فلا يجعل الله للشيطان عليه(155) سبيلا» وقال: «من قرأ سورة القدر طوفي النهار، فلا يجعل الله للشيطان عليه(155) سبيلا» وقال: «من قرأ سورة القدر قرأ سورة القدر قرأ سورة القدر في النهار، فلا يجعل الله للشيطان عليه(155) سبيلا» وقال: «من قرأ سورة القدر قرأ سورة القدر في النهار، فلا يجعل الله للشيطان عليه(155) سبيلا» وقال: «من قرأ سورة القدر في النهار، فلا يجعل الله للشيطان عليه(155) سبيلا» وقال: «من قرأ سورة القدر في النهار، فلا يكعل الله للشيطان عليه(155) سبيلا» وقال: «من قرأ سورة القدر

<sup>152)</sup> ذكره السيوطي في الدر المنثور مفرقا، وروى جزءا منه عن الطبراني وابن مردويه عن معاذ والجزء الآخر عن أبي سعيد الحدري.

انظر : اللمر المنثور 4/309

<sup>153)</sup> روى الجزء الأخير منه أبو نعيم عن ابن عباس بلفظ «من سره أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم». انظر : منتخب كنز العمال 1/386.

<sup>154)</sup> هذه الأحاديث التي أورها المؤلف في فضل سورة القدر، وهي تزيد عن عشرين حديثا، لم أقف عليها في كتب الصحاح أو المنبن أو المسانيد أو في الكتب التي روت الأحاديث الضعيفة وهي وإن لم يوردها أصحاب كتب الأحاديث المضوعة، فما أظنها إلا موضوعة والله أعلم.

<sup>· 155)</sup> في أ : «للشيطان سبيلا عليه » وفي هـ : «لم يجعل الله للشيطان».

القدر قبل العشاء الآخرة سبع مرات، عفاه الله تعالى من كل سقم وبلاء الى الصباح» وروي: (أن من كتب سورة القدر وغسلها وشربها، لم يألم جوفه أبدا، فإن غسل بها جسده، أمن من سرابيل القطران» وروي: أن من كتب سورة القدر وغسلها ورش بها مصلاه، يقبل الله بفضله كل من صلى في ذلك المكان» وري: «أن من كتب سورة القدر، وغسلها وشربها، لم ينافق أبدا، وأخرج الله تعالى من جسده كل داء وضرر. وروي(156) أن من قرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وقل هو الله أحد، ثم استقبل القبلة، ودعا الله تعالى لحاجته، قضيت له بفضل الله تعالى، وروي «أن من أخذ بناصية ولده أو زوجته، أو أحد من قرابته، وقرأ عليه سورة القدر، فإن الله تعالى يربه فيه ما أحب» وروي «أن من قرأ سورة القدر عند وضوئه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وروي: «أن من قرأ سورة القدر عند وضوئه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وروي ثأن من بس ثوبا جديدا وقرأ سورة القدر على قدح من ماء، خمسا وثلاثين مرة، ثم يرش منه على ذلك الثوب، فإنه لا يزال في سعة من الرزق حتى يبلى ذلك الثوب» وروي عنه عليه السلام أنه لا يشكو اليه أحد بشكوى في دين أو دنيا إلا قال له اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر يأتيك الفرج وفضائلها كثيرة.

50 \_ جواب السؤال الأخير (157).

<sup>156)</sup> نسخة (هـ) تستعمل كلمة «وقال» بدل «روي» في سائر الأخبار.

<sup>157)</sup> تنبيه: سقط الجواب عن السؤال الأخير. وهو السورتان اللتان يقال لهما الزهراوان ؟ والجواب هو: هاتان السورتان السورتان هما: البقرة، وآل عمران.

## الباب الثامن عشر في الآيات التي تلقى في المناظرات

#### وفيه عشرون سؤالا:

- 1 \_ ما أطول آية في القرآن ؟
- 2 \_ وما أقصر آية في القرآن ؟(١)
- 3 \_ وما أفضل آية في القرآن ؟
- 4 ـــ وما أعظم آية في القرآن ؟
- 5 \_ وما الآية التي هي أفضل من ألف (385 \_ أ) آية في القرآن ؟
  - 6 \_ وما الآية التي يقال لها سيدة الآيات ؟
  - 7 \_ وما الآية التي تعدل قراءتها الكتب الأربعة ؟
    - 8 ــ وما أوفق(2) آية في القرآن ؟
    - 9 ـــ وما أرجى آية في القرآن ؟
    - 10 ــ وما أخوف آية في القرآن ؟
      - 11 ــ وما أفوض آية في القرآن ؟
    - 12 \_ وما أجمع آية للخير والشر في القرآن ؟
- 13 \_\_ وما الآية التي يقرأها الانسان بعد ارتكاب الذنب، فيستغفر الله تعالى فيغفر له ؟
  - 14 \_ وما الآية المانعة من فتنة الدجال ؟

<sup>1)</sup> العبارة «وما أقصر آية في القرآن» ؟ سقطت من (هـ)

<sup>2)</sup> وفي ج: «وما أُوفى آيات في القرآن» ؟

15 \_ وما الآية التي يقال لها عند الملائكة الهاديات(3) لكل خير، والمنقذات من كل شر، والدافعات لسخط الله تعالى عن العباد ؟ 16 \_ وما الآية التي حين سمعتها شجرة فسجدت مع القارىء ؟

17 ــ وما الآية التي هي مكتوبة في شبيك رأس كل مولود ؟

18 ــ وما الآية التي ينبغي للانسان إذا مر بها أن يضع يده على رأسه ؟

19 \_ وما الآية الَّتي نطق بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل نزولها ؟

20 ــ وما الكلمة(4) التي اختلف فيها كتاب المصحف في زمان عثمان رضي الله عنه ثم اتفقوا عليها ؟

### الأجوبة

1 \_ أما أطول آية في القرآن، فهي آية الكرسي لقوله عليه السلام: «فيها خمسون كلمة، في كل كلمة خمسون بركة»

2 \_ وأما أقصر آية(<sup>5)</sup> في القرآن، فهي قوله تعالى : «ذق»

3 \_ وأما أفضل آية في القرآن فهي آية الكرسي.

4 \_ وأما أعظم آية في القرآن فهي آية الكرسي(6) أيضا لقوله عليه السلام: «فيها خمسون كلمة، في كل كلمة خمسون بركة»(7) وقال عليه السلام:

<sup>3)</sup> في أ، ص: «الهادية لكل خير»

<sup>4)</sup> في ب، ص، ٥ : «وما الآية التي اختلف فيها»

<sup>5 )</sup> في أ : «وأما أقصر آيات القرآن»

<sup>6)</sup> وردت أحاديث كثيرة في فضل آية الكرمي، منها ما أخرجه الامام مسلم 556/1 عن أبي بن كعب قال : «قال رسول الله عطلية : يا أبا المنفر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم، قال : «يا أبا المنفر أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ فقلت : «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال : «فضرب في صدري» وقال «ليهنك العلم أبا المنفر».

أ ) من قوله : «وأما أقصر آية» الى قوله : «خمسون بركة» ساقط من (ج)

(من خرج من منزله فقرأ آية الكرسي نزع الله الفقر من بين عينيه)(8) وقال: (من قرأ آية الكرسي إذا أخذ مضجعه أمنه الله تعالى على نفسه وجاره، وجار جاره، والبيوت حوله(9) وقال: (يا على علمها ولدك وأهلك وجيرانك، فما نزلت آية أعظم منها)(10). وقال عليه السلام: (والذي نفسي بيده، إن لها لسانا، تقدس به الملك، عند ساق العرش)(11) وقال عليه السلام: «من قرأ آية الكرسي، صرف الله عنه ألف مكروه، من مكروه الدنيا وألف مكروه من مكروه الآخرة، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر، وفضائلها كثيرة»

5 \_ وأما الآية التي هي أفضل من ألف آية في القرآن، فهي محصورة في المسبحات الست لقول الراوي: (كان عليه السلام لا ينام حتى يقرأ المسبحات الست ويقول فيهن آية أفضل من ألف آية، وأفضل المسبحات «سبح اسم ربك الأعلى»(12).

6 \_ وأما الآية التي يقال لها سيدة (13) الآيات فهي آية الكرسي (14)

7 \_ وأما الآية التي تعدل قراءتها الكتب الأربعة، فهي قوله تبارك وتعالى «الذي خلقني فهو يهدين» الى قوله: «بقلب سليم»(15) لقوله على السلام: (من

أنظر: فضائل القرآن للغافقي ص 56

9 ) فيما عادا «أ» والابيات حوله»

انظر : منتخب كنز العمال 375/1

11) - أخرجه الغافقي في فضائل القرآن عن أبي شيبة مع اختلاف يسير في اللفظ.

فضائل القرآن ص 52

12) الاعلى الآية : 1 ــ والحديث أخرجه الترمذي عن عرباض بن سارية. وقال : هذا حديث حسن غريب. سنن الترمذي 253/4

13) في أيّ ج: «سيدة الآية».

14) في صحيح البخاري 146/6. أخرج الحارث بن أبي أسامة عن الحسن مرسلا : «أفضل القرآن سورة البقرة، وأعظم آية فيها آية الكرمي».

وروى المنذري في الترغيب والترهيب 191/3 عن أبي هريرة حديثا بلفظ : «لكل شيء سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية وهمي سيدة آي القرآن»

15) الشعراء الآية: 71

 <sup>8)</sup> وجد نحوه مع اختلاف في اللفظ وهو قول النبي ﷺ يا على : إذا خرجت من منزلك تربد حاجة، فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى.

رواه البيقي، وقال إسناده ضعيف عن على قال : «من قرأ آية الكرسي حين يأخذ مضجعه، أمنه الله على داره، ودار جاره، وأهل دويرات حوله.

قرأ الذي خلقني فهو يهدين» الى آخرها، فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان).

8 \_\_ وأما الآية التي هي أكثر توفيقا في القرآن : فهي قوله تعالى : «وما توفيقي إلا بالله» الآية(16).

9 \_ وأما الآية التي هي أكبر رجاء في القرآن(17) فهي قوله تعالى : «قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفيور الرحم»(18).

10 \_ وأما الآية التي هي أكثر تخويفا في القرآن، فهي قوله تعالى : «ومن يعمل مثقال ذرة شرا يوه»(١٩)

11 \_ وأما الآية التي هي أكثر تفويضا في القرآن، فهي قوله تعالى : «ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا»(20).

12 \_ وأما الآية التي هي أجمع آية الخير والشر في القرآن، فهي قوله تعالى : «إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون»(21).

انظر : الاتقان للسيوطي 129/4

<sup>16)</sup> هود الآية : 88

<sup>17)</sup> أخرج أبو ذر الهروي في فضائل القرآن، من طريق يحيى بن يعمر، عن ابن مسعود قال : «سمعت رسول الله عليه التولى : «إن أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأعدل آية في القرآن : «إن الله يأمر بالمعدل والاحسان» الى آخرها، وأخوف آية في القرآن : «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يوه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يوه» وأرجى آية في القرآن «قل يا عبادي الذي أسرفوا ... الآية».

قال السيوطي وقد اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولا.

<sup>18)</sup> الزمر الآية : 53

<sup>19)</sup> الزلزلة الآية : 8.

<sup>20)</sup> الطَّلَاق الآية : 3 ــ وانظر أكار الآية تفويضا : الاتقان 4/129

<sup>21)</sup> النحلُ الآيةُ : 90 ــ أُخرِجُ الحَاكُم عن ابن مسعود أنه قال «إن أجمع آية في القرآن للخير والشر : «إن الله يأمر بالمعدل والاحسان»

نقله السيوطي في الاتقان 4 /128

13 — وأما الآية التي يقرأها الانسان بعد ارتكاب الذنب، فيستغفر الله فيه ثلاث آيات، وهي قوله تعالى : «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله» الى قوله : «ونعم أجر العاملين» (22) وقوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك» الى قوله : «ثوابا رحيما» (23) وقوله تعالى : (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما» (24) لانه روي في الحديث (أن من قرأها ثم استغفر الله تبارك وتعالى غفر له بمنه وفضله) (25)

14 \_ وأما الآيات المانعة من الدجال، فهي فاتحة الكهف (386 \_ أ) وروي أيضا خاتمة الكهف، لقوله عليه السلام: (من قرأ الكهف الكهف عصم من فتنة الدجال وفي بعضها العشر الأواخر)(26)

15 — وأما الآية التي يقال لها عند الملائكة الهاديات الى كل خير، والمنقذات من كل شر، والمافعات لسخط الله تعالى عن العباد فهي خواتم الحشر (27)لقوله عليه السلام: «خاتمة الحشر تدعى في ملكوت السماء الهاديات لكل خير، والمنقذات من كل شر، والمافعات لسخط الله تعالى عن العباد».

16 \_ وأما الآية التي حين سمعتها شجرة، فسجدت مع قارئها، فهي آية السجدة في سورة (ص)، لانه روي (أن رجلا من الانصار، يصلي بالليل تحت شجرة بسورة (ص)(28) فلما مر بالسجدة، سجد وسجدت معه تلك الشجرة

<sup>22)</sup> آل عمران : الآية 135

<sup>23)</sup> النساء الآية 64

<sup>24)</sup> النساء الآية 110

<sup>25)</sup> روى الترمذي عن أبي بكر، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «ما من رجل يذنب ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية »: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الى آخر الآية».

قال الترمذي هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه ولا نعرف لأسماء إلا هذا الحديث.

سنن الترمذي: 296/4. 26) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء: بلفظ «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال».

<sup>27)</sup> في ج : «خواتم الحشر» انظر صحيح مسلم 555/1

<sup>28)</sup> من قوله : «لانه» الى لقوله : «بسورة ص» ساقط بين (ب)

17 \_ وأما الآية التي هي مكتوبة في شبيك رأس كل مولود، فهي أول سورة التغابن لقوله عليه السلام: (ما من مولود إلا وهو مكتوب في شبيك رأسه خمس آيات من فاتحة سورة التغابن)(32)

18 \_ وأما الآية التي ينبغي للانسان إذا مر بها أن يضع يده على رأسه، فهي قوله تعالى في خاتمة الحشر: «لو أنزلنا هذا القرآن»(33) الى آخر السورة، لقول جبريل للنبي عليهما السلام حين قرأها: (ضع يدك على رأسك، فإنها شفاء من كل داء إلا السام)(34) والسام هو: الموت.

<sup>29)</sup> في ب: «وانشر لي بها رحمة»

<sup>30)</sup> في ص: «من عندلك»

<sup>31)</sup> قصة سجود الشجرة التي رواها هذا الصحابي الجليل، وأخبر الرسول بما كانت تقوله في سجودها كانت مناما، كما عند الترمذي من حديث ابن عباس، وكما عند الطبراني، حسب ما نقله المنذري في الترغيب والترهيب 174/1 من حديث أبي سعيد الحدري، وأنه صاحب القصة. لكن أبا سعيد سمع ذلك من الشجرة مناما، لا يقظه كما هنا، وقد انفرد المؤلف بهذه الرواية، وليست صحيحة، لانها خالفت سائر الروايات الواردة في كتب الحديث.

ورواية الترمذي عن ابن عباس كذلك كانت مناما، وقال الترمذي هذا حديث غيب لا نعرفه الا من هذا الوجه. انظر: سنن الترمذي 54.41

<sup>32)</sup> أخرجه ابن حبان في الضعفاء والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه قال : «ما من مولود يولد ... فذكر الحديث.».

انظر : الدر المنثور في التفسير بالماثور 227/6

<sup>33)</sup> الحشر الآية : 21

أخرج البقدادي في تاريخه، قال : أنبأنا أبو نعيم الحافظ، أنبأنا أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفو البغدادي، أنبأنا إدريس بن عبد الكريم الحداد، قال : قرأت على خلف، فلما بلغت هذه الآية : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية» قال : ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على سليم، فلما بلغت هذه الآية. قال : ضع يدك على رأسك «وهكذا أخد يعدد الراوي : من أخذ عنه شيوخه الى أن قال : «فإني قرأت على النبي عربية فلما بلغت هذه الآية. قال لي ضع يدك على رأسك : فإنها شفاء من كل داء الا السام. والسام : الموت».

انظر : الدر المنثور 201/6

19 \_\_ وأما الآية الت نطق بها عمر قبل نزولها، فهي قوله تعالى : «فتبارك الله أحسن الخالقين»(35).

20 \_\_ وأما الكلمة التي اختلف فيها كتاب المصحف في زمن عثمان، فهي قوله تعالى : «التابوت» في البقرة (36) قال زيد بالهاء، وقال أصحابه بالتاء، ثم ارتفعوا الى عثمان : فقال لهم اكتبوها بالتاء، لانها لغة قريش.

<sup>35)</sup> مورة المومنين الآية : 14 \_ وانظر سبب نزول هذه الآية الاتقان 100/1.

<sup>36)</sup> قارن بمناهل العرفان 394/1 ما ورد من خلاف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم حول كتابة كلمة «التابوت».

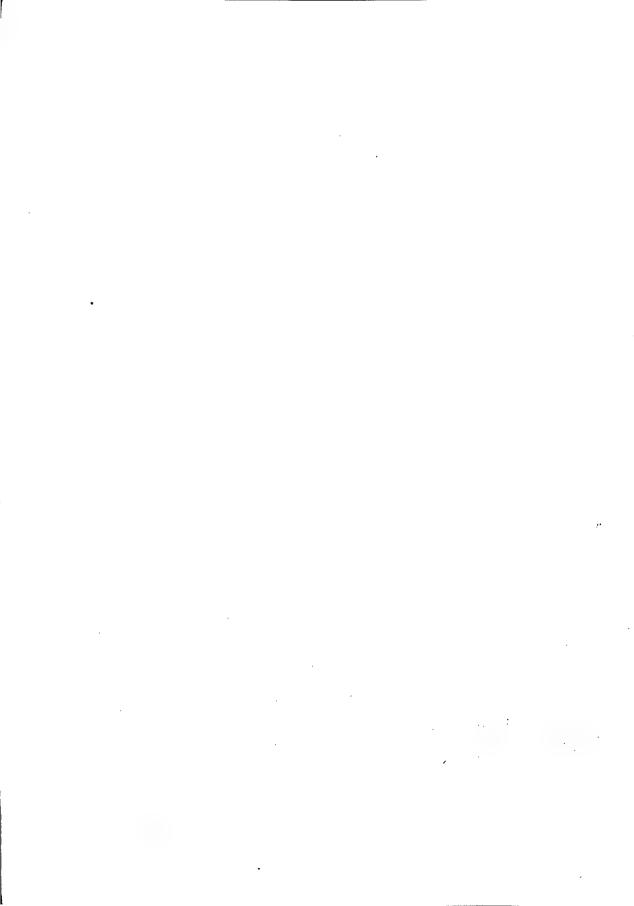

## الباب التاسع عشر

في فضل كل سورة (1) على الاختصار. وفي هذا الباب مائة وأربعة عشر سؤالا على عدد السور (2)

الحديث الوارد في فضل كل سورة على حدة، كما عند المؤلف فيما ياتي : من قرأ سورة كذا فله كذا، الح، ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، والسيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ونبه عليه الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة.

وقال ابن الجوزي روي في فضائل السور أيضاً ميسرة بن عبد ربه، قال عبد الرحمن بن مهدي، قلت لميسرة : من أين جنت بهذه الأحاديث، من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعته أرغب فيه الناس.

وروى ابن الجوزي بسنده الى ابن المبارك أنه قال في حديث أبي بن كعب : عن النبي ﷺ قال : «من قرأ سورة كذا فله كذا هله كذا يه الزادقة وضعته كما ذكر رواية من طريق ابراهم بن دينار الفقيه او المبارك بن على الصيرفي، قالا : أنبأنا على بن محمد بن العلاف، قال : أنبأنا أبو الحسن على بن محمد، وهكذا أخذ يسرد رواة الحديث، الى أن قال : شعت مؤملا يقول : حدثني شيخ بحديث فضائل سور القرآن الذي يروى عن ابن كعب، فقلت للشيخ من حدثك ؟ فقال حدثني رجل بالمدائن، وهو حي فسرت اليه، فقلت من حدثك ؟ فقال : حدثني شيخ بواسط وهو حي فسرت اليه، فقال حدثني شيخ بعبادان، فسرت اليه، فقال حدثني شيخ بعبادان، فسرت اليه، فأدخلني يتا، فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعه شيخ، فقال : هذا الشيخ حدثني، فقلت يا شيخ من حدثك ؟ فقال لم يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم الى

انظر : كتاب الموضوعات لابن الجوزي 1 /244

قال السيوطي، قال الخليلي، في الارشاد : روى نوح عن أبي مريم، الجامع ي فضائل القرآن سورة، سورة، عن رجل عن عكرمة، عن ابن عباس، فقيل له من أبين لك هذا ؟ فقال : إن الناس قد اشتغلوا بمغازي ابن إسحاق وغيره. فحرضتهم على قراءة القرآن.

انظر : اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 227/1.

2) لم يذكر المؤلف أسئلة هذا الباب، وإنما اقتصر على ذكر الأجوبة فقط

1 \_ أما فاتحة الكتاب فقال عليه السلام: (فو الذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة، ولا في الانجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثل فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت)(3).

2 \_\_ وأما سورة البقرة فقال عليه السلام: (من قرأ سورة البقرة في بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام)(4) وقد اشتكت امرأة الى رسول الله عَلَيْكُ، فقر زوجها، فقال لها: (تخافين عليه الفقر وهو يقرأ سورة البقرة، إن سورة البقرة لترزق جيرانه)(5).

3 \_ وأما سورة آل عمران، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة آل عمران أعطى الأمان من الصراط)(6).

4 \_ وأما سورة النساء، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة النساء برىء من الشرك، وكان من الذين يتجاوز عنهم)(7).

5 \_ وأما سورة المائلة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة (8) المائلة، أعطى من الأجر بعدد اليهود والنصاري) (9).

انظر : سنن الترمذي 250/4

انظر تفسير ابن كثير 33/1

 <sup>3)</sup> رواه الترمذي في سننه عن أنس بن مالك، وقال : هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه ابن كثير في تفسيره عن سهل بن سعد، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : (إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن
 : البقرة، وأن من قرأها في بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام)

وقال أخرَجه كذلك أبو القاسم الطبراني، وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه، وابن مردويه من حديث الأزرق ابن على.

أخرجه الغافقي بلفظ: إن زوجي ليس عنده مكسب، ولا ذات يد، فقال لها عليه السلام : تَخَافَين عليه الفقر وهو يقرأ سورة البقرة.

انظر: فضائل القرآن للغافقي ص 52

أورده ابن الجوزي في الأحاديث الموضوعة.

انظر : كتاب الموضوعات 239/1

<sup>7)</sup> ذكره ابن الجوزي في الموضوعات كما نص على ذلك ابن حجرٍ في تخريج أحاديث الكشاف.

انظر : الْكَانِي الشَّافِ فِي تخريجِ أحاديث الكشاف 1/99/

<sup>8)</sup> العبارة «من قرأ سورة» سقطت من (ص).

و) ذكره ابن الجوزي في الموصوعات، ورواه من طريقين، قال في إسناد الأول بديع، قال الدار قطني وهو متروك، وفي الطريق الثاني مخلد بن عبد المواحد، قال ابن حبان منكر الحديث.

انظر : كتاب الموضوعات لابن الجوزي 240/1

6 ــ وأما سورة الأنعام، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الأنعام استغفر له سبعون(10) ألف ملك بعدد كل حرف منها)(11).

7 \_ وأما سورة الأعراف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الأعراف، جعل الله بينه وبين ابليس سترا)(12).

8 \_ وأما سورة الأنفال وبراءة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورتي الانفال وبراءة كانتا له شفيعا يوم القيامة، وشهدتا له، أنه بريء من النفاق)(13)

10 \_ وأما سورة يونس، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر بعدد من صدق يونس وكذب به)(14).

11 \_ وأما سورة هود، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة هود أعطي من الأجر بعدد من صدق هودا وكذب به)(15).

12 \_ وأما سورة يوسف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة يوسف وعلمها أهله هون الله عليه سكرات الموت)(16)

انظر: تخريج أحاديث الكشاف البن حجر 85/2 الظر: تخريج أحاديث الكشاف البن حجر 12 الحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طبيقين عن أبي بن كعب كما سبقت الاشارة اليه، قال في الطبيق الاول بديع، وفي الثاني مخلد وهو منكر الحديث.

13) تقلم إسناده انظر الحديث قبل هذا.

انظر كتاب الموضوعات 240/1

انظر كتاب الموضوعات 240/1

14) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وتقدمت طرقه في سورة المائدة.

كتاب الموضوعات لابن الجوزي 240/1

15) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، انظر أسانيده في سورة المائدة.

كتاب الموضوعات 240/1

(16) نقله الزنخشري في الكشاف وعلق عليه ابن حجر.

انظر: الكالي بهامش الكشاف 2 /511

<sup>10)</sup> في ب: «استغفر له ألف ملك».

<sup>11)</sup> سَبقت طرقه في المَّائدة، وله طريق آخر، أخرجه الثعلبي من حديث أبي بن كعب بتامه وفيه أبو عصمة، وهو متهم بالكلب، وأوله عند الطبراني في الصغير في ترجمة إبراهم بن نائلة، في حديث ابن عمر، وفيه يوسف بن عطية وهو ضعيف، وأخرجه عنه ابن مردويه في تفسيره، وأبو نعم في الحلية.

13 \_ وأما سورة الرعد، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الرعد (387 \_ أ) أعطى عشر حسنات بعدد سحابات الدنيا).(١٦)

14 \_ وأما سورة ابراهيم، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة ابراهيم أعطى من الأجر بعدد من عبد الأصنام)

15 \_ وأما سورة الحجر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الحجر أعطى من الأجر بعدد المهاجرين والأنصار). (18)

16 ــ وأما سورة النحل، فقال عليه السلام : (من قرأ سورة النحل، لا يحاسبه (19) الله بنعم الدنيا) (20)

17 \_ وأما سورة بني اسرائيل، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة بني اسرائيل، أعطى قنطارا من الأجر)(21).

18 \_ وأما سورة الكهف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الكهف عصمه الله من كل فتنة تكون الى ثمانية أيام)(22).

19 \_ وأما سورة مريم، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة مريم، أعطى عشر حسنات، بعدد من صدق بزكرياء وكذب به، ويحيى ومريم، ومن ذكر فيها من الأنبياء). (<sup>23</sup>)

<sup>(17)</sup> انظر الكافي في تخريج أحاديث الكشاف، فقد ذكر ابن حجر أنه أخرجه الواحدي وابن مردويه الكافي بهامش الكشاف 536/2.

قال ابن حجر أخرجه ابن مردويه والواحدي والثعلبي.

انظر : الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 2 /568

<sup>(19)</sup> في أ، ص، جد: «لم يحاسبه»

<sup>(20)</sup> أخرجه الثعلبي من طويق أبي الخليل عن على بن أبي زيد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب. انظر: الكاني بهامش الكشاف 2 /292

<sup>(21)</sup> رواه الثعلبي وابن مردويه وتقلم سنده في سورة المائدة.

انظر تخريج أحاديث الكشاف 2 /645

<sup>(22)</sup> قال السيوطي رواه الديلمي.

انظر : جمع الجوامع 3 /177

<sup>(23) (</sup>من قرأ سورة مزيم ...) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي.

انظر الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 3 /648

20 ــ وأما سورة طه، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة طه، أعطي ثواب المهاجرين)(<sup>24)</sup>

21 \_ وأما سورة الأنبياء، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الأنبياء حاسبه الله حسابا يسيرا)(25).

22 \_\_ وأما سورة الحج، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الحج، كانت له حجة وعمرة)(26).

23 \_\_ وأما سورة قد أفلح فقال عليه السلام: (من قرأ سورة قد أفلح المومنون بشرته الملائكة بالروح والريحان عند نزول الموت)(27).

24 ــ وأما سورة النور، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة النور تدعوه أبواب الجنة يوم القيامة يدخل من أيها شاء)(28)

25 \_ وأما سورة الفرقان، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الفرقان دخل الجنة بغير حساب). (29)

26 \_ وأما سورة الشعراء، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر ما لا عين رأت)(30).

انظر : الكشاف : 3 /100

(25) الحديث: من قرأ سورة الانبياء ... «أعرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. انظر: الكافى بهامش الكشاف 3 /140

(26) أخرجه الثعلبي بالاسناد الملكور.

انظر: الكاني 173/3

(27) نقله الزمخشري في تفسيره وعلق عليه ابن حجر.

انظر: الكاني في تخريج أحاديث الكشاف 3 /207

(28) رواه الغافقي من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القارىء سورة النور... فلكر الحديث.

انظر: فضائل القرآن للغافقي ص 24

(29) رواه التعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب.

انظر: الكاني الشاف 3 /298

(30) أعرجه ابن مردويه والعطبي والواحدي مع اعتلاف في اللفظ.

انظر : الكافي لابن حجر 3 /346

<sup>(24)</sup> أخرجه الثعلبي من حديث أبي بن كعب.

27 \_ وأما سورة النمل، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة النمل خرج من قبره وهو ينادى لا اله الا الله). (31)

28 \_ وأما سورة القصص، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة القصص شهدت له الملائكة بالصدق)(32)

29 \_ وأما سورة العنكبوت، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المومنين والمنافقين)(33)

30 \_\_ وأما سورة الروم، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الروم(34) كان له من الأجر بعدد الملائكة المسيحين)(35).

31 \_\_ وأما سورة لقمان، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة لقمان، كان لقمان رفيقا له يوم القيامة)(36)

32 \_ وأما سورة السجدة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة السجدة فكأنما أحيا ليلة القدر)(37).

33 \_ وأما سورة الأحزاب، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الأحزاب، وعلمها أهله، أمنه الله من عذاب القبر)(38).

انظر : الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 3 /900

(32) الحديث من قرأ سورة القصص...) أخرجه الثعلبي والواحدي بأسانيدهما المتقدمة.

انظر : الكافي لابن حجر 3 /437

(33) أخرجه الواحدي وابن مردويه وهو واه لا أصل له كما سبق أن نبهنا الى ذلك.

أنظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 3 /465

(34) كلمة «الروم» سقطت من (أ)

(35) نقله الزمخشري في تفسيره وعلق عليه ابن حجر.

انظر: الكاني الشاف 3 /489

(36) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردوية بأسانيدهم الى أبي بن كعب.

انظر: الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 3 /505

«من قرأ سورة السجدة...» أخرجه الثعلبي من رواية أبي عصمة عن زيد العمي عن أبي بصرة وابن مردويه عن نافع عن ابن عمر، وفي اسناده داود بن معاذ وهو ساقط.

انظر : الكافي 3 /517

(38) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف، أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي وهو واه لا أصل له. ... انظر: الكافي بهامش الكشاف ...

<sup>(31)</sup> قال ابن حجر أخرجه ابن مردويه والثعلبي من حديث أبي بن كعب.

34 \_\_ وأما سورة سبإ، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة سبإ صافحته الأنبياء يوم القيامة)(39)

35 \_\_ وأما سورة الملائكة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الملائكة دعته أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة يدخل من أيها شاء)(40)

36 \_ وأما سورة يس، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة يس، فكأنما قرأ القرآن عشر مرات)(41).

37 \_\_ وأما سورة الصافات، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والصافات تباعدت عنه(42) الشياطين)(43)

38 \_\_ وأما سورة (ص) فقال عليه السلام: (من قرأ سورة (ص) عصمه الله من كل ذنب)(44).

39 \_\_ وأما سورة الزمر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الزمر دعته أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة يدخل من أيها شاء).

40 \_\_ وأما سورة المومن، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة المومن دخلت عليه أرواح الأنبياء والشهداء)(45).

<sup>(39) (</sup>من قرأ سورة سبإ...) أخرجه الثعلبي والمواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب. وانه موضوع انظر : الكافي الشاف 3/493

<sup>(40)</sup> خرجه ابن حجر في تفسير الزنخشري عن الثعلبي وابن مردويه والواحدي.

انظر : الكاني في تخريج أحاديث الكشاف 3 /619

<sup>(41)</sup> رواه الترمذي عن أنس، وقال هذا حديث حسن غريب.

انظر : سنن الترمذي 4 /237

<sup>(42)</sup> في أ، ج، ص «تباعدت منه»

<sup>(43)</sup> نقله الزمخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر.

انظر: الكاني الشاف 4/69

<sup>(44) (</sup>من قرأ سورة (ص) ...) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه، من حديث أبي وهو لا اصل له كما تقدم انظر : تخريج أحاديث الكشاف 4 /109

<sup>(45)</sup> قال ابن حجر في كتابه الكافي : أخرجه الواحدي وابن مردويه عن أبي بسند واه. انظر : الكافي بهامش الكشاف 183/4

41 \_ وأما سورة حم السجدة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة حم السجدة أعطي عشر حسنات بعدد كل حرف منها)(46)

42 \_ وأما حم عسق، فقال عليه السلام: (من قرأ حم عسق، صلت عليه الملائكة (388 \_ أ) واستفرت له)(47).

43 \_ وأما سورة الزخرف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الزخرف، دخل الجنة بغير حساب)(48).

44 \_\_ وأما سورة الدخان، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الدخان في ليلته (49) أصبح مغفورا له)(50).

45 \_ وأما سورة الجاثية، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الجاثية، ستر الله عورته، وسكن روعته عند الحساب)(51)

46 \_ وأما سورة الاحقاف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الأحقاف، أعطى من الأجر عشر حسنات، بعدد كل رمل في الدنيا)(52).

<sup>(46)</sup> أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه من حديث أبي.

انظر: الكافي الشاف 4 /207

<sup>(47)</sup> أخرجه الثعلبي وابن مردويه عن أبي بن كعب، والحديث الوارد في فضل كل سورة على حدة حديث موضوع واه لا أصل له. الكافي 235/4.

<sup>(48)</sup> نقله الزمخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر.

انظر تخريج أحاديث الكشاف 4 /268

<sup>(49)</sup> في أ، هـ، جـ : «في ليلة»

<sup>(50) (</sup>من قرأ سورة الدخان...) أخرجه الترمذي وأبو يعلى وابن السني في اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب، وقال : تفرد به أبو المقدام وهو ضعيف، وعن الحسن عن أبي هريرة. وقال الترمذي : أبو المقدام ضعيف، والحسن لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>(51)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. وهو واه

انظر: الكافي بهامش الكشاف 4 /294

<sup>(52)</sup> أخرجه ابن حجر في تفسير الكشاف نقلا عن الواحدي وابن مردويه.

انظر: الكافي الشاف 4 /314

من الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة محمد صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله، أن يسقيه من أنهار الجنة)(53)

48 \_ وأما سورة انا فتحنا، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة انا فتحنا فكأنما بايع محمدا صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة)(54)

49 \_\_ وأما سورة الحجرات، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الحجرات أعطي من الاجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله ومن عصاه)(55).

50 \_\_ وأما سورة (ق) فقال عليه السلام: (من قرأ سورة (ق) هون الله عليه سكرات الموت)(56).

رمن قرأ سورة والذاريات، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والذاريات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل ريح هبت في الدنيا)(57)

52 \_ وأما سورة والطور، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والطور، كان حقا على الله أن يؤمنه عذابه)(58)

انظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 4 /331

<sup>(53)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب وهو مختلق

<sup>(54)</sup> أخرجه الغافقي في فضائل القرآن عن أبي وليس بصحيح.

فضائل القرآن للغافقي ص 78.

<sup>55)</sup> رواه الزمخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر بسند الثعلبي والواحدي الى ابي بن كعب والحديث واه لا أصل له كما نبهنا عليه مرارا.

انظر: الكاني بهامش الكشاف 379/4

<sup>56)</sup> أخرجه الواحدي والثعلمي وابن مردويه من حديث أبي ابن كعب وهو موضوع الخديث الكشاف 394/4 انظر الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 394/4

<sup>57)</sup> نقله الزمخشري في تفسيره وخرجة ابن حجر..

انظر الكافي الشاف 407/4 (من قرأ سورة والطور ... قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب وهو واه

53 \_ وأما سورة والنجم فقال عليه السلام: (من قرأ سورة النجم أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد عليه (59)

54 <u>وأما</u> سورة القمر، فقال عليه السلام : (من قرأ سورة القمر بعث ووجهه مسفر<sup>(60)</sup> نضر)<sup>(61)</sup>

55وأما سورة الرحمن، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الرحمن رحم الله ضعفه وأدى شكر ما أنعم الله به عليه)(62).

56 <u>وأما</u> سورة الواقعة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا) (63)

57 \_ وأما سورة الحديد فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الحديد، كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله) (64)

58 \_ وَأَما سورة المجادلة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة المجادلة كان من حزب الله يوم القيامة)(65)

59 ـــ وأما سورة الحشر : فقال عليه السلام : ( من قرأ سورة الحشر، لم يبق شيء إلا استغفر له)(66)

انظر: تخريج أحاديث الكشاف 430/4

60) في ج : «مسفر تسر»

61) رواه بهذا اللفظ الثعلبي والواحدى عن أبي بن كعب

62) (من قرأ سورة الرحمن …) هذا الحديث أخرجه الواحدي والثعلبي بالطرق السابقة في المائدة وهي طرق واهية. انظر : الكافي 4/ص54.

63) رواه البيقي في شعب الايمان عن ابن مسعود ورواه الحارث عن أبي أسامة وأبي عبيد عن ابن مسعود أيضا الم 63 انظر منتخب كنز العمال 379/1

64) من قرأ سورة الحديد ...) قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف أخرجه الثعلبي وابن مردويه بأسانياهما الى أبي. انظر : الكافي بهامش الكشاف 484/4

65) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب. انظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 494/4

66) ﴿ (مَنْ قَوْلُ سُورَةَ الْحُشْرِ ....) أخرجه الثعلبي من رواية ينهد بن أبان عن أنس.

انظر الكافي الشاف 510/4.

وى أورده الزمخشري في تفسيرة وخرجه ابن حجر.

- 60 \_ وأما سورة الممتحنة، فقال عليه السلام : (من قرأ سورة الممتحنة، كان المومنون والمومنات شفعاء له يوم القيامة)(67)
- 61 وأما سورة الصف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الصف كان عيسى عليه السلام، مصليا عليه ومستغفرا له، ما دام في الدنيا، ويكون يوم القيامة رفيقه)(68)
- 62 \_ وأما سورة الجمعة، فقال عليه السلام، (من قرأ سور ةالجمعة كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من أتى الجمعة)(69)
- 63 \_\_ وأما سورة المنافقين فقال عليه السلام: (من قرأ سورة المنافقين برىء من النفاق ((70)
- 64 ــ وأما سورة التغابن، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة التغابن دفع الله عنه موت الفجأة)(71)
- 65 ــ وأما سورة الطلاق، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الطلاق مات على سنتي)(72)
- 66 \_ وأما سورة التحريم فقال عليه السلام: (من قرأ سورة التحريم أعطاه الله توبة نصوحا)(73)

<sup>67)</sup> نقله الزنخشري في تفسيره وأخرجه ابن حجر من حديث أبي بين كعب.

انظر: الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 521/4

<sup>68)</sup> أورده الزنخشري في تفسيره وعلق عليه ابن حجر.

انظر: الكاني بهامش الكشاف 529/4

و6) من قرأ سورة الجمعة .... أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أني

انظر الكافي الشاف 537/4

<sup>70)</sup> قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف أخرجه الواحدي، وابن مردويه عن أبي

انظر الكافي 545/4

<sup>71)</sup> أخرجه ابن حبان انظر كنوز الحقائق:

<sup>72)</sup> أعرجه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن آبي. جميع الطرق التي تنسب الى أبي في هذه الأحاديث لا أصل لها. انظر الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 1561/4

<sup>73)</sup> نقله الزغشري في تفسيره وخرجه ابن حجر.

67 \_\_ وأما سورة الملك، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الملك منعه الله تعالى بها من عذاب القبر)(74)

68 \_\_ وأما سورة ن والقلم، فقال عليه السلام: (من قبراً سورة ن والقلم أعطاه الله ثواب من حسن خلقه).

69 \_ وأما سورة الحاقة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حسابا يسيرا)(75)

70 \_ وأما سورة المعارج، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة المعارج أعطاه الله ثواب الذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون)(76)

71 ـــ وأما سورة نوح، فقال عليه السلام : (من قرأ سورة نوح كان من المومنين الذين تدركهم دعوة نوح)(77)

72 \_\_ وأما سورة الجن، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الجن(<sup>78)</sup> أعطى من الأجر بعدد من صدق بمحمد من الجن عتق رقبة)<sup>(79)</sup>

73 \_\_ وأما سورة المزمل، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة المزمل دفع الله عنه العسر في دار الدنيا)(80)

<sup>74)</sup> قال ابن حجر أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي، والحديث الوارد في فضل سور القرآن واه كما نبهنا عليه مرارا.

الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 607/4

أعرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند الى أبي بن كعب.
 أنظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 607/4.

<sup>76)</sup> انظر تخريج هذا الحديث في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف.

الكاني الشاف 614/4

<sup>77) (</sup>من قرأ سورة نوح ....) نقله الزغشري وعلق عليه ابن حجر.

انظر: الكاني بهامش الكشاف 622/4.

<sup>78)</sup> العبارة «من قرأ سورة الجن» سقطت من (ج)

<sup>79)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أيي.

انظر: الكافي الشاف 4/633

<sup>86)</sup> قال ابن حجر أخرجه الثعلبي والواحدي بأسانيدهما الى أبي.

74 \_ وأما سورة المدثر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة المدثر، أعطي من الأجر عشر حسنات، بعدد من صدق بمحمد عليه وكذب به بمكة)(81)

75 \_ وأما سورة القيامة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة القيامة، شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة بالايمان)(82).

76 \_ وأما سورة الانسان، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الانسان، كان جزاؤه على الله تعالى جنة وحريرا)(83)

77 \_\_ وأما سورة العرف، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة العرف برىء من الشرك)(84)

78 \_\_ وأما سورة عم، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة عم سقاه الله من بارد الشراب يوم القيامة)(85)

79 \_ وأما سورة والنازعات، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والنازعات، كان حسابه يوم القيامة قدر صلاة مكتوبة)(86)

انظر الكاف الشاف 4 /657

82) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي كعب

انظر : الكاني 4 /665

83) ذكره الزنخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر.

انظر: الكافي بهامش الكشاف 4 /676

84) من قرأ العرف...) انظر تفسير الكشاف، وما قاله فيه ابن حجر.

الكافي الشاف 4 /883

85) قال ابن حجر أخرجه الثعلبي الواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أني بن كعب.

86) نقله الزمخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر.

انظر : تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر 4 /765

<sup>81)</sup> من قرأ سورة المدثر ...) أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي

80 \_ 81 وأما سورة عبس، وسورة إذا الشمس كورت(87) فقال عليه السلام: (من قرأ سورة عبس وإذا الشمس كورت، أعاذه الله من فضائح الدنيا والآخرة)(88)

82 \_ وأما سورة إذا السماء انفطرت، فقال عليه السلام: (من قرأ إذا السماء انفطرت، أعطاه الله بكل قطرة حسنة، وأصلح له شأنه يوم القيامة)(89)

83 \_ وأما سورة ويل للمطففين، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عَلِينَةُ : (من قرأ ويل للمطففين، سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة)(90)

84 \_ وأما سورة الانشقاق، فقال عليه السلام (من قرأ سورة الانشقاق، أعاذه الله من أن يعطيه كتابه وراء ظهره)(٩١)

85 ـــ وأما سورة البروج، فقال عليه السلام : (من قرأ سورة البروج أعطى من الأجر عشر حسنات، بعدد كل جمعة، وكل يوم عرفة يكونان في الدنيا)(92)

86 \_ وأما سورة الطارق، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الطارق أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل نجم في السماء)(93)

العبارة «وسورة إذا الشمس كورت» سقطت من (ب) (87

أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي، والحديث جميع طرقه باطلة. (88

انظر: الكالُّى في تخريج أحاديث الكشاف 4 /714

<sup>(</sup>من قرأ اذا السماء انفطرت...) نقله الزمخشري وخرجه ابن حجر. (89

الكافي بهامش الكشاف 4 /717

أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي. (90

تفسير الكشاف 4 /724

ذكره الزمخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر. (91

انظر : الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 4 /728 (من قرأ سورة البروج...) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي، والحديث من جميع طرقه باطل. (92

انظر : الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 4 /737

أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي، والحديث باطل من جميع طرقه انظر : الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 4 /737.

87 \_\_ وأما سورة الأعلى، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله على إبراهيم وموسى وعيسى، ومحمد صلوات الله عليهم(94) أجمعين)(95).

88 \_ وأما سورة الغاشية، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حسابا يسيرا)(96).

89 \_ وأما سورة والفجر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والفجر كانت له نورا يوم القيامة)(97).

90 \_ وأما سورة البلد، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة البلد أعطاه الله الأمن من غضبه يوم القيامة)(98)

91 \_\_ وأما سورة والشمس، فقال عليه السلام (من قرأ سورة والشمس في كل غداة (99) أمن من كل خوف)

92 — وأما سورة والليل، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والليل، أعطاه الله حتى يرضاه، وعافاه من العسر)(100).

93 — وأما سور والضحى، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والضحى أعطاه الله من الحسنات بعدد كل يتم وسائل)(101).

<sup>94)</sup> في أ،ص: «صلى الله عليه وسلم»

<sup>95)</sup> نقله الزنخشري في تفسيره وخرجه أبن حجر.

انظر: الكافي الشاف 4 /741

<sup>96) (</sup>من قرأ سورة الغاشية ....) قال ابن حجر أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب. أنظر : الكافي بهامش الكشاف 744/4

<sup>97)</sup> أخرجه الواحدي بالطرق المذكورة في المائدة وكلها واهية وباطلة.

انظر: الكاني الشاف 753/4

<sup>98)</sup> أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب.

انظر الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 757/4

<sup>99)</sup> في ص : «في غلوة»

<sup>100)</sup> قال ابن حجر أخرجه الثعلبي عن أبي بطرق واهية باطلة.

انظر: الكافي بهامش الكشاف 765/4

<sup>101) (</sup>من قرأ سورة والضحى ...) نقله الزمخشري في تفسيره وخرجه ابن حجر. ۗ

أنظر الكاني الشاف 769/4

94 \_ وأما سورة ألم نشرح، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة ألم نشرح كان كمن لقى محمدا عليه مغتما ففرج عنه)(102)

95 \_\_ وأما سورة والتين والزيتون، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والتين أعطاه الله اليقين والعافية مادام في الدنيا، وأعطاه بعدد من قرأها صيام يوم)(103)

96 \_ وأما سورة العلق، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة العلق، فكأنما قرأ المفصل كله)(104).

97 \_ وأما سورة القدر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة القدر، فكأنما صام رمضان وأحيا ليلة القدر)(105)

98 ــ وأما سورة لم يكن، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية)(106)

99 ــ وأما سورة إذا زلزلت ، فقال عليه السلام : (من قرأ سورة إذا زلزلت، فكأنما قرأ ربع القرآن وفي بعضها نصف القرآن)(107)

102) أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب.

أنظر : الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 772/4

103) أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بأسانيدهم الى أبي بن كعب.

انظر: الكافي بهامش الكشاف 775/4

104) قال ابن حجر أخرجه الثعلبي والواحدي عن أبي بن كعب.

أنظر: تخريج أحاديث الكشاف 779/4

105) (من قرأ سورة القدر ...) نقله الزمخشري وعلق عليه ابن حجر.

انظر: الكافي الشاف 708/4

106) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بلفظ : «من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقبلا. انظر : الكافي الشاف 83/4

107) الحديث «من قرأ إذا زلزلت ...» قال ابن حجر أخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت، لكنه من رواية أبي القاسم الطائي، وهو ساقط وله شاهد عند ابن أبي شيبة، والبزار من رواية سلمة عن أنس مرفوعا بلفظ : «إذا زلزلت تعدل ربع القرآن» وأخرجه ابن مردويه والواحدي بإسنادهما الى أبي بلفظ آخر.

«تفسير الكشاف 785/4

والحديث (إذا زلزلت تعدل نصف القرآن) رواه التُرَمذي من حديث ابن عباس، وقال هذا حديثٌ غريب لا نعرفه، إلا من حديث يمان بن المغيرة 240/4.

وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال لرجل من أصحابه (هل تزوجت يا فلان ؟ قال لا والله يا رسول الله ولا عندي ما أتزوج به، قال : أليس معك قل هو الله أحد ؟ أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟ قال : بلى. قال ربع القرآن، قال : تزوج تزوج) قال الترمذي هذا حديث حسن.

انظر منن الترمذي 240/4

100 <u>وأما</u> سورة والعاديات، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والعاديات فكأنما قرأ ربع القرآن وفي بعضها نصف القرآن، وفي بعضها ثلثي (108) القرآن (109)

101 \_\_ وأما سورة القارعة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة)(110)

102 \_\_ وأما سورة التكاثر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة التكاثر، لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه في الدنيا)(١١١)

103 \_\_ وأما سورة والعصر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة والعصر، كان من أهل الحق ومن أهل الصبر يوم القيامة)(112)

104 \_\_ وأما سورة الهمزة، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الهمزة الهمزة أعطى عشر حسنات، بعدد من استهزأ بمحمد علي وأصحابه)(١١٤)

105 \_\_ وأما سورة الفيل فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الفيل، أعاذه الله من عذاب الدنيا)(114)

انظر : فضائل القرآن للغافقي ص 92

110) أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندهم الى أبي.

انظر: الكافي الشاف 791/4

111) قال ابن حجر أخرجه الواحدي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب.

انظر: الكافي بهامش الكشاف 793/4

112) (من قرأ سورة والعصر...) ذكره الزنخشري في تفسيره وأخرجه ابن حجر.

انظر: الكافي الشاف 795/4

113) أخرجه الواحدي وابن مردويه بسند واه عن أبي بن كعب.

انظر : الكافي 796/4

114) رواه الثعلبي والواحدي مع اختلاف في اللفظ، فالمؤلف رواه بالمعنى غالبا ولفظ الواحدي : من قرأ سورة الفيل أعفاه الله من الحسف والمسخ.

انظر: الكافي 800/4

<sup>108)</sup> في أ: «ثلث القرانَ»

106 \_ وأما سورة قريش، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة قريش أمن من كل خوف).

107 \_ وأما سورة أرأيت الذي، فقال عليه السلام (من قرأ سورة أرأيت الذي غفر الله له)(115)

108 — وأما سورة الكوثر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة الكوثر، سقاه الله من أنهار الجنة)(116)

109 <u>وأما</u> سورة قل يأيها الكافرون، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة قل يأيها الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن)(117)

110 \_ وأما سورة النصر، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة النصر، فكأنما شهد فتح مكة مع محمد علي (١١٤)

111 \_ وأما سورة تبت يلا، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة تبت يلا أرجو ألا يجمع الله بينه وبين أبي لهب في دار واحلة)(119)

112 \_\_ وأما سورة قل هو الله أحد، فقال عليه السلام: (من قرأ سورة قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وفي بعضها ربع القرآن، وفي بعضها

117) قال ابن حجر أخرجه الواحدي وابن مردويه وصدره رواه الترمذي من حديث أنس.

<sup>115)</sup> من قرأ سورة أرأيت ...) رواه الغافقي في فضائل القرآن عن أبي بن كعب. انظر : فضائل القرآن للغافقي ص 93

<sup>116)</sup> أخرجه الواحدي وابن مردويه بسندهما الى أبي والحديث باطل من جميع طرقه.

انظر : الكافي 808/4

انظر : سنن الترمذي 4 /239 (118 غنوجه الثعلبي والواحدي عن أبي بن كعب، والحديث الوارد في فضل سورة سورة باطل من جميع طرقه كما نبهنا عليه. (انظر : الكافي في تخريج أحاديث الكشاف 4 /13%

<sup>119)</sup> هذا الحديث أورده أبو السعود في تفسيره: 5 /291

فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والفرقان (120) فقال عليه السلام: (يقال لقل يأيها الكافرون وقل هو الله أحد: المقشقشتان، لانهما تقشقشان صاحبهما من الشرك والنفاق)(121) أي تبريانه، يقال: تقشقش المريض: اذا بريء.

113 ـــ 114 ـــ وأما المعوذتان، فقال عليه السلام: (من قرأ المعوذتين، فكأنما قرأ جميع الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى)(122)

<sup>120)</sup> أوله رواه الامام مسلم في صحيحه بلفظ «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ؟. وانظر : صحيح مسلم 1 /556. وأخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لرجل من أصحابه : «هل تزوجت يافلان ؟ قال لا، والله يارسول الله، ولا عندي ما أتزوج به قال : أليس معك «قل هو الله أحد ؟ قال : بل سنن الترمذي 4 /240 قال : ثلث القرآن... فذكر الحديث، سنن الترمذي 4 /240 أما الجزء الأخير من الحديث، فقد أخرجه الفافقي في فضائل القرآن عن سهل بن معاذ، عن كعب الأحبار، قال : قراءة قل هو الله أحد تعدل التوراة والانجير والفرقان.

انظر: فصائل القرآن للعافقي ص 92 انظر: فصائل القرآن للعافقي ص 92 انظر: فضائل القرآن للعافقي ص 92 المائل على هذا الحديث بلفظه، وانما وجدت ما يقاربه عند الحاكم في مستدركه بلفظ «اقرأ قل يابيا الكافرون فانها براءة من الشرك» وقال حديث صحيح الاسناد وله يخرجاه.

انظر : صحيح مسلم 1 /558 وانظر : الكالي لابن حجر 4 /824

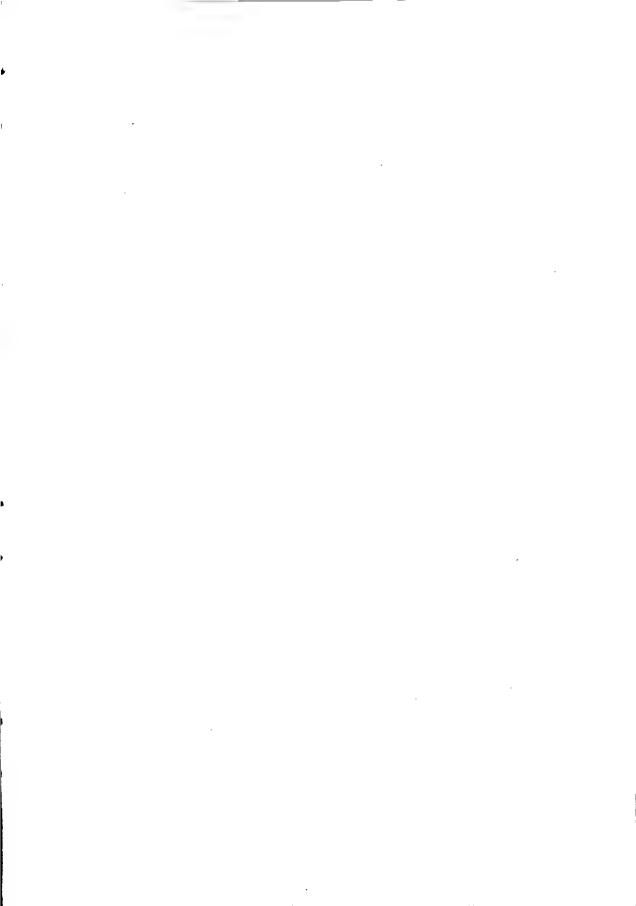

# الباب الموفى عشرين في مكة في السور المنزلة في مكة

فعدد السور المنزلة في المدينة خمس وعشرون سورة (1) وهي السور الأربع الأولى من السور الطوال (2) وهي: سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء، وسورة المائدة، فهذه أربع سور من الطوال الأول (3) ثم سورة الانفال وسورة براءة وسورة الرعد وسورة الحج وسورة النور وسورة الاحزاب وسورة القتال، وسورة الحجرات وعشر سور متواليات، وهي سورة الحديد، وسورة المجادلة وسورة الحشر، وسورة الممتحنة وسورة الصف، وسورة الجمعة، وسورة المنافقين (4) وسورة التخابن، وسورة الطلاق، وسورة التحريم، وسورة لم يكن، وسورة الزلزلة، وسورة النصر، فهذه خمس وعشرون سورة، كلها مدنية، والباقي من سور القرآن كلها مكنة.

انظر: الاتقان في علوم القرآن 1 /27

البرهان في علوم القرآن 1 /194

<sup>(1)</sup> ذكره السيوطي في الاتقان، نقلا عن ابن الضريس، في فضائل القرآن، أن عدد السور المنزلة بالمدينة، ثمان وعشرون سورة، وذكر الزركشي في البرهان مثله.

وبالمقارنة بين رواية المؤلف ورواية السيوطي والزركشي، نجد أن رواية هذيه الأخيرين، تزيد على رواية الشوشاوي بثلاث سور وهي :

سورة الرئمن، وسورة هل اتى، وسورة الفتح. وتما يلاحظ هنا أيضا أن المؤلف، لم يراع في عده للسور المدنية ترتيب النزول كما صنع كل من السيوطي والزركشي وغيرهما، وانما ساقها حسب الترتيب المصحفي.

<sup>(2)</sup> في ب : «وهي السور الأول من الأربع الطوال «في ص :» وهي السور الأربع الأول من السور».

<sup>(3)</sup> في أ: «الطوال الأولى»

<sup>(4)</sup> في ص: «سورة الصف، وسورة الملك القدوس، وسورة المنافقين».

بجز بحمد الله تعالى، وحسن عونه، الكتاب المسمى: «بالفوائد الجميلة على الآيات الجليلة» مما جمعه عبيد الله، الراجي عفو ربه وغفرانه: حسين بن على ابن طلحة الرجراجي الواصلي الشوشاوي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، بتاريخ الخامس والعشرين يوما من ربيع الأول. عام سبعة وخمسين وثمانمائة، عرفنا الله خيره بمنه وفضله نفع الله به مؤلفه وكاتبه، وكاسبه وقارئه وناظرا فيه، ولمن دعا لمؤلفه بالخير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

# الفهارس الفنية

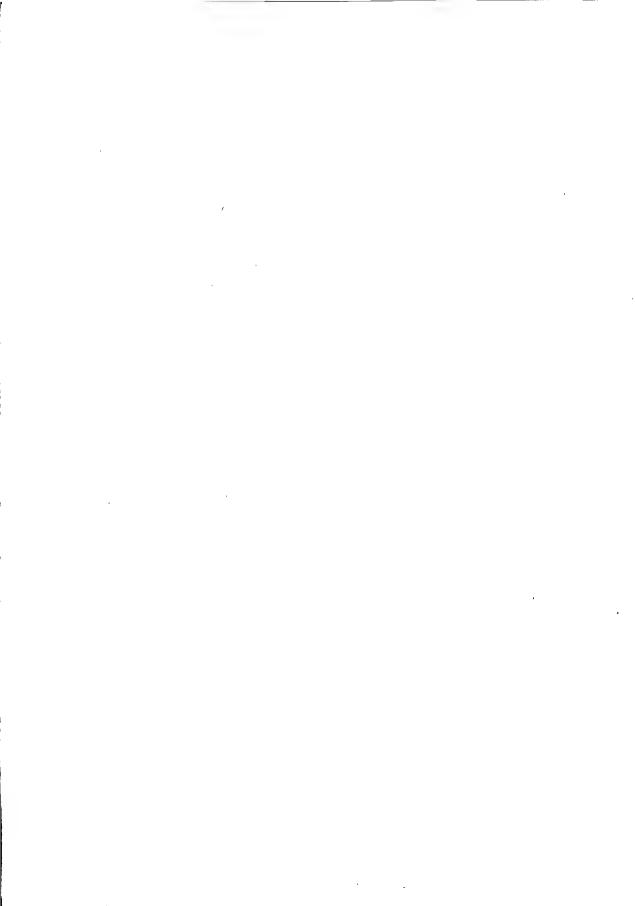

# فهرس الموضوعات

| الصفحة |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 148    | ـــ كيفية تلقى كلام الله تعالى وعبارة النازل به إلى الأرض      |
|        | ــ عدد اللغات التي نزل بها كلام الله تعالى                     |
|        | ـــ هل في القرآن شيء من ألفاظ العجم أم لا ؟                    |
|        | _ُ نزول القرآن باللغة العربية وبلهجاتها المختلفة               |
|        | _ نزول القرآن على سبعة أحرف، واختلاف العلماء في المراد بها     |
|        | _ سبب نزول القرآن على سبع لغات دون أكثر أو أقل                 |
|        | ـــ المحكم والمتشابه، وعلة ورود المتشابه في القرآن             |
| 162    | ـــ كيفية نزول القرآن                                          |
| 163    | ـــ سبب نزوله على الرسول عليه السلام مفترقاً لا مجتمعاً        |
| 164    | ـــ وقت نزول القرآن، ومدة نزوله، وأول وآخر ما نزل منه          |
|        | ــــ هَل ترتيب القرآن في المصحف بالوحي أو بالاجتهاد ؟          |
|        | _ ترتيبه في مصحف عثان كترتيبه في مصحف أبي بكر (ض)              |
|        | ـــ القرآن مكتوب في جبهة إسرافيل عليه السلام                   |
|        | ــ سبب إسقاط عبد الله بن مسعود الفاتحة والمعوذتين من مصحفه     |
|        | ــ سبب إثبات أبي بن كعب القنوت في مصحفه                        |
|        | _ قول عائشة «في المصحف أحرف هي خطأ من الكاتب»                  |
|        | _ الحرف الاول وأعرابه، في قوله تعالى : «والمقيمين الصلاة»      |
|        | ـــ الحرف الثاني وإعرابه في قوله تعالى : «والصابون»            |
|        | _ الحرف الثالث وإعرابه في قوله تعالى : «إن هذان لساحران»       |
|        | _ ما المراد بقول عثمان : «في المصحف لحن ستقيمه العرب بألسنتها» |
| 181    | _ ما قيل في بسم الله الرحمن الرحم وحكمها في الصلاة             |
| 185    | _ هل لكَاتُب المصحف أن يكتب بعض السور ويترك البعض              |
| 186    | _ سبب جمع عثمان للقرآن                                         |
| 187    | _ سبب جمع أبي بكر للقرآن                                       |
| 187    | ــ ارتداد العرب ومحاربتهم للمسلمين برئاسة مسيلمة الكذاب        |
| 188    | _ جمع أبي بكر القرآن بإشارة عمر                                |
| 192    | _ مسيّلمة الكذاب وادعاؤه النبوة                                |
|        | _ تنبؤ سجاء ومحاربتا لمسلمة الكذاب                             |

| الصفح |                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 195   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| 196   | — غزو تبع بن تبان لمدينة اليمامة                                           |
| 198   | ـــ جمع عثمان القرآن، ومن تولى جمعه من الصحابة                             |
| 201   | ــ لماذا لم يجمع النبي عليه السلام القرآن في المصحف ؟                      |
| 201   | ــ عدد النسخ التي جمع فيها عثان القرآن                                     |
| 202 . | ــ سبب الاعتلاف في المصاحف بالحذف في بعضها والاثبات في بعضها               |
| 203 . | - ماذا فعل عثمان بالصحائف حين نسخ منها المصاحف ?                           |
| 203.  | ــــ من تولى جمع القران في عهد أبي بكر ؟                                   |
| 204 . | ـــ لماذا لم ينقط أبو بكر وعثمان القران ؟                                  |
| 205.  | - من بدأ بنقط المصحف وشكله ؟ وما حكمهما ؟                                  |
| 206 . | - حكم التخميس والتعشير والخواتم وتعداد الآيات                              |
| 208 . | ــ حكم كتب القرآن في الأحجار والأمدار ومحوه بغير الماء                     |
| 209.  | <ul> <li>حكم الكتابة من حيث الجملة هو الجواز</li> </ul>                    |
| 210 . | ــ الأصل في الكتابة كلام الله والرسول وكلام العرب                          |
| 214 _ | ـــ الذي بدأ بالكتابة عامة وبالخط العربي خاصة                              |
| 216 . | ـــ لماذا لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ؟                               |
| 218 . | — كيفية القراءة بالنسبة الى الترتيل والإسراع                               |
| 224 . | - كيفية القراءة بالنسبة الى الجهر والإسرار ؟                               |
| 226   | _ هل يسقط القرآن على الليالي أم لا ؟                                       |
| 227   | ـــ الذي يجود عليه القرآن                                                  |
| 228   | ـــ الذي لا يجود عليه القرآن ولا يوخذ عنه                                  |
| 229   | ــ صفة الصوت الذي ينبغي أن يقرأ به القرآن                                  |
| 231 . | ـــ المعاني الواردة في حديث «زينوا القرآن بأصواتكم»                        |
| 232   | _ حكم قراءة القرآن باللحون                                                 |
| 233   | ــــ المعاني الواردة في الحديث «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»                |
|       | _ معنى اللحون هاهنا                                                        |
| 236   | _ حكم ذكر الله تعالى بالألحان                                              |
| 236   | ـــ ما الأفضل تلاوة القرآن أو الذكر ؟<br>ها تمرية التراق القرآن أو الذكر ؟ |
| 237   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| 238   | ــــــ هـل تجوز قراءة القرآن على القبور أم لا ؟                            |
| 240   | ــ هل ينتفع الانسان بعمل غيره أم لا ؟                                      |

| الصف         |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              | ــــــ هـلِ يجوز هبة أجِر القرآن أم لا ؟                                      |
| 242          | ــ حكم قراءة القرآن في الحمام والطريق والزقاق والسوق                          |
| 244          | ـــ بماذا ثبتت القراءة هل بالتواتر أو بالآحاد ؟                               |
| 245          | ـــ عدد حفاظ القران في زمانه عليه السلام                                      |
| 247          | حكم إحضار الفهم لقراءة القرآن                                                 |
|              | اداب قراءة القرآن                                                             |
| 253          | _ معنى الاختلاف في قوله تعالى : «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً» |
| 254          | _ معنى السؤال في قوله تعالى : «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان»            |
| 255          | ـــ معنى التساؤل في قوله تعالى : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون»               |
| 256          | ــ معنى الاستثناء في قوله تعالى : «وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين»         |
| 257          | ـــ معنى البكرة والعشي في قوله تعالى : «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً»          |
| 257          | - معنى الزيادة والنقصان في العمر في قوله تعالى : «وما يعمر من معمر ولا ينقص»  |
| 258          | ــ معنى المحو والتثبيت في قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت»              |
|              | — العمر لا يزيد ولا ينقص                                                      |
| 267          | — فائدة تكرار القصص والأخبار في القرآن                                        |
|              | ــ فائدة تكرار بعض الآيات في القرآن                                           |
| 269          | ـــ التكرار على ثلاثة أقسام                                                   |
| 272          | ــ مثل حامل القرآن والخالي منه والبيت الذي يقرأ فيه القرآن والخالي منه        |
| 272          | ـــ هل يحمل حامل القرآن على العدالة حتى تظهر الجرحة أو العكس ؟                |
| 273 .        | ــــ هـل تجوز مسألة الناس بالقرآن ؟                                           |
| 274          | ـــ هل يجوز الدعاء بدعاء بالقرآن ؟                                            |
| 275.         | ـــ هل يجوز للقارىء أن يقول في دعائه «اللهم اخلطه مع لحومنا ودماثنا»          |
|              | ــ حكم تعليم القرآن بالاجارة                                                  |
|              | ــــ الوجه الذي تجوز الأجرة عليه في تعليم القرآن                              |
|              | ـــ الوجه الذي لا تجوز الأجرة عليه في تعليم القرآن والمختلف فيه               |
|              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
|              | ـــ سبب التسريح يومي الخميس والجمعة وحكمه                                     |
| 287.         | ــ حكم الحَفَقَة ومواضعها                                                     |
| 289 .        | ـــ هل الخلقة محملودة أم لا ؟ــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
|              |                                                                               |
| <b>291</b> . | ــ ِ من الذي يجب عليه شرط المعلم ؟ ومتى تجب له الأجرة ؟                       |

| الصفحه    |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 292 — 291 | ــ من يعقد الاحضار ؟ وهل يكره الرجل على احضار ولده ؟                         |
| 292       | ـــ هل للمعلم الخروج قبل تمام الاجل أم لا ؟                                  |
|           | ـــ ومن يتبع المعلم إذا تفرق عنه أصحابه ؟                                    |
|           | _ ما الحكم فيما ياخذه المعلم في الأعياد والمواسيم ؟                          |
|           | _ ما الحكم فيما ياخذه من النفيسة والعروسة ٩                                  |
|           | ــ حكم ما ياتي به الصبيان ؟ وهل يجوز استخدامهم ؟                             |
|           | _ أحكام تتعلق بمعاملة المعلم للصبيان                                         |
|           | ـــ هل يجمع بين الذكور والاناث في التعليم ؟ وما حكم ما زيد للمعلم ؟          |
| 298       | ــ ما المقدار الذي ينبغي أن يتعلم به القرآن من الآيات ؟                      |
| 299       | ــ هل يحمل مداد الصبيّان على الطهارة أو على النجاسة ؟                        |
|           | حكم ضرب الصبيان وصفته، والمضروب به والمضروب منه والمضروب عليا                |
|           | ـــ زمان الضرب وحده وما تولد عنه                                             |
|           | ــــ هُل يجوز أن يرشى الصبي على التعليم أم لا ؟                              |
|           | _ هل يعطى المعلم من أحباس المسجد أم لا ؟                                     |
|           | _ هل يجوز إعطاء الزكاة للمعلم والعلماء ؟                                     |
|           | _ هل تجوز إمامة المعلم وشهادته ؟                                             |
|           | ـــ هل تجوز شهادة القارىء على القارىء والعالم على العالم ؟                   |
|           | _ هل يجوز تعليم القرآن لأولاد الكفار ؟                                       |
| 306       | _ هل يجوز تعليم خط المسلمين للكفار ؟                                         |
|           | _ حكم تسليم الولد إلى مكتب الكفار وتعليم خطهم                                |
|           | _ حكم مؤاجرة المسلم نفسه للكفار والعمل عنده بلا أجرة                         |
| 307       |                                                                              |
| 308       | _ هل يحصل الأجر للجاهل بأحكام القراءة أو بمعاني القرآن ؟                     |
| 309       | ـــ هل يجوز أخذ الأجرة على الحرز أم لا ؟                                     |
| 309       | ــــــ هَلُّ تَجُوزُ الأَجْرَةِ عَلَى تَعْلَيمُ الْفَقَهُ أَوْ كَتَابَتُهُ ؟ |
|           | _ حكم بيع كتب الفقه وإجارتها، وبيع المصحف وإجارته                            |
|           | _ حكم أخذ الأجرة على القضاء والفتيا وإمامة الصلاة                            |
| 311       | ــــ هـل تُجوز الإجارة على الآذان ؟                                          |
| 311       | _ هل تجوز الإجارة على الخج ؟                                                 |
| 313       | _ فضائل القرآن ودليل أفضليته من الكتاب                                       |
|           | - المعاني الماددة في قمله تعالى: «ثم أم ثنا الكتاب الذين اصطفينا»            |

| الصمعحة |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 315     | ـــ الدليل على فضائل القرءان من السنة                                  |
| 320     | ــ الدليل على فضائل القرآن من كلام العلماء                             |
| 325     | ــــ ما أكثر وما أقلِ ما ينبغي أن يختم فيه القرآن ؟                    |
|         | ـــ حكم ختم القرآن في أقل من ثلاث                                      |
|         | ــــ الوقت الذي ينبغي أن يختم فيه القرآن وما جاء في ختمه               |
| 329     | ــ الدعاء الذي يدعى به بعد الفراغ من القراءة                           |
| 331     | ــــ الدليل على وعيد القرآن من الكتاب                                  |
| 331     | ــــ الدليل على وعيد القرآن من السنة                                   |
| 336     | ـــ أقل ما يقرأه القارىء ولا يكون به غافلا                             |
|         | ــ يجب على من عنده المصحف أن يتعهده بالنظر فيه                         |
| 337     | ــ هل قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءته في غير المصحف ؟            |
|         | ــ قراءة القرآن في الصلاة وحكم السفر بالمصحف الى بلاد الكفار           |
|         | ـــ يجوز أن يكتب إلى الكفار بالآية والآيتين                            |
| 339     | ــ حكم كتابة القرآن في الحجر والمدر، والماء الذي يمحى به               |
| 339     | ــ حكم من قال سورة كذا فوق سورة كذا أو تحتها                           |
|         | ــ حكم من قال نسيت القرآن أو نسيت بعضه                                 |
| 340     | ــ حكم من نسي القرآن أو نسي بعضه، وهل يرفع من الصدور ؟                 |
| 341     | ـــ حكم من جحد آية من القرآن                                           |
| 341     | ــــ الدعاء الذي يدعو به من نسي القرآن                                 |
| 346     | ــــ أسماء القرآن، ومعنى القرآن، ولم سمي بالقرآن ؟                     |
| 347     | ـــ الفرق بين القرآن وكلام الله، وبينه وبين كتاب الله ؟                |
| 347     | ـــ الفرق بين كلام الله وكتاب الله                                     |
|         | ـــ ما معنى الإضافة في قولهم كلام الله وكتاب الله ؟                    |
|         | ـــ لماذا يقال القرآن كلام الله، وما المعاني التي يطلق عليها القرآن ؟  |
|         | _ ما الحقيقة من تلك المعاني وما المجاز منها ؟ ما القديم منها والحادث ؟ |
|         | ـــ أصناف القرآن                                                       |
| 352     | ـــ عدد آیات القرآن                                                    |
| 353-35  | ـــ عدد كلمات القرآن وحروفه وألفاته وياءاته                            |
|         | ــــ هـل تأويلات كل آية وحسناتها محصورة أم لا ؟                        |
| 355     | ـــ عدد درجات حامل القرآن في الجنة                                     |
| 356     | ــ حكم تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية                               |

| الصفحة        |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 357           | ــــ هـل يجوز أن يقال القرآن مخلوق أم لا ؟                            |
| 358           | ـــ الدليل على أنه غير مخلوق من الكتاب والسنة                         |
| 359           | _ حكم من قال إنه مخلوق، هل يعذر بالجهل أم لا ؟                        |
| 360           | ـــ الذي يفرق به بين كلام الله وكلام المخلوق                          |
| 361           | _ هل يجوز لمن الغز في كلامه أن يقول القرآن مخلوق أم لا ؟              |
|               | ـــ امتحان العلماء بمسألة خلق القرآن                                  |
|               | ـــ أقسام الحديث                                                      |
| 363           | ـــ تأويل ما ورد من الأحبار مما يوهم أن القرآن مخلوق                  |
|               | ــ حكم من حلف بالقرآن فحنث                                            |
| 366           | _ حكم من حلف بالتور <b>اة والانج</b> يل                               |
| 366           | _ حكم من حلف بالمصحف، وهل يجوز الخلف به ٢                             |
| 369           | ـــــ هـل يَجوز تفضيل بعض القرآن على بعض أم لا ؟                      |
|               | ـــ السورة التي هي أفضل السور                                         |
| 376           | ـــ السورة التي هي أكثر السور أمرا ونهياً                             |
| 377           | ــــ أطول السور في القرآن وأقصرها                                     |
| 377           | ـــ السورة التي لا منسوخ فيها                                         |
| 377           | ـــ السور التي هي اكثر أسماء من سائر السور                            |
| 377           | ــ فاتحة الكتاب لها ستة عشر اسما                                      |
| 378           | <ul> <li>سبب تسمية أم القرآن بفاتحة الكتاب وبسورة الحمد</li> </ul>    |
| 380 فما بعدها | <ul> <li>الأسماء الفاتحة بالسبع المثاني وبغيرها من الأسماء</li> </ul> |
| 383           | ـــ سورة براءة لها سبعة أسماء                                         |
| 383           | <ul> <li>سبب تسميتها بسورة البحوث وبالمبعثق وبالمقشقشة</li> </ul>     |
|               | ـــ سورة يس لها ستة أسماء                                             |
|               | _ سبب تسميتها بالدافعة وبالقاضية وبالمعمة                             |
|               | ـــ سورة الملك لها ستة أسماء                                          |
|               | _ ببب تسميتها بتبارك وبالمطهرة وبالمانعة                              |
|               | _ السورة التي تحجب صاحبها من كل فتنة والتي تمنع من مو                 |
|               | _ السورة التي تهون على صاحبها سكرات الموت                             |
|               | ـــ السورة التي هي أشد غيظاً وحزناً لإبليس                            |
|               | _ السورة التي إذا داوم عليها الانسان                                  |
| 388           | _ السورة التي إذا قرأها الإنسان أول ليلة من رمضان                     |

| 388   | ــــ السورة التي تمنع صاحبها من فتنة الدجال                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والتي | - أنظر السورة التي إذا قرأها صاحبها لا يحاسب على النعام، والتي إذا قرأها أدى شكر النعام،            |
| 389   | يدخل صاحبها الجنة والتي تسمى عند الملائكة المباركة                                                  |
| سجد   | — أنظر السورة التي تقرأها الملائكة، والتي هي تسبيح الخطاطيف، والتي حين كتبها معاذ                   |
| 390   | اللوح، والتي ينبغي أن تعلم للنساء                                                                   |
| والتي | - أنظر السورة التي ينبغي أن تعلم للعبيد والتي يقال لها سيدة السور والتي يقال لها سنام القرآن        |
|       | يقال لها قلب القرآن ـــ والذي يقرأه أهل الجنة                                                       |
| 392   | ـــ ما السور التي كان النبي عليه السلام لا ينام حتى يقرأها ؟                                        |
| 392   | ـــ الذي نزل من القرآن جملة واحدة                                                                   |
| 392   | ـــ الذي يقال له لباب القرآن                                                                        |
| 393   | ــ الذي يقال له السبع الطوال                                                                        |
| 393   | ـــ ما السورتان المختلف فيهما هل هما سورتان أو سورة واحدة ؟                                         |
| 393   | este to the the state                                                                               |
| 395   | ـــ ما هي عرائس القرآن ؟ ميادين القرآن ؟ بساتين القرآن؟ رياض القرآن، قصور القرآن                    |
| 396   | ـــ الذي ينبغي أن يقرأ من القرآن ليلة الجمعة ويوم الجمعة                                            |
| 397   | ــ الذي يقال له ثمرة القرآن، والذي يقال له كنز الفقراء                                              |
| 400   | ـــ ما أطول آية في القرآن ؟ وما أقصر آية ؟ وما أفضل آية ؟ وما أعظم آية ؟ (                          |
| 401   | ـــ الآية التي هي أفضل من ألفِ آية في القرآن                                                        |
| 401   | ـــ الآية التي يقال لها سيدة الآيات                                                                 |
| 401   | ـــ الآية التي تعدل قراءتها الكتب الاربعة                                                           |
| 402   |                                                                                                     |
| 402   | ــــ ما الآية التي هي أكبر تخويفاً ؟ والتي هي أكبر تفويضاً؟ والتي هي أجمع آية الحير والشر في القرآن |
| 403   |                                                                                                     |
| 403   | _ الآية التي يقال لها عند الملائكة الهاديات                                                         |
| 403   | ـــ الآية التي حين سمعتها شجرة سجدت                                                                 |
| 404   | ـــ الآية التي هي مكتوبة في شبيك رأس كل مولود                                                       |
| 404   | ـــ الآية التي ينبغي للانسان إذا مر بها أن يضع يده على رأسه                                         |
| 405   | ـــ الآية التي نطق بها عمر قبل نزولها                                                               |
|       | ـــ الكلمة التي اختلف فيها كتاب المصحف                                                              |
| 425   | ـــ أنظر ما ورد في فضل كل سورة من سور القرآن ابتداء من صفحة 407ــــ                                 |
| 427   | ــ السور المدنية والمكية                                                                            |

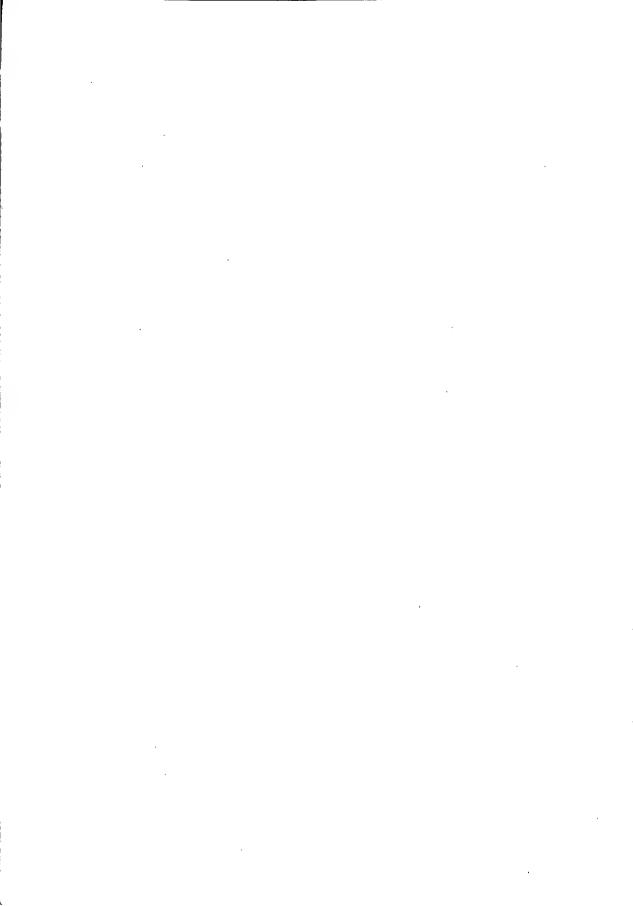

فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | الآية | السورة  | الصفحة | الآية | السورة   |
|--------|-------|---------|--------|-------|----------|
| 242    | 191   | <u></u> | 343    | 1     | البقرة   |
| 262    | 31    | النساء  | 331    | 44    |          |
| 161    | 43    |         | 343    | 153   |          |
| 259    | 48    |         | 331    | 159   |          |
| 261    | 56    |         | 164    | 185   |          |
| 403    | 64    |         | 161    | 228   |          |
| 219    | 82    |         | 210    | 229   |          |
| 253    | 82    |         | 343    | 255   |          |
| 109    | 110   |         | 164    | 281   |          |
| 173    | 162   |         | 343    | 285   |          |
| 173    | 162   |         | 274    | 286   |          |
| 165    | 176   |         | 160    | 7     | آل عمران |
| 282    | 2     | المائدة | 379    | 7     |          |
| 161    | 64    |         | 379    | 7     |          |
| 173    | 69    |         | 262    | 26    |          |
| 173    | 69    |         | 262    | 26    |          |
| 236    | 83    |         | 231    | . 40  |          |
| 220    | 118   |         | 261    | 58    |          |
| 258    | 2     | الانعام | 379    | 96    |          |
| 263    | 2     |         | 403    | 135   |          |
| 192    | 93    |         | 263    | 145   |          |

| الصفحة | الآية | السورة  | الصفحة | السورة الآية |
|--------|-------|---------|--------|--------------|
| 150    | 2     | يوسنف   | 281    | 90           |
| 179    | 8     |         | 260    | 153          |
| 253    | 45    |         | 358    | الاعراف 54   |
| 254    | 45    |         | 193    | 128          |
| 313    | 31    | الرعد   | 261    | 157          |
| 263    | 39    |         | 236    | الانفال 2    |
| 152    | 4     | ابراهيم | 262    | 38           |
| 149    | 14    |         | 383    | التوبة 14    |
| 153    | 14    |         | 305    | 28           |
| 183    | 87    | الحجر   | 383    | 41           |
| 393    | 87    |         | 383    | 42           |
| 254    | 92    |         | 384    | 49           |
| 320    | 8     | النحل   | 383    | 56           |
| 262    | 61    |         | 384    | 58           |
| 402    | 90    |         | 384    | 61           |
| 248    | 98    |         | 270    | 71           |
| 261    | 12    | الاسراء | 383    | -74          |
| 313    | 88    | -       | 384    | 75           |
| 162    | 106   |         | 261    | يونس 13      |
| 257    | 62    | مريسم   | 313    | 57           |
| 220    | 90    |         | 402    | هود 88       |
| 173    | 63    | طـه     | 256    | 108          |
| 173    | 63    |         | 260    | .114         |

| * : li | الآية | e (i    | الصفحة   | الآية | السورة   |
|--------|-------|---------|----------|-------|----------|
| الصفحة | الايه | السورة  | العبعادة |       | السورة   |
| . 230  | 1     | فاطر    | 3,13     | 123   |          |
| 257    | 11    |         | 331      | 124   |          |
| 263    | 11    | ,       | 313      | 10    | الأنبياء |
| 314    | 32    |         | 174      | 20    |          |
| 158    | 35    | يـس     | 260      | 52    | الحج     |
| 255    | 52    |         | 159      | 12    | المؤمنون |
| 220    | 59    |         | 405      | 14    |          |
| 255    | 50    | الصافات | 313      | 71    |          |
| 347    | 96    |         | 255      | 101   |          |
| 348    | 96    |         | 253      | 15    | النور    |
| 253    | 15    | (ص)     | 163      | 32    | الفرقان  |
| 219    | 29    |         | 260      | 70    |          |
| 314    | 23    | الزمسر  | 401      | 71    | الشعراء  |
| 393    | 23    |         | 266      | 84    |          |
| 358    | 28    |         | 150      | 195   |          |
| 402    | 53    |         | 259      | 11    | النمل    |
| 261    | 72    |         | 261      | 40    | العنكبوت |
| 314    | 41    | فصلت    | 341      | 47    |          |
| 313    | 44    |         | 216      | 48    |          |
| 151    | 44    |         | 261      | 64    |          |
|        |       |         | 262      | 5     | الاحزاب  |
|        |       |         | 158      | 19    | سب       |
|        |       |         | 157      | 23    |          |

| الصفحة | الآية      | السورة   | الصفحة | الآية | السورة    |
|--------|------------|----------|--------|-------|-----------|
| 210    | 1          | القلم    | 259    | 23    | الشورى    |
| 402    | . 3        | الطلاق   | 260    | 24    |           |
| 254    | 4          | المعارج  | 313    | 44    | الزخرف    |
| 258    | 4          | نوح      | 260    | 72    |           |
| 363    | 4          | •        | 270    | 80    |           |
| 263    | 4          |          | 238    | 58 -  | الدخان    |
| 219    | 4          | المزمل   | 220    | 21    | الجاثية   |
| 171    | 20         |          | 210    | 4     | الاحقاف   |
| 358    | 26         | المدثر   | 236    | 24    | بحمد      |
| 268    | 34         | القيامة  | 158    | 19    | (ق)       |
| 234    | 5          | عبس      | 254    | 19    |           |
| 159    | 25         |          | 241    | 21    | والعلور   |
| 255    | 37         |          | 241    | 39    | والنجم    |
| 268    | 17         | الأفطار  | 248    | 59    |           |
| 401    | 1          | الأعلى   | 161    | 27    | الرحمن    |
| 235    | 11         | الضحي    | 254    | 39    |           |
| 268    | 6_5        | الانشراح | 158    | 29    | الواقعة   |
| 211    | 3          | العلق    | 254    | 29    | •         |
| 210    | 18         |          | 314    | 75    |           |
| 164    | 1          | القدر    | 305    | 79    |           |
| 402    | 8          | الزلزلة  | 367    | 1     | المجادلة  |
| 254    | <b>5</b> * | القارعة  | 313    | 21    | الحشر     |
| 379    | 9          | -        | 404    | 21    |           |
|        |            |          | 263    | 11    | المنافقون |

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة  |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 193     | _ أتشهد أن مسلمة «الكذاب» ؟                |
| 282     | ـــ أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله       |
| 308     | _ أحسن ما اتخذتم عليه أجراً كتاب الله      |
| 248_230 |                                            |
| 370     | ــــ إذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن      |
|         | ـــ إذا زلزلت تعدل ربع القرآن              |
| 223     | _ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف              |
| 296     | ــــ إذا ظهر الفسوق من الأمراء             |
| 250     | _ إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد              |
| 380     | _ إذا قال العبد الحمد لله                  |
| 224     | _ إذا قام أحدكم في الليل يصلي فليجهر       |
| 266     | _ إذا مات ابن آدم انقطع عمله               |
| 275     | _ أسألك اللهم أن ترزقني القرآن والعلم      |
| 382     | _ أساس الكتب القرآن                        |
| 319     | _ أشرف أمتي حملة القرآن                    |
| 316 :   | _ أصدق الحديث كتاب الله                    |
| 332     | ـــ أعوذ بالله من جب الحزن                 |
| 337_250 | ـــ أعطوا كل سورة حظها من الركوع           |
| 250     | - أعطيت السبع الطوال                       |
| 211     | ـــ أفأكتب عنك كل ما أسمع منك              |
| 265     | ـــ أفراراً من قدر الله يا أمير المؤمنين ؟ |
| 369     | ــ أفضل آيات القرآن آية الكرسي             |
| 316     | ـــ أفضل عبادة أمني تلاوة القرآن           |
| 375     | _ أفضل القرآن فاتحة الكتاب                 |
| 316     | _ أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه              |
| 332     | ــــ أكثر منافقي هذه الأمة                 |

| 339_         | _ أكرموا القرآن ولا تكتبوه في الحجر       |
|--------------|-------------------------------------------|
| 159 .        | أمرت أن أسجد على سبعة آراب                |
| 370 .        | _ أم القرآن تعدل ثلثي القرآن              |
| 382          | _ أم القرآن هي شفاء من كل داء             |
| 282.         | _ إن أحق ما أكرم عليه الرجل كتاب الله     |
| 319 .        | _ إن أردتم عيش السعداء                    |
| 317 .        | _ إن أصفر البيوت من الخير                 |
| 319 .        | _ إن البيت الذي يقرأً فيه القرآن          |
| 378 .        | _ إن جميع ما أودع الله تبارك وتعالى       |
|              | _ إن الحج المبرور ليزيد في العمر          |
|              | _ إن الحمد لله نستعينه                    |
| 264_         | _ إن الرجل ليصل رحمه وما بقي              |
| 386 .        | _ إن قارئها إذا كان في قبره               |
|              | _ إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل           |
| 316          | _ ان القلوب تصدأ كا يصدأ الحديد           |
| <b>397</b> . | _ إن لكلُ شيء ثمرة، وثمرة القرآن          |
|              | ــــ إن لكلُّ شيء سناما                   |
|              | _ إن لكلُّ شيء قلباً                      |
|              | _ إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء          |
|              | _ إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أقرأ عليك |
|              | _ إن الله تجاوز لأُمتي عما حدثت به أنفسها |
|              | إن الله تعالى قرأ طه ويس                  |
|              | _ إن الله يرزق المال لمن يحب ولمن لا يحب  |
|              | _ إن الملائكة المقريين                    |
| 340.         | _ إنما مثل صاحب القرآن                    |
|              | _ إن هذا القرآن الذي بين أظهركم           |
| 203 .        | _ إلى تاتيني كتب لا أحب أن يعلمها كل احد  |
|              | _ إلى قد وهبت لك نفسي يا رسول الله        |
|              | _ أُنزلِت على سورة الأنعام جملة واحدة     |
|              | _ أنناً القرآن على سعة أحف                |

| الصفحة |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 356    | ـــ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني          |
| 369    | ـــ آية الكرسي تعدل ربع القرآن           |
| 240    | _ أيما مسلم قرأها أو قرثت عليه           |
|        |                                          |
|        | ( <del>( )</del>                         |
| 281    | _ بلغوا عنب ولو آية                      |
| 340    | ـــ بئسما لأحدكم أن يقول                 |
|        | (ث)                                      |
| 332    | ـــ اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم            |
| 363    | ــ تجيء سورة السجدة يوم القيامة          |
| 298    | _ تعلُّموا القرآن خمس آيات محمس آيات     |
| 340    | ــ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده       |
|        |                                          |
|        | (5)                                      |
| 183    | ـــ جعلت القرآن سبعة أسباع               |
| 225    | ـــ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة       |
|        | (ح)                                      |
|        | _ حبب إلي من دنياكم ثلاث                 |
|        | ـــ حرف في قلبك خير من ألف في كتابك      |
| 200    | _ حم الدخان تدعى في ملكوت الله           |
| 206    | ـــ الحامدات قصور القرآن                 |
| 393    | ـــ الحمد لله رب العالمين الحمد لله      |
| 202    | _ الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني |
| 343    | - حاما حدم من القرآن كراما حدم           |
| 318    | ــ حامل جزء من القرآن كحامل جزء          |
| 320    | ـــ حامل القرآن حامل راية الاسلام        |
| 319    | ــ حملة القرآن العاملون به               |
| 319    | ــ حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله   |
| 395    | ـــ الحواميم ديباج القرآن                |
| 364    | _ الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع           |

|         | (خ)                                                           |    |
|---------|---------------------------------------------------------------|----|
| 403     | خاتمة الحشر تدعى في ملكوت السماء                              | _  |
|         | خير الفقه ما حضرت به                                          |    |
| 316_272 | حبركم من تعلم القرآن وعلمه                                    |    |
| 316     | حريكم من قرأ القرآن وأقرأه                                    |    |
|         |                                                               |    |
| A18     | ( <b>3</b> )                                                  |    |
| 315     | درهم ينفق في طلب القرآن                                       | _  |
| 265     | الدعاء الصاعد يتلاقى مع البلاء النازل                         | -  |
|         | ( ذ )                                                         |    |
| 230     | ىر رىنا بالقرآن                                               | ذک |
|         |                                                               |    |
| 200 247 | (c)                                                           |    |
| 308-24/ | رأيت رب العزة في المنام                                       |    |
|         | رأيت في المنام أن بيدي                                        |    |
| 403     | رجل من الأنصار يصلي بالليل تحت شجرة                           | _  |
| 328     | الرحمة تنزِّل عند خعم القرآن                                  | _  |
| 274     | رفع عن أمتى الخطأ والنسيان                                    | _  |
| 220     | روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة                  | _  |
| 221     | روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختم القرآن في أقل من ثلاث | _  |
| 224     | . روي أنه عليه السلام مر بثلاثة من أصحابه                     |    |
| •       | (;)                                                           |    |
| 231 230 | . زينوا القرآن بأصواتكم                                       |    |
| 231—230 |                                                               |    |
|         | ( س )                                                         |    |
| 264     | بغ الوضوء يزد في عمرك                                         | اب |
| 264     | . استدفعوا نزول البلاء بالصدقة                                | _  |
|         | . استعمل يك                                                   |    |
|         | . استعن على حفظك بيمينك                                       |    |
|         | . سفا عليه السلام عن أفضل الأعمال                             |    |

| الصفحة  |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 185     | - سرق الشيطان من الناس آية                 |
| 389     | ـــ سورة الأنعام تدعى في ملكوت الله        |
| 392     | ـــ سورة الأنعام نزل معها                  |
| 370     | _ سورة ألهاكم التكاثر تعدل ألف آية         |
| 371     | ــ سورة السجدة وسورة الملك تفضلان          |
| 397     | ــ سورة القدر هي كنز الفقراء               |
| 274_234 | ــ سيجيء على الناس زمان                    |
| 391     | ـــ سيدة القرآن سورة البقرة                |
| (ش)     |                                            |
| 377     | _ اشتكت سورة الكوثر الى ربها               |
| 296     | ـــــ شرار أمتى معلمو صبيانهم              |
| ( ص )   |                                            |
| 237     | _ الصحابة يجتمعون على قراءة السورة الواحدة |
| 264     |                                            |
| 263     | _ صلة الرحم تزيد في العمر                  |
| 264     | ـــ صلة الرحم تعمر الديار                  |
| 264     | _ صلة الرحم منسأة في الأجل                 |
| 183     | _ صليت خلف النبي عَلِيْكُ وأبي بكر         |
| 264     | ــ صنائع المعروف تقي مصارع السوء           |
| ( ض )   |                                            |
| ( ض )   | _ ضع يدك على رأسك فإنها شفاء               |
| (٤)     |                                            |
| 282     | _ علمت رجلاً فأعطاني قيساً                 |
| 391     |                                            |
| 317     | _ عليكم بكتاب الله ففيه نبأ ما كان قبلكم . |
|         | _ عليكم بوقار أهل العلم                    |
|         |                                            |

| ف)          | )                                      |
|-------------|----------------------------------------|
| 263         | ــ فرغ الله الى كل عبد من محمس         |
| 263         | ـــ فرغ الله من أربع من الخلق والخلق   |
| 359         | _ فضل كلام الله على سائر الكلام        |
| 179         | ــ في المصحف لحن ستقيمه العرب بألسنتها |
| 408         | _ فوالذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة  |
| 400         | ــ فيها خمسون في كل كلمة               |
| ق )         | )                                      |
| 240         | _ اقرأوا سورة يس على موتاكم            |
| 250_230     |                                        |
| 318         | ـــ اقرأوا القرآن والتزموه             |
| 331         | ـــ اقرأ القرآن ما نهاك                |
| 325         | ـــ اقرأه في شهر فقال له               |
| 338_236     | ـــ قراءة القرآن في الصلاة             |
| 249         | ـــ قراءة القرآن في المصحف             |
| 335_318_249 | ـــ القرآن أعظم حرمة من كل شيء         |
| 333         |                                        |
| 316         | ـــ القرآن غنى لا فقر بعده             |
| 359         | ــــ القرآن غير مربوب                  |
| 358         | _                                      |
| 316         |                                        |
| 335_319_249 | •                                      |
| 299         |                                        |
| 381         |                                        |
| 381         |                                        |
| 341         |                                        |
| 370         | _                                      |
| 370         |                                        |
| 370         | _ قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القران  |

\_ قيدوا العلم بالكتابة .....

| ,  | A |   |
|----|---|---|
| Į. | ت | J |

| 390     | _ اكتبها يا معاذ فكتبها معاذ                   |
|---------|------------------------------------------------|
| 382     | ــ كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القران             |
| 171     | _ كان الرجل اذا حفظ البقرة وآل عمران           |
| 163     | _ كان رسول الله عليه يتخول أصحابه              |
| 401_392 | _ كان عليه السلام لا ينام حتى يقرأ المسبحات .  |
| 328     | _ كان ابن عمر وأنس إذا خعم واحد منهما القرآن . |
| 172     | ــ كنيف ملي علما                               |
| ( )     |                                                |
|         |                                                |
| 379     | ـــ لاعلمنك سورة ما انزل الله في               |
| 220     | _ لأن اقرأ البقرة وال عمران                    |
| 305     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 338     | ــ لا تسافروا بالقران الى أرض العدو            |
| 326     | _ لا تقرأه في أقل من ثلاث                      |
| 288     | _ لا تلقنوا النساء سورة يوسف                   |
| 209     | ـــ لا تمحو كلام الله بالاقدام                 |
| 339_208 | ـــ لا تمحوا كلام الله باللسان                 |
| 390     | ـــ لا تنزلوا النساء الغرف                     |
| 353     | ــــ لا تنقضي عجائب القرآن                     |
| 219     | ـــ لا خير في عبادة لا فقه فيها                |
| 316     | ـــ لا فاقة لعبد يقرأ القرآن                   |
| 305     | ـــ لايمس القرآن إلا طاهر                      |
| 363_275 | ــــ لا ينبغي لحامل القرآن أن يجهل             |
| 230     | _ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود           |
| 230     | ـــ لكل شيء حلية وحلية الفرآن                  |
| 392     | _ لكلِّ شيء لباب ولباب القرآن المفصل           |
| 317     | _ لله أشد أذنا الى قارىء القرآن                |
|         |                                                |
|         |                                                |
| 331     | ــــ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه            |
| 317     | ـــ ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي                |

# 

| 392   | ـــ ما أنزل القرآن على إلا آية آية       |
|-------|------------------------------------------|
| 376   | _ ما أنزل الله في التوراة ولا في الانجيل |
|       | _ ما حكمت مخلوقاً وإنما حكمت             |
|       | _ ما رد العبد الى الله كلاما أحب         |
|       | _ ما قرأ هذا ولا سكت                     |
|       | _ ما قرأها خائف الا أمن                  |
|       | _ ما من رجل في جوفه ثلاثمائة آية         |
|       | _ ما من كلام عند الله أعظم من كلامه      |
|       | _ ما من شفيع أفضل منزلة عند الله         |
|       | ـــ ما من مولود الا وهو مكتوب            |
|       | _ المفصل رياض القرآن                     |
|       | ــ المومن طاهر حيا وميتاً                |
| 305   | ـــ المومن لا ينجس                       |
|       | _ من أحب أن يمد له في عمره               |
| 306   | ــــ من أحب قوماً فهو منهم               |
| 340   | ــــ من أكبر ذنب توافى به أُمتى          |
| 340   | ــــ من تعلم القرآن ثم نسيه              |
| 341   | ـــ من جحد آية من القرآن فاضربوا عنقه    |
| 328   | ـــ من خعم القرآن قبل الملك بين عينيه    |
| 328   | ــ من خعم القرآن كانت له عند الله        |
| 401   | ـــ من خرج من منزله فقرأ آية الكرسي      |
|       | ـــ من ذخل المقابر فقرأ سورة يس          |
| 264   | ــ من زار رحمه زاد الله في عمره          |
|       | ـــ من سره أن ينسأ له في أجله            |
| 3 54. | _ من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأه     |
|       | _ من سن سنة حسنة فله أجرها               |
|       | ـــ من شغله القرآن                       |
|       | _ من شهد خعم القرآن كان كمن شهد          |
| 337   | _ من علق مصحفاً في منزله                 |

| بسعمه | <b>2</b> )                              |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3 5 6 | *************************************** | ـــ من فسر القرآن برأيه فأصاب                                         |
| 356   |                                         | ــــ من فسر القرآن برأيه فليتبوأ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 394   |                                         | _ من قرأ ألهاكم التكاثر فكأنما                                        |
| 388   |                                         | ـــ من قرأ أول ليلة من رمضان إنا فتحنا                                |
| 401   |                                         | ـــ من قرأ آية الكرسي صرف الله عنه                                    |
| 396   |                                         | ــــ من قرأ بعد صلاة الجمعة                                           |
| 396   | ••••••                                  | _ من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة                                        |
|       | •••••                                   |                                                                       |
|       |                                         |                                                                       |
|       | •••••                                   |                                                                       |
|       |                                         |                                                                       |
|       |                                         |                                                                       |
|       | •••••                                   |                                                                       |
|       | •••••                                   |                                                                       |
| 396   |                                         | ـــ من قرأ سورة القدر آلف مرة                                         |
|       |                                         |                                                                       |
|       | •••••                                   |                                                                       |
|       |                                         |                                                                       |
| 397   | *************************************** | _ من قرأ سورة القدر فكانما                                            |
| 397   |                                         | _ من قرأ سورة القدر مائة مرة                                          |
| 387   |                                         | ـــ من قرأ سورة الكهف فهو                                             |
| 386   |                                         | ـــ من قرأ سورة الكهف كما انزلت                                       |
| 396   |                                         | ـــ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة                                      |
| 336   |                                         | ـــ من قرأ عشر آيات في ليلة                                           |
| 403   |                                         | ـــ من قرأ العشر الاوائل من الكهف                                     |
| 379.  | _376·                                   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
| 376   |                                         | _ من قرأ فانحة الكتاب فكانما قرأ جميع الكتب                           |
| 376   |                                         | _ من قرأ فانحة الكتاب فكانما قرأ القرآن كله                           |
|       | _233                                    |                                                                       |
| 229   |                                         | من قدأ القدأن حتا بختمه                                               |

| 327   | ــــ من قرأ القرآن في أقل من ثلاث          |
|-------|--------------------------------------------|
|       | ــــ من قرأ القرآن فأعربه فله بكل          |
| 355   | ـــ من قرأ القرآن فأعربه كله               |
|       | ــــ من قرأ القرآن في شبيبته               |
|       | ــــ من قرأ القرآن في الصلاة قائماً        |
| 318   | ــــ منَّ قرأ القرآن فكأنما غرزت النبوة    |
|       | _ من قرأ القرآن كان حقا على الله           |
| 317   | ـــ من قرأ القرآن وعمل بما فيه             |
| 384   | ـــ من قرأ يس أمام حاجته                   |
| 240   | ــــ من قرأ يس أو قرئت عليه                |
|       | ــــ من قرأً الذي خلقني فهو يهدين          |
|       | _ من قرأً ليلة الجمعة                      |
|       | ـــ من قرأ المعوذتين فكأنما                |
|       | ـــ من لم يتغن بالقرآن فليس منا            |
| 316   | ــــ من لم يستغن بآيات الله                |
| 193   | _ من محمد رصول الله عليه الى مسيلمة الكذاب |
| 240   | ـــ من مر على المقابر فقرأ احدى عشرة       |
| 319   | _ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام          |
| 408   | _ من قرأ سورة البقرة في بيته لم يدخله      |
| 408   | _ من قرأ سورة آل عمران أعطي الأمان         |
|       | _ من قرأ سورة النساء                       |
| 408   | _ من قرأ سورة المائدة                      |
| 409_3 | _ من قرأ سورة الانعام                      |
| 409   | _ من قرأ سورة الأعراف                      |
| 409   | _ من قرأ سورة الأنفال وبراءة               |
|       | _ من قرأ سورة يونس                         |
|       | ىـــ من قرأ سورة هود                       |
| 409_3 | _ من قرأ سورة يوسف                         |
| 410   | ُـــ من قرأ سورة الرعد                     |

| 410         | ابراهيم        | أ سورة | من قر  | _   |
|-------------|----------------|--------|--------|-----|
| 410         | الحجر          | أ سورة | من قر  | _   |
| 410_388     | النحل          | أ سورة | من قر  | _   |
| 410         | بني إسرائيل    | أ سورة | من قرأ | _   |
| 410         | الكهف          | أسورة  | من قر  | _   |
| 410         | مریم           | أسورة  | من قر  | _   |
| 411         | طه             | أسورة  | من قر  | _   |
| 411         | الانبياء       | أسورة  | من قرأ | · — |
| 411         | الحج           | أسورة  | من قرأ |     |
| 411         | قد أفلح        | ا سورة | من قرأ | _   |
| 411         | النور          | اسورة  | من قرأ |     |
| 411         | الفرقان        | سورة   | من قرأ | . — |
| 411         | الشعراء أسسراء | ' سورة | من قرأ | -   |
| 412         | النملا         | ا سورة | من قرأ | · — |
| 412         | القصص          | ٔ سور  | من قرأ | . — |
| 412         | العنكبوت       | اسورة  | من قرأ | · — |
| 412         | الروم          | ً سورة | من قرأ | •   |
| 412         |                |        | •      |     |
| 412         | السجدة         | سورة   | من قرأ |     |
| 412         | الأحزاب        | سورة   | ىن قرأ | -   |
| 413         |                |        | 4      |     |
| 413         | الملائكة       | سورة   | ىن قرأ | ۰   |
| 413_384_370 | يس             | سورة   | من قرأ | ٠   |
| 413         | الصافات        | سورة   | ىن قرأ | 4   |
| 413         | (ص)            | سورة   | ىن قرأ | ٠   |
| 413         | الزمرا         | سورة   | ىن قرأ | -   |
| 413         | المومنا        | سورة   | ىن قرأ | -   |
| 414         | حم السجدة      | سورة   | ىن قرأ | · — |
| 414         |                |        | •      |     |
| 414         | •              |        | _      |     |

| 414       | _ من قرأ سورة الدخان     |
|-----------|--------------------------|
| 414 _ 388 | _ من قرأ سورة الجاثية    |
| 414       |                          |
| 415       | _                        |
| 415       |                          |
| 415       | _ من قرأ سورة الحجرات    |
| 415_386   | _ من قرأ سورة (ق)        |
| 415       | _ من قرأ سورة والذاريات  |
| 415       | _ من قرأ سورة والطور     |
| 416       |                          |
| 416       |                          |
| 416       | _ من قرأ سورة الرحمن     |
| 416       |                          |
| 416       |                          |
| 416       |                          |
| 416_387   |                          |
| 417       |                          |
| 417       |                          |
| 417       | _ من قرأ سورة الجمعة     |
| 417       |                          |
| 417_386   |                          |
| 417       |                          |
| 417       |                          |
| 386       |                          |
| 418       | _ من قرأ سورة (ن) والقلم |
| 418       | _ من قرأ سورة الحاقة     |
| 418       | _ م. ق. أ سمرة المعارج   |
| 418       |                          |
| 418       |                          |

| سفحة | الص   |
|------|-------|
| 418  | • • • |
| 419  |       |
|      |       |

| 418 | المزمل              | أ سورة | ـــ من قرأ  |
|-----|---------------------|--------|-------------|
| 419 | المدثر              | أ سورة | <u> </u>    |
| 419 | القيامة             | أ سورة | ـــ من قرأ  |
| 419 | الانسان             | أ سورة | ــــ من قرأ |
|     | العرفا              |        |             |
|     | عم                  |        |             |
|     | والنازعات           |        |             |
| 420 | عبس وإذا الشمس كورت | أ سورة | _ من قرأ    |
|     | إذا السماء انفطرت   |        |             |
|     | ويل للمطففين        |        | •           |
|     | الانشقاق            |        |             |
|     | البروج              |        |             |
|     | الطارق              |        | t           |
| 421 | الأعلى              | أ سورة | من قرأ      |
|     | الغاشية             |        | ,           |
|     | والفجر              |        | 1           |
| 421 | البلد               | أ سورة | من قرأ      |
| 421 | والشمس              | أ سورة | _ من قرأ    |
|     | والليل              |        |             |
|     | والضحى              |        |             |
|     | ألم نشرح            |        |             |
|     | والتين والزيتون     |        |             |
|     | العلق               |        |             |
|     | القدر               |        |             |
| 422 | لم یکن              | أ سورة | _ من قرأ    |
|     | إذا زلزلت           |        |             |
|     | والعاديات           |        |             |
|     | القارعة             |        |             |
|     | التكاثر             |        |             |
|     |                     |        |             |

| الصفحة  |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 423     | ـــ من قرأ سورة والعصر                                                   |
| 423     | ــــ م قرأ سورة الهمزة                                                   |
|         | ـــ من قرأ سورة الفيل                                                    |
| 424     | ـــــ من قرأ سورة قريش                                                   |
| 424     | _ من قرأ سورة أرأيت                                                      |
|         | ـــ من قرأ سورة الكوثر                                                   |
|         | ـــ من قرأ سورة قل يا أيها الكافرون                                      |
|         | ــ من قرأ سورة النصر                                                     |
| 424     | ــ من قرأ سورة تبت يدا أبي لهب                                           |
| 424     | ـــ من قرأ سورة قل هو الله أحد                                           |
| 425     | ـــ من قرأً المعوذتين                                                    |
|         | ( ¿)                                                                     |
|         |                                                                          |
| 248_235 | ــ نزلت الكتب كلها من باب واحدـــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 202     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
|         |                                                                          |
| •••     | (هـ)                                                                     |
| 320     | ـــ هذا القرآن مأدبة الله في أرضه                                        |
|         | (9)                                                                      |
| 401     | ـــ والذي نفسي بيده إن لها لسانا                                         |
| 264     | _ ولله في خلقه قضاء ان                                                   |
|         | ( \varphi )                                                              |
| 380_183 | ( ي )<br>ــــ يا ابن آدم أنزلت عليك سبعاًـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 363_332 | ــ يجاء بالقرآن يوم في صورة رجل شاحب                                     |
|         | ـــ يجيء القرآن يوم القيامة                                              |
| 272     | _ يحمّل هذا العلم من كل خلف عدوله                                        |
| 332     | ــ يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم                                           |
|         | _ يرفع القرآن من أهل الجنة                                               |
| 355     | ـــ يقال لحامل القرآن يوم القيامة                                        |
|         | ـــ يقول الله تعالى يا عبادي                                             |
| 320     | ـــ ينبغى لحامل القرآن أن يُعرف بليله                                    |

## فهرس الاعلام المذكورة في المتن

### المحمدون

## محمد النبى عليسة

ص: 195 ـ 234 ـ 229 ـ 224 ـ 224 ـ 223 ـ 220 ـ 216 ـ 201 ـ 195

.378 - 362 - 347 - 299 - 296 - 268

\_ أبو محمد بن أبي زيد، ص: 226 \_ 231 \_ 239 \_ 273 \_ 283 \_ 273 \_ 292 \_ 292 \_ 302 \_ 300

\_ محمد بن سحنون، ص: 308.

\_\_\_\_\_\_

ــ محمد بن سلام، ص : 303.

\_ محمد بن شهاب الزهري، ص: 342.

ـــ أبو محمد صالح، ص: 237.

(1)

\_ آدم عليه السلام، ص: 170 <u>\_ 214 \_ 215 \_ 378</u>

\_ إبراهم عليه السلام ص: 268 \_ 196 \_ 273.

\_ أبي بن كعب، ص: 173 ـ 229 ـ 378 ـ 378

— أحمد بن حنبل، ص: 247 — 308 — 361

ــ الأخفش، ص: 176

\_ إدريس عليه السلام، ص: 214

\_ إرم بن بسام، ص: 196.

ِ - أبو إسحاق التونسي، ص: 286 <u>- 308 – 366</u>.

\_ أسام بن سدرة، ص: 215.

\_ إسماعيل عليه السلام، ص: 215

\_ أبو الاسود الدؤالي، ص: 205

\_ الأسود العنسي، ص: 192

\_ أشهب، ص: 300 \_ 301

\_ أنس بن مالك، ص : 171 <u>\_</u> 183 \_ 328

(ب) — الامام البخاري، ص: 219 — 361 - البراء بن مالك، ص: 187 — البوصيري، ص: 322 \_ 354 ــ ابن بطال، ص: 292 ـــ أبو بكر الصديق (ض)، ص : 166 ـــ 186 ـــ 188 ـــ 203 ـــ 204 ـــ 299 ـــ 299. — القاضى أبو بكر إبن العربي، ص: 184 ـ 267 ـ 305 ـ 376 ـ 376 \_ بــــلال، ص: 186 (ご) - تبع بن تبان، ص: 196 \_ تمم الداري، ص: 220 - التميمي، ص: 367 <u>-</u> ( <sup>(</sup> <sup>(</sup> ) ثمامة بن أثال، ص: 195 (ج) — الجزولي، ص: 296\_307 ـ أبو جعفر الداودي، ص: 361 (7) \_ ابن الحاجب، ص : 52 ـ 161 ـ 181 ـ 184 ـ 188 ـ 244 ـ 310 ـ 311 ـ 347 ـ 366. \_ الحجاج، ص: 207 ــ أبو حذيفة، ص: 243 \_ حذيفة بن اليمان، ص: 198 \_ الحسن، ص: 172

أبو الحسن الأشعري، ص: 242
 أبو الحسن الصغير، ص: 293

```
ــ أبو الحسن الطرطوشي، ص: 310
                                       _ أبو الحسن على بن بري، ص: 322
                                         ـ أبو الحسن اللخمى، ص: 209
                                                   _ الحسين، ص: 172
                             _ حفصة بنت عمر، ص: 190 _ 198 _ 203
_ أبو حامد الغزالي، ص : 220 _ 225 _ 205 _ 349 _ 303 _ 354 _ 225 _ 352 _ 354
                                         _ حمزة بن عبد المطلب، ص: 188
                      — أبو حنيفة الامام، ص: 222 — 281 — 305 — 361
                               (خ)
                                      _ خالد بن الوليد، ص: 187 _ 194
                                             _ الخليل بن أحمد، ص: 205
                               (2)
                                                _ أبو الدرداء، ص: 245
                                            _ داود عليه السلام، ص: 342
                               ( 6 )
                                                ـ ذو القرنين، ص: 213
                                               ــ رباح بن مرة، ص: 196
                            _ ابن رشد، ص: 219 _ 234 _ 219 _
                               (;)
                                         - زرقاء اليمامة، ص: 195 _ 196
                                  — الــزنــاتــى، ص: 289 ـــ 301 ـــ 366
                 _ زيد بن ثابت، ص: 189 _ 198 _ 204 _ 203 _ 204 _ 205 _ 204 _ _
                              ( m)
                                                   ــ سجاح، ص: 194
       _ سحنون، ص: 211 _ 216 _ 286 _ 287 _ 288 _ 287 _ 210
                                                 _ سعد، ص: 245
```

ــ سعيد بن جبير، ص: 220 ــ 222

```
ــ سعد بن العاص، ص: 198 ــ 204
                                                                                                                                                                                   _ سفيان، ص: 302
                                                                                                                                                                                        _ سالم، ص: 245
                                                                                                                                                          _ سليمان بن عمر، ص: 222
                                                                                                                                                                           - ابن سهل، ص: 304
                                                                                                                                                    - سيبويه، ص: 174 - 175
                                                                                                                (m)
                                                                                                                                                                            ــ ابن شاس، ص: 285.
                                                                                                                                                       _ ابن شعبان، ص: 238 _ 304.
                                                                                      _ الإمام الشافعي، ص: 182 _ 210 _ 305 _ 305 _ 361 _
                                                                                                             (ص)
                                                                                                                                                             _ صاحب التيجان، ص: 215
 _ صاحب الحلل، ص: 239 _ 286 _ 287 _ 287 _ 289 _ 289 _ 300 _ 300 _ 300 _ 300
                                                                                                               (ط)
                                                                                                                                                       ــ أبو الطاهر الفاسي، ص: 238
                                                                                                               (٤)
                                                                                                                   — عائشة أم المؤمنين (ض)، ص: 173 — 219
                                                                                                                                         — ابن عبد الحكم، ص: 310 __ 311
                                                                                                                    _ عبد الرحمن بن الحارث، ص: 199 _ 204
                                                                                                                                      - عبادة بن الصامت (ض)، ص: 282
                                                                                                                                - عابد بن غبد الله، ص: 285 _ 286 _
                                                                                        — عبد الله بن الزبير (ض)، ص: 178 — 198 — 204 —
                                                                                                                                                  _ عبد الله بن السائب، ص: 320
                                   — عبد الله بن عباس (ض)، ص: 152 — 185 — 220 — 220 — 328 — 222 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 — 328 —
                                                                                                                — عبد الله بن عمر (ض)، ص: 328 — 362
                                                                                                                                       — عبد الله بن عمرو (ض)، ص: 325
_ أبو محمد عبد الله بن قتيبة، ص : 155 _ 157 _ 173 _ 214 _ 215 _ 214 _ 215 _
                                                                                                                                                                       348 - 257 - 255
```

```
— أبو عبد الله القيسى، ص : 205 — 206 —
                                                                                                                                                                                                                                    - عبد الله بن المبارك، ص: 181
              — عبد الله بن مسعود (ض)، ص: 160 — 171 — 134 — 245 — 320 — 352 — 320
                                                                                                  ــ أبو عبد الله بن ياسين الرجراجي، ص : 236 ــ 298 ــ 304
                                                                                                                                                                                          _ أبو العباس الداودي، ص: 273 _ 293.
                                                                                                                                                                                                                                                                   _ ابن عبيد، ص: 245
               — أبو عبيد الهروي، ص : 155 — 262 — 209 — 219 — 255 — 250 — 247 — 255 — 250 — 219 — 209 — 255 — 255 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 256 — 
— عثمان بن عفان (ض)، ص: 166 ــ 179 ــ 186 ــ 198 ــ 198 ــ 201 ــ 201 ــ 203
                                                                                                                                                                                                                    246 - 221 - 207 - 204
                                                                                                                                                                                                                                                     — عروة بن الزبير، ص: 216
                                                                                                                                                                                                                                                                      - العزفي، ص: 223
                                                                                                                                                                                                                                   _ عطارد بن حاجب، ص: 194
                                                                                                                                                                                                                                                                               _ عكرمة، ص: 152
                                                                                                                                                                      — على بن ابي طالب (ض)، ص: 219 _ 249
                                                                                                                                                                                                                    — على بن زياد، ص : 365 — 366
                                                                                                                                                                                                                 _ أبو على صالح الهزميري، ص: 299.
                                                                                                                                                                                                                                                 _ عامر بن خدرة، ص: 215
- عمر بن الخطاب (ض)، ص : 172 – 188 – 224 – 230 – 259 – 285 – 285 – 285 – 286 – 285 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 – 286 
                                                                                                                                                                                                                                                         305 - 298 - 287
                                                                                                                                                                                                                                    _ أبو عمران اخاجي، ص: 296
                                                                                                                                                                                                                             _ أبو عمران الرجراجي؛ ص: 290
                                                                                                 ــــــ أبو عمران الفاسي، ص : 273 ـ 286 ـ 291 ـ 297 ـ 298.
_ أبو عمرو الداني، ص: 156 _ 184 _ 190 _ 190 _ 203 _ 205 _ 225 _ 227 _
                                                                                                                                                                                                                                                          354 _ 246 _ 228 _
                                                                                                                                                                                                                                   _ عيسى عليه السلام، ص: 268
                                                                                                                                                                                                                             ــ أبو عيسى التلمساني، ص: 223
                                                                                                                                                                                                                                               عیسی بن دینار، ص: 361
                                                                                                                                                                  (ف)
```

ـ الفضيل بن عياض، ص: 320

(ق)

```
_ القابسي، ص: 309 _ 366
                                       _ القرافي، ص: 244 _ 249 _ 274
                    _ ابن القاسم، ص: 222 _ 292 _ 293 _ 300 _ 300
                             _ أبو القاسم الشاطبي، ص: 180 _ 186 _ 321
                                                      _ قيس، ص: 245
                                 (4)
                                         - كعب الأحبار، ص: 214 - 215
                                (J)
                                            — اللخمى، ص: 209 — 303
                                              ــ لوط عليه السلام، ص: 168
                                (9)
                                                      _ المبرد، ص: 203
                                                ـ محرز التونسي، ص: 238
                                                _ مرامر بن مرة، ص: 215
                                                    — المازري، ص: 237
                                            _ موسى عليه السلام، ص: 268
                                    — أبو موسى الأشعرى، ص: 230 — 243
          _ مسيلمة الكذاب، ص: 187 <u>_ 188 _ 191 _ 193 _ 194 _ 195</u>
                                        _ معاذ بن جبل، ص: 243 <u>_</u> 245
                                              _ المغيرة بن سبيع، ص: 343
                                              _ المكي، ص: 369 _ 371
_ مالك بن أنس الأمام، ص: 181 _ 182 _ 206 _ 207 _ 209 _ 238 _ 239 _ 238 _ 219
                                         362 - 293 - 281 - 242
                                               ــ المامون العباسي، ص: 207
                                                   ـ ابن المواز، ص: 293
```

(0) ــ النابغة، ص: 197. — نوح عليه السلام، ص : 215 — 268 ــ. النخعي، ص: 304 ـ نصر بن عاصم، ص: 205 — نافع، ص: 353 — 362 ( 4 ) — هود عليه السلام، ص: 215 — 307 - ابن هارون، ص: 308 (6) ــ أبو الوليد الباجي، ص: 235 - الوليد بن المغيرة، ص: 234 ... 357 — ابن وهـب، ص: 303 = 304 = 310 \_ وهب بن منبه، ص: 307 (ي) — يحيى بن يعمر، ص: 205 \_ يزيد بن الخطاب، ص: 187 \* \_ يؤسف بن أسباط، ص: 125

## فهرس الأمثال

| 1 ــــ أبصر من زرقاء اليمامة                       |       |             |               |                       |             |                |          |
|----------------------------------------------------|-------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|----------------|----------|
| 195                                                |       |             |               |                       |             |                |          |
| 2 _ ترك العشاء مهرمة، وترك الغذاء يذهب بلحم الكادة |       |             |               |                       |             |                |          |
| 3 الخط أحد اللسانين، وحسن الخط أحد الفصاحتين       |       |             |               |                       |             |                |          |
| 161                                                |       | ا <b>هة</b> | أنه يورث النب | وفضيلة الفقر          | رث البلاهة، | ، الغنى أنه يو | 4 _ عيب  |
| 161                                                |       | جز والبلادة | فاية يقع الع  | بلة، ومع الكا         | لفكرة والح  | الحاجة تقع ا   | 5 — مع   |
| 190                                                |       |             |               | • • • • • • • • • • • | , قارها     | حارها من تولى  | 6 — ول - |
|                                                    |       |             | 41.31         |                       |             |                |          |
|                                                    |       |             | القوافي       | ששנית                 |             |                |          |
| البسيط                                             | 197   | الرمد       | i             | الخفيف                | 266         | الرجاء         | الشعر    |
| البسيط                                             | 197   | فقد         |               | الخفيف                | 266         | الاحياء        |          |
| البسيط                                             | 197   | تـــزد      |               | الخفيف                | 178         | اللقاء         |          |
| البسيط                                             | 197   | العبدد      |               | الوافر                | 213         | الدواء         |          |
| مجزوء الكامل                                       | 178   | العساذر     |               | الوافر                | 213         | الهواء         |          |
| المتقارب                                           | 269   | فسزارا      |               | الوافر                | 214         | القضاء         |          |
| الوافر                                             | 234   | الأمور      |               | الوافر                | 214         | السماء         |          |
| الطويل                                             | 231   | أجمع        |               | البسيط                | 299         | الأدب          |          |
| الكامل                                             | 212   | الموثقة     |               | الطويل                | 212         | مكتبي          |          |
| الكامل                                             | 212   | المطلقة     |               | الطويل                | 212         | مكسب           |          |
| البسيط                                             | 210   | ِ صندوق     |               | البسيط                | 210         | أبسي           |          |
| البسيط                                             | 210   | السىوق      |               | البسيط                | 210         | كتبي           |          |
| الطويل                                             | 177   | عقيم        |               | البسيط                | 210         | كاللعب         |          |
| مجزوء الكامل                                       | 177   | أنيه        |               | الوافسر               | 333         | ذئساب          |          |
| البسيط                                             | 194   | ذكرانا      |               | البسيط                | 270         | شنب            |          |
| الكامل                                             | 177   | أينا        |               | البسيط                | 197         | الثمد          |          |
| مشطور البسيط                                       | 197   | ميــه       |               |                       |             |                |          |
| الرجـــز                                           | 179   | الرقبة      | الىرجىز       |                       |             |                |          |
| الرجسز                                             | . 333 | فسسد        |               |                       |             |                |          |
| السرجسز                                            | 196   | البشر       |               |                       |             |                |          |
| السرجسز                                            | 196   | ظفىر        |               |                       |             |                |          |
| السرجسز                                            | 269   | کم کم       |               |                       |             |                |          |
|                                                    |       |             |               |                       |             |                |          |

## الأماكن والبلدان الواردة في المتن

الصفحة

| _ أذربيجاننا98                                          |
|---------------------------------------------------------|
| _ أرمينية                                               |
| _ البحرين                                               |
| _ البصرة                                                |
| _ سبتة                                                  |
| _ الشام                                                 |
| صنعاء                                                   |
| _ العراق                                                |
| _ الكوفة                                                |
| _ مديـن                                                 |
| _ المدينة                                               |
| _ ـ كــة                                                |
| _ اليمامة                                               |
| _ اليمن                                                 |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         |
| فهرس الكتب الواردة في المتن                             |
| الصفحة                                                  |
| _ أجوبة ابن رشدـــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| _ أجوبة ابن هارون                                       |
| _ أجوبة الرجراجي                                        |
| _ أجوبة الفاسيين والقرويين 272 286                      |
| ــ أجوبة القابسي 293 ــ 293 ــ 299 ــ 299 ــ 295 ــ 295 |
| _ أجوبة القرويين 293 _ 290 _ 289 _ 288                  |

| 354 - 352 - 349 - 226 - 220    | ــ كتاب الاحياء للغزالي             |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 308 — 305                      | _ كتاب آداب المعلمين لمحمد بن سحنون |
| 225                            | ــ كتاب الاربعين للإمام الغزالي     |
| 290                            | ــــ أسئلة التونسي                  |
| 290<br>293 — 273               | ـــ كتاب الأسئلة والأجوبة           |
| 303                            |                                     |
| 347 _ 244 _ 181 _ 161 _ 152    |                                     |
| 303                            | _ كتاب الحفيد (بداية المجتهد)       |
| 354 — 322                      | ـــ البردة للبوصيري                 |
| 306 — 306                      |                                     |
| 256 <u>255 254 185 157 153</u> |                                     |
| 3 0 3                          | _ كتاب التدريس                      |
| 291 — 290                      |                                     |
| 219                            | ـــ جامع البيان لابن رشد            |
| 219                            | ــ جامع التلقين                     |
| 239                            |                                     |
| 285                            | ـــ الجواهر الثمينة لابن شاس        |
| 321                            | _ حرز الأماني ووجه التهاني للشاطبي  |
| 267                            | ــ حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة  |
| 283 — 239 — 282 — 231 — 226    | ـــ الرسالة لابن ابي زيد            |
| 293                            |                                     |
| 3 04                           | _ سؤالات الفاسيين                   |
| 307 — 296                      |                                     |
| 293 — 292 — 289 — 287 — 238    |                                     |
| 202 — 186 — 180                |                                     |
| 162                            | _ غريب الحديث لابن قتيبة            |
| 162                            | ــ غريب القرآن لابن قتيبة           |
| 220 — 219 — 155                | _ كتاب الغريبين                     |
| 296 — 267                      | _                                   |
| 209                            | <u> </u>                            |
| 315                            | _ كتاب القانون لابن العربي          |

| 347 — 274 — 249 — 244           |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| 259 — 216                       | ـــ كنز اليواقيت                       |
| 309                             | _ المدونة                              |
| 306                             | _ مزايلة أصل الذمة في مزاولة أهل الذمة |
| 155                             | _ مشكل الحديث لابن قتيبة               |
| 215                             | ـــ كتاب المعارف لابن قتيبة            |
| _ 227 _ 222 _ 121 _ 203 _ 199 _ |                                        |
|                                 | 254 <u>246</u> 228                     |
| 388 — 367                       |                                        |
| 205                             | _ كتاب الميمونة                        |
| 238                             | ــ كتاب النوادر                        |
| 289 — 287                       | ــــ وثائق الجزيري                     |
| 3 0 3                           | ــ كتاب الوجيز                         |



## المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق فهرست المصادر المخطوطة

| كتاب آداب القرآن لأبي عبيد القاسم الهروي، مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 104، | _ 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ويوجد منه ميكرو فيلم بالخزانة العامة بالرباط رقم 1089                          |     |
| أجوبة الرجراجي مخطوط الخزانة الملكية رقم 2488                                  | _ 2 |
| كتاب الأحدية لأدن شد مخطوط الخنانة الملكية رقم 6577                            | 3   |

- 4 \_ أجوبة محمد بن سحنون. مخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم 1203
- 5 \_ الأسئلة والأجوبة لأبي العباس الداودي، مخطوط بالخزانة الملكية تحت رقم 8178
- 6 \_\_ الأنوار السواطع على الدرر اللوامع، للعلامة الحسين بن على بن طلحة الرجراجي الشوشاوي.
   خطوط بالخزانة العامة. ق 1204
  - 7 \_ البيان والتحصيل لابن رشد. مخطوط الخزانة الملكية رقم 1556
- 8 ــ التعلل برسوم الاسناد بعد إنتقال أهل المنزل والناد لابن غازى محمد، مخطوط بالخزانة الملكية
   تحت رقم 3444
- 9 \_\_ تنبيه العطشان على مورد الظمآن للحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي. مخطوط الخزانة العامة 4312 د.
  - 10 \_ جزء من شرح العتبية لابن رشد. (مخطوط الخزانة العامة 74 ج)
  - 11 \_ جمع الجوامع للإمام السيوطي (مخطوط الخزانة الملكية رقم 3872)
    - 12 \_ الجواهر الثمينة لابن شاس (مخطوط بالخزانة الملكية رقم 588)
  - 13 \_ حرز الأماني ووجه التهاني للإمام الشاطبي الخزانة العامة (قسم المخطوطات 2265 د)
- 14 ... حلة الأعيان على عمدة البيان للحسين بن علي بن طلحة الشوشاوى (مخطوط الخزانة الملكية رقم 674)
  - 15 \_ خواص القرآن لابن منظور. مخطوط بالخزانة العامة تحت عدد ك 2995
- 16 \_\_ رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للعلامة الحسين الشوشاوي (مخطوط الخزانة الملكية رقم 8435)
- 17 \_ روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية، (مخطوط الخزانة العامة بالرباط 6412 ك.) لعبد الكريم بن هاشم الكتاني (1350 \_ 1931)
  - 18 \_ طبقات الفقهاء المالكيين لمؤلف مجهول (مخطوط الخزانة العامة تحت عدد 3928 د)

- 19 \_ عقلية أتراب القصائد في أسنى المقاصد لناظمها الشيخ أبي القاسم بن قيرة بن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي. (مخطوط الخزانة العامة رقم 226 د)
  - 20 \_ غريب الحديث لأبي عبيد الهروي (مخطوط الخزانة العامة ك 560)
- 21 \_ فضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن الشيخ بن محمد عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي (مخطوط الخزانة الملكية عدد 6433)
  - 22 \_ فهرست ابن غازی (مخطوط الخزانة الملکیة رقم 1203)
- 23 \_ قرة الأبصار على الثلاثة الأذكار للحسين بن علي بن طلحة الشوشاوي، (مخطوط الخزانة العامة 937 د)
  - 24 \_ مختصر أمهات الوثائق لداود الرسموكي الجزولي. (مخطوط الخزانة العامة 4084 د)
  - 25 \_ مختصر في فضائل القرآن لأبي بكر بن منظور (مخطوط الخزانة العامة 3006 ك)
- 26 ــ المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن لابن مرزوق الخطيب (26 هــــ1380م). مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 111 ق
  - 27 \_ كتاب المنبهة لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. (مخطوط الخزانة العامة 2265 د)
    - 28 \_ كتاب الميمونة الفريدة في القراءات للقيسي. (مخطوط الخزانة الملكية رقم 4558)
      - 29 ــ نوازل سحنون (مخطوط الخزانة العامة 884ك)
        - 30 \_ الهداية في التفسير لمكى بن أبي طالب. (مخطوط الخزانة العامة 337 ك)
          - 31 \_ وثائق الجزيرى (المقصد المحمود). (مخطوط الحزانة الملكية رقم 5221)

### فهرست المصادر والمراجع المطبوعة

- 1 \_\_\_ آسفي وما إليه قديماً وحديثاً \_\_ تأليف محمد بن أحمد العبدي الكانوني، الطبعة الأولى 1353 هـ.، طبع بمطبعة مصطفى محمد بمصر
- الاتقان في علوم القرآن \_ للامام جلال الدين السيوطي. تحقيق: أبو الفضل ابراهيم الطبعة
   الأولى 1387 \_ 1967 القاهرة
- 3 أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المعافري \_ تحقيق محمد البجاوي. الطبعة الثانية. مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1387 \_ 1967 بالقاهرة
- 4 \_ أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا. لأحمد عبد الجواد الدومي. الطبعة الأولى (1380هـ طبع مصر
  - 5 \_ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي (ت 505هـ)، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي بمصر (1957 \_ 1377)
    - 6 \_ أدب الفقهاء لعبد الله كنون دار الكتاب اللبناني بيروت
- 7 \_ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. تأليف محيي الدين أبي زكرياء يحيى بن شرف النووي (ت 676 هـ). المكتبة الأموية بيروت
  - 8 \_ إرشاد الأريب لياقوت الحموي \_ طبعة دار المامون بالقاهرة (1357 هـ \_ 1938 م)
    - 9 \_ إرشاد الساري للامام القسطلاني. الطبعة السادسة مصر (1304 هـ).
- 10 \_ أسرار البلاغة \_ لعبد القاهر الجرجاني. مطبعة الاستقامة بالقاهرة (1351 هـ \_ 1932)
- 11 \_ الاسلام والحضارة العربية تأليف محمد كرد على الطبعة الثالثة 1968 \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة.
- 12 \_ الاشتقاق لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد \_ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. طبع بمطبعة السنة المحمدية (1378 هـ \_ 1958 م). نشر مطبعة الخانجي بمصر.
- 13 \_ الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلاني (773 \_ 852)، الطبعة الأولى \_ 1328 مطبعة السعادة بمصر.
- 14 \_ أصول التربية وفن التدريس \_ تأليف أمين موسى قنديل. الطبعة السادسة 1375 هـ \_ 1955 م. دار الكتاب الدارالبيضاء.
- 15 \_ أصول التشريع الاسلامي لعلي حسب الله. الطبعة الرابعة (1391 ه \_ 1971 م). طبع بدار المعارف بمصر.
- 16 \_ الاعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق. سلسلة مكتبة الدراسات القرآنية 63 د. عائشة عبد الرحمن. دار المعارف بمصر 1971
- 17 \_ الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية مطبعة كوشتا تسولماس وشركائه (1373 \_ 1378)

- 18 ـ الاعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. لعباس بن ابراهيم المراكشي (1378 ـ 18 ـ 1959)، فاس (1356 ـ 1937)
  - 19 ـــ الأغاني لأبي الأفرج الأصفهاني، مطبعة التقدم بشارع محمد علي بمصر بدون تاريخ.
- 20 \_ الأنيس المطرب بروض القرطاس \_ تأليف ابن أبي زرع. تعليق محمد الهاشمي الفلالي. المطبعة الوطنية (1355 \_ 1936)
- 21 \_ أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك. لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري، الطبعة الرابعة (1375 \_ 1956) طبع بمطبعة السعادة بمصر
  - 22 \_ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا \_ منشورات مكتبة بغداد
- 23 \_ إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة لسيدي محمد بن سعيد الصديقي، مطبعة دار الكتاب \_ الدار السفياء
- 24 \_ إيقاظ الهمم في شرح الحكم \_ (الفتوحات الألهية في شرح المباحث الأصلية). للعلامة أحمد ابن محمد بن عجيبة الحسني. الطبعة الأولى \_ ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي. المشهد الحسني \_ مصر.

#### 

- 25 \_ البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي. مطبعة السعادة مصر (1328).
- 26 \_ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. الطبعة الثالثة (1379 هـ \_ 1960 م). مطبعة مصطفى الحلبي وشركائه
- 27 \_ البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ بن كثير مصورة عن الطبعة الأولى 1966. مكتبة المعارف يووت.
- 28 \_ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (تـ 774 هـ). طبعة دار الفكر
- 29 \_ بغية الرائد للحافظ عياض اليحصبي \_ تحقيق جماعة من الأساتذة. مطبعة فضالة 1395 \_ 29 \_ 29 حماعة من الأساتذة. مطبعة فضالة 1395 \_ 29 حماعة من الأساتذة.
- 30 \_ البرهان في علوم القرآن \_ تأليف محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق : أبو الفضل ابراهيم \_ الطبعة الأولى سنة 1376 \_ 1957 م. دار إحياء الكتب العربية بمصر.
  - 31 \_ بغية الوعاة للإمام السيوطى \_ الناشر دار المعارف، بيروت، لبنان.
- 32 \_ بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب \_ تأليف محمد شكري الألوسي. شرحه وصححه محمد بهجة الأثري. الطبعة الثالثة \_ مطابع دار الكتاب العربي بمصر.
  - 33 \_ البهجة في شرح التحفة لعلى التسولي \_ دار الفكر بيروت لبنان

34 ـ البيان وتبيين للجاحظ ـ تحقيق عبد السلام محمد هارون الطبعة الثانية (1380 هـ 1380). مطبعة الخانجي بالقاهرة

#### (ご)

- 35 \_ تأويل مختلف الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة دار الجيل بيروت لبنان (1393 هـ \_ 1972م)
- 36 تأويل مشكل القرآن تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة شرح ونشر السيد أحمد صفر الطبعة الثانية 1393 هـ 1973. طبع بمطبعة الحضارة العربية دار التراث بالقاهرة.
- 37 والتبصرة والتذكرة بهامش الفية العراقي. المطبعة الجديدة بشارع الطالعة بفاس (1354 هـ)
- 38 تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لأبي مكي الصقلي. لجنة إحياء التراث الاسلامي القاهرة ( 1386 هـ 1966 م)
- 39 ــ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول. تأليف الشيخ منصور علي ناصف. وعليه غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول. الطبعة الرابعة. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه (1351 هـ)
- 40 تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، لمحمد بن عبد الله اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة (777 ـــ 1376). الطبعة الأولى بمطبعة وادي النيل بالقاهرة (1287)
- 41 ـ تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله الذهبي (ت 748 هـ). طبعة مصورة دار التراث العربي بيروت عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ـ الهند.
- 42 التربية العلمية التطبيقية تأليف أحمد مختار غضاضة. الطبعة الثالثة، 1962، مؤسسة الشرق الأوسط للطباعة والنشر.
- 43 التربية في الاسلام. د. أحمد فؤاد الأهواني. دراسات في التربية طبع دار المعارف بمصر (1968).
- 44 ترتيب المدارك للقاضي عياض (تـ 544 هـ). طبع بمطبعة فضالة المحمدية في فترات تحت إشراف وزارة الأوقاف بالمغرب.
- 45 التراتيب الادارية نظام الحكومة النبوية. تأليف العلامة عبد الحي الكتاني. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 47 \_ الترباق المداوي في أخبار الشيخ على السوسي الدرقاوي للسيد المختار السوسي، المطبعة المهدية (تطوان 1381 هـ).

- 48 ــ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ــ الطبعة الثانية نقله الى العربية الدكتور عبد الحليم النجار، طبعة دار المعارف بمصر في فترات.
- 49 \_ تاريخ التصوف في الاسلام \_ تأليف الدكتور قاسم عني، ترجمه عن الفارسية صادق نشأة. راجعه أحمد ناجى القيسي والدكتور مصطفى حلمي. مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 1972.
  - 50 \_ تاريخ تطوان لأبي عبد الله محمد داود التطواني (تطوان 1379/1959).
- 51 \_ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري للدكتور البهبيتي، الطبعة الثانية (1381 هـ / 1961م). مؤسسة الخانجي بالقاهرة.
  - 52 \_ تاريخ الطبري لابن جرير الطبري \_ المطبعة الحسنية بمصر.
- 53 ـ تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن القرضي، الدار المصرية للتأليف والترجمة (1966م).
- 54 ـ التشريع الاسلامي للشيخ محمد الحضري، الطبعة التاسعة (1390هـ/1970م). المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
- 55 \_ التشوف الى رجال التصوف ليوسف بن الزيات التادلي (627 هـ) 1230م). نشره أودولوف فور بالرباط سنة 1958 م.
- 56 ــ التعريفات لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني (تـ 816 هـ). المطبعة الرسمية التونسية . 1971
- 57 \_ تفسير أبي السعود لمحمد بن محمد العمادي (تـ 951 هـ). الطبعة الأولى (تـ 1347هـ/1928م). المطبعة المصرية، إدارة محمد عبد اللطيف.
  - 58 \_ تفسير روح المعاني للألوسي، الطبعة المنيرية بمصر.
- 59 \_ تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي \_ الطبعة الأولى (1351 هـ/1933م). مطبعة دار الكتاب المصرية بالقاهرة.
- 60 ... تفسير ابن كثير لاسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (تـ 774 هـ). دار إحياء التراث العربي بروت (1388 ... 1969 م).
- 61 \_ تفسير الكشاف لجار الله الزمخشري (تـ 538 هـ) وبهامشه الكافي الشاف في تخريج أحاديثه (ط. دار الفكر بيروت).
- 62 \_ تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي، الطبعة 2 (1373 \_ 1953م. مطبعة مصطفى البابلي الحلبي بمصر.
- 63 \_ التكملة لابن الأبار، سلسلة التراث الأندلسي رقم 5. تحقيق السيد عزت العطار الحسيني، طبعة مصر (1375/1375م).
- 64 \_ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الأندلسي، الطبعة الملكية بالرباط (1967/1387م).

- 65 جذوة المقتبس ـ تأليف محمد الحميدي (تـ 488 هـ). سلسلة تراثنا الأندلسية، 3 الدار المصرية للتأليف والترجمة (1966) القاهرة.
- 66 جذوة الاقتباس تأليف أحمد بن القاضي المكناسي. دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة الرباط (1973).
- 67 \_ الجرح والتعديل \_ تأليف عبد الرحمن ابي حاتم الرازي. الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف عبدر أباد (1371).
- 68 ــ جامع بيان العلم وفضله ــ لأبي عمرو يوسف بن عبد البر النميري القرطبي (تـ 463هـ) دار الفكر بيروت.
  - 69 ــ جامع القرويين لعبد الهادي التازي طبعة دار الكتاب اللبناني 1972.
- 70 ــ جامع البيان في تفسير القرآن لمحمد بن جرير الطبري (تـ 310 هـ)، الطبعة الثانية (1373 هـ) / 1954). مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.
- 71 جمع الجوامع للامام تاج الدين بن السبكي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الخلبي وشركاه بمصر.
  - 72 ـ جامع الترمذي بشرح عارضة الأحوذي «أنظر عارضة الأحوذي».
- 73 جمهرة أنساب العرب \_ لأبي محمد على بن سعيد الأندلسي المشهور بابن حزم (1948).
- 74 ـ جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي ــ الطبعة الاولى 1973/1393، دار الأوقاف الجديدة بيروت.
- 75 جواهر الكمال في تراجم الرجال ــ تأليف أبي عبد الله محمد بن احمد العبدي الكانوني ــ الطبعة الأولى 1356 ــ طبع المطبعة العربية، الدار البيضاء.
- 76 الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا على السجلماسي لمحمد بن أحمد أكنسوس (1836 1877/1294). طبع على الحجر بفاس عام 1336.
- 77 حياة الوزان الغاسي وآثاره محمد المهدي الحجوي، (1354/1354) المطبعة الاقتصادية بالرباط.
- 78 ــ الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي ــ تحقيق نزيه حماد، طبع بريوت (1392 هـ /1972م).
  - 79 حاشية البناني مع شرح الزرقاني على مختصر الشيخ خليل، المطبعة المصرية بدون تاريخ.
- 80 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك للعلامة الشيخ محمد الخضري. مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة (1372/1953).
- 81 حاشية الرهوني على شرح عبد الباقي الزرقاني. الطبعة الأولى ــ المطبعة الاميهة ببولاق مصر المحمية 1306 هـ.

- 82 \_ حاشية أبي عبد الله سيدي محمد بن المدني علي كنون. الطبعة الأولى، طبع بالمطبعة الأمرية يبولاق مصر الحمية 1306.
  - 83 حاشية على الصعيدي العدوي على شرح الأمام أبي الحسن المسماة كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن إلى المد القيرواني. ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي/المشهد الحسني مصر.
  - 84 الحلل الموشية في ذكر الأعبار المراكشية ــ تأليف محمد لسان الدين بن الخطيب، الطبعة الأولى بتونس 1329 ــ مطبعة التقدم الاسلامية.
  - 85 ـــ الحيوان للجاحظ ــ نشر فوزي عطوي ــ الطبعة الأولى بيروت لبنان (1387هـ/1968م).

#### (خ)

- 86 خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني القسم الخاص بالمغرب والأندلس الدار التونسية للنشر (1971م 1973م).
  - 87 ... الخزانة العلمية بالمغرب ... للعلامة عمد العابد الفاسي، مطبعة الرسالة، الرباط.
- 88 ـ خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأحمد الأنصاري، الطبعة الثانية (1391 \_ 88 . 1391) الناشر مكتب المطبوعات الاسلامية، بيروت.
  - 89 ـ خلال جزولة للعلامة المختار السوسي ــ المطبعة المهدية، تطوان 1379 هـ.

#### (3)

- 90 \_ دائرة المعارف الاسلامية \_ المستشرقون \_ النص العربي، الطبعة الثانية، القاهرة.
- 91 درة الحجال في غرة أسماء الرجال ـ لابن القاضي ابي العباس أحمد بن محمد المكناسي.. المطبعة الجديدة لصاحبها ف. مونشو (نهج المامونية برباط الفتح) (1354/ 1936).
  - 92 ــ الدرر اللوامع في مقر الامام نافع لابن بري، طبعة تونس (1354 ــ 1935).
- 93 \_ الدر المنثور في التفسير بالمأثور للامام السيوطي طبع بالمطبعة الإسلامية بطهران1377.
- 94 ــ دلالة الألفاظ للدكتور إبراهم أنيس ــ الطبعة الثالثة. مطبعة الأنجلو المصرية (1972).
- 95 \_\_ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين \_ للعلامة محمد بن علان الصديقي الشافعي \_ دار الكتاب العربي بيروت.
- 96 ـ دليل مؤرخ المغرب الأقصى ـ لابن سودة عبد السلام، الطبعة الثالثة 1960 ــ دار الكتاب بالدار البيضاء.
- 97 \_ الديباج المذهب لإبراهيم بن فرحون اليعمري. الطبعة الأولى 1351 \_ مطبعة المعاهد بمصر.
- 98 دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. لابن عسكر محمد بن على الشريفي الشفشاوني (986 1578). تحقيق محمد حجي دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط 1396 1976.
  - 99 \_ ديوان النابغة \_ طبع صادر بيروت (بدون تاريخ).

- 100 ــ الذخيرة السنية لعلى بن أبي زرع الفاسي، طبع دار منصور للطباعة والوراقة الرباط 1972.
- 101 \_ الذيل والتكملة \_ لأبي عبد الله محمد المراكشي، المكتبة الأندلسية، تحقيق الدكتور محمد بن شريفة \_ دار الثقافة، بيروت،

#### ()

- 102 \_ رحلة الاندلس \_ تأليف الدكتور حسين مؤنس. مطابع كوستا سوماس وشركاؤه \_ الطبعة الأولى 1944 \_ القاهرة.
- 103 ــ رحلة ابن بطوطة لمحمد بن ابراهيم اللواتي (704 ــ 779 هـ)، طبعة دار صادر 1383 ــ 103 ــ 1964 بيروت.
  - 104 \_ رحلة ابن جبير (539 \_ 614 هـ) طبعة دار صادر، بيروت (1384).
    - 105 \_ رسالة القابسي، انظر التربية في الاسلام للأهواني.
- 105 \_ الرسالة للامام محمد بن ادريس الشافعي (150 \_ 204 هـ). تحقيق محمد سيد كيلاني \_ الطبعة الاولى \_ مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.
- 106 ــ الرسالة المستظرفة للشيخ محمد بن جعفر الكتاني (تـ1345 هـ). الطبعة الثالثة سنة 1964 ــ مطبعة دار الفكر بدمشق.
- 107 \_ الرعاية لتجويد القرآن \_ لمكي بن أبي طالب (تـ 437 هـ). تحقيق د. أحمد حسن فرحات، سلسلة مكي بن ابي طالب. دار المعارف للطباعة دمشق، 1393/.
- 108 ــ روض الآس العاطرة الانفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس لأبي العباس أحمد المقرى التلمساني. المطبعة الملكية الرباط (1383هـ/1964م).
- 109 ــ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ــ تأليف عبد الرحمن السهيلي . (تـ 581هـ) مطبعة دار الفكر ــ 1393 ــ 1973، تقديم طه عبد الرؤوف سعد.
  - 110 \_\_ الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون، تأليف محمد بن غازي العثماني، الطبعة الملكية الرباط (1384هـ/1964م).

#### (i)

- 111 ـــ زاد المعاد في هدي خير العباد ــ لابن قيم الجوزية، الطبعة الثانية (1972/1392) دار الفكر بيروت).
- 112 ــ الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. تأليف محمد حجي ــ طبع بالمطبعة الوطنية بالرباط (1384 ــ 1964).

- 113 ــ السبعة في القراءات لابن مجاهد ــ تحقيق د. شوقي ضيف. طبعة دار المعارف بمصر (1972).
- 114 ـ سبل السلام ـ شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ـ الإمام محمد بن اسماعيل الكحلاني المعروف بالأمير (تـ 1182 هـ). لابن حجر العسقلاني ـ مجهول التاريخ والطابع.
- 115 ــ الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابن عبد البر (تـ 463 هـ)، الطبعة الاولى 1328 ــ مطبعة السعادة بمصر.
- 116 \_ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى (أجزاء 9) لأحمد بن خالد الناصري السلاوي \_ (طبع الدار البيضاء 1954).
- 117 ــ سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس، للشيخ محمد بن جعفر الكتاني ــ الطبعة الثانية 1375 / 1955. مطبعة الحلبي وأولاده بمصر.
- 118 سوس العالمة ـ للعلامة محمد المختار السوسي، طبع بمطبعة فضالة، المحمدية، (1380هـ / 1960م).
- 119 سنن الترمذي الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الاولى 1384 1964 والطبعة 2 (1394 هـ). دار الفكر مصر.
- 120 سنن الدرامي ــ للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن (تـ 255 هـ) بعناية محمد أحمد دهمان نشرته دار إحياء السنة النبوية.
- 121 ــ سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث (902\_275 هـ)، قابله محمد محيي الدين بدار احياء السنة النبوية.
- 122 ــ السنن الكبرى ــ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (تـ 458 هـ) الطبعة الأولى ــ طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد اللكن سنة 1344هـ.
- 123 سنن ابن ماجة للحافظ محمد بن يزيد القزويني (تـ 275 هـ) بعناية محمد فؤاد عبد الباقي 1372 ــ 1952 ملبعة دار الكتاب بإحياء الكتب العربية ــ القاهرة.
- 124 ــ سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية الامام السندي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 125 ــ سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (تـ 748 هـ)، سلسلة ذخائر العرب 19. تحقيق إبراهيم الأبياري. طبعة دار المعارف مصر 1957.

- 126 الاشتقاق لابن دريد (تـ 321 هـ) تحقيق عِبد السلام هارون، مطبعة السنة المحمدية القاهرة 1958.
- 127 \_ شجرة النور الزكية للشيخ محمد مخلوف مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349 دار الكتاب العربي بيروت.
- 128 ـ شذرات الذهب لعبد الحي الحنبلي (تـ 1089 هـ) سلسلة ذخائر التراث العربي ــ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت.
- 129 ـ شرح الدردير على مختصر الشيخ خليل ـ لأحمد الدردير، طبع دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- 130 ــ شرح تنقيح الفصول لأحمد بن ادريس القرافي (تـ 684 هـ) نشر بعناية طه عبد الرؤوف سعد ــ الطبعة الأولى 1393 ــ 1973، شركة الصناعات الفنية المتحدة القاهرة.
  - 131 ــ شرح البيقونية للزرقاني ــ مطابع دار إحياء الكتب العربية مصر.
- 132 \_ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك \_ للإمام سيدي محمد الزرقاني، طبع ونشر عبد الحميد أحمد حنفي \_ المشهد الحسيني بمصر.
- 133 شرح سعد الدين التفتازاني على التصريف العربي للإمام عفيف الدين عبد الوهاب بن ابراهيم الزنجاني.
- واجعه وعلق عليه محمد عيي الدين عبد الحميد \_ طبع بمطبعة الاستقامة بأم الغلام بالحسين (1353 / هـ 1934م).
- 134 ـ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، طبعة دار المعارف بالقاهرة (1963 م).
- 135 ـ شرح مقامات الحريري ـ لأبي العباس أحمد بن عبد المومن القيسي الشريشي (تد 620 هـ 135 ـ مرء شارع المشهد الحسيني رقم 18.
- 136 شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر \_ تأليف أحمد بن على الشهير بابن حجر العسقلاني \_ طبع بمطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (1353 هـ/1934م).
- 137 شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي، تحقيق د. محمد سعيد خطيب. نشر دار إحياء السنة النبوية جامعة أنقرة (1971 ـ 1972).
- 138 شرف الطالب في أسنى المطالب لأحمد بن قنفذ طبع ضمن ألف سنة من الوفيات تحقيق محمد حجي مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر الرباط (1396هـ/1976م).
  - 139 ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة الطبعة الثانية ـ دار الثقافة بيروت (1969 م).
  - 140 شمائل الرسول ودلائل نبوته لأبي الفداء اشماعيل بن كثير. تحقيق مصطفى عبد الواحد مطبعة عيسى البابي الحلبي (1386 هـ/ 1967 م).

141 — الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة. تأليف أحمد بن الحاج الرجراجي الرباطي (1354 هـ / 1935 م). طبع بالمطبعة الوطنية بالرباط.

#### (ص)

- 142 \_ صبح الأعشى لأحمد القلقشندي \_ طبع بالمطبعة الأميية بالقاهرة 1334 \_ 1916.
- 143 صحيح البخاري للحافظ محمد بن اسماعيل البخاري طبع بالأوفسيت عن طبعة دار الطباعة بإستانبول، دار الفكر.
- 144 صحيح ابن حبان الأمير علاء الدين الفارسي. ضبطه وحققه عبد الرحمن محمد عثمان الطبعة الأولى (1390 هـ / 1970م) الناشر محمد عبد المحسن الكتبي المدينة المنورة.
- 145 \_ صحيح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج القشيري (206 \_ 261 هـ). عنى به محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى \_ 1374 \_ 1955م.
- 146 صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر لمحمد الصغير المراكشي اليفرني طبع بالمطبعة الحجرية بفاس.

#### (ض)

- 147 ــ ضحى الاسلام لأحمد أمين ــ الطبعة السابعة 1964م. طبع ونشر النهضة المصرية القاهرة.
- 148 ــ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. مكتبة القدسي بالقاهرة 1353 هـ.
- 149 ـ طبقات الحفاظ للامام السيوطي (تـ 911 هـ) تحقيق على محمد عمر، الطبعة الأولى سنة 149 ـ 1392 ـ 1973 مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة.
- 150 ــ طبقات الحضيكي لمحمد بن احمد الحضيكي (1118 ــ 1189 هـ)، الطبعة الاولى سنة 150 ــ المطبعة العربية.
- 152 \_ طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي (727 \_ 771 هـ) تحقيق مشترك الطبعة الأولى مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.
- 153 \_ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (تـ 476 هـ). تحقيق احسان عباس، الناشر دار الرائد العربي بيروت 1975.
- 154 \_ الطبقات الكبرى للشعراني للعلامة عبد الوهاب الشعراني. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر (بدون تاريخ).
  - 155 ـ طبقات المفسرين للإمام السيوطي ـ طبعة مصورة بطهران 1960.
- 156 ـ طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي (تـ 945 هـ) تحقيق علي محمد عر، الطبعة الأولى 1392 ـ 1972 مطبعة الاستقلال الكبري. القاهرة.

157 ـ طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي (تـ 379 هـ). تحقيق محمد أبو الفضل، سلسلة ذخائر العرب \_ مطبعة دار المعارف 1973 م.

#### (8)

- 158 \_ العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (تـ 748 هـ) تحقيق صلاح الدين المنجد ـ سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإرشاد بالكويت (1963).
- 159 ـ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر \_ مطبعة حقوق إخوان بيروت.
- 160 عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لأبي بكر بن العربي (468 543 هـ)، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى دار العرب للجميع.
- 161 العقد الغريد لابن عبد ربه (تـ 328 هـ) تحقيق سعيد العربان، الطبعة (2) مطبعة الاستقامة القاهرة 155.
- 162 العمدة لابن على الحسن بن رشيق القيرواني (تـ 456 هـ) حققه محمد محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الثانية 1374 1955، مطبعة السعادة بحصر.
- 163 ـ عنوان الدراية لأحمد الغريني (تـ 714 هـ) حققه عادل نويهض (ذخائر التراث العربي ــ المكتبة الجزائرية). الطبعة الأولى 1969 ــ لجنة التأليف بيروت.
- 164 ــ العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر بن العربي (543 هـ). الطبعة الجزائرية 1345 ــ 1926 ــ 1926. الجزائر.

#### (غ)

- 165 ـ غريب ألفاظ القرآن بهامش تفسير ذي الجلالين للامام السيوطي، مطبعة الحلبي 1927.
- 166 ــ غاية المرام للآمدي (تـ 631 هـ) تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، مطبعة القاهرة 1391 هـ 166 ــ غاية المرام للآمدي (تـ 631 هـ).
- 167 غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير ـ محمد بن محمد بن الجزري ـ الطبعة الأولى (1352 هـ ـ 1933 م). مطبعة الخانجي بمصر.

#### (ف)

- 168 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.
- 169 ــ الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير ليوسف النبهاني. مطبعة دار الكتب العربية الكبرى لمصطفى البابي الحلبي وأخويه.

- 170 \_ فتوح البلدان \_ لأبي الحسن البلاذري (تـ 279 هـ) راجعه وعلق عليه محمد رضوان الداية، مطبعة السعادة 1959 بمصر.
- 171 \_\_ الفتاوي الكبرى لابن تيمية \_\_ قدم له وعرف به حسين محمد مخلوف \_\_ دار المعرفة للطباعة والنشر \_\_ بيروت.
- 172 \_ فجر الاسلام \_ لأحمد أمين \_ الطبعة السابعة 1959م. نشر مكتبة النهضة المصرية \_ القاهرة.
  - 173 ــ الفروق لأحمد بن ادريس القرافي ــ دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- 174 \_ الفرق بين الفرق \_ تأليف عبد القادر البغدادي التميمي (تـ 429 هـ) تحقيق محمد محيي الدين \_ مطبعة المدنى \_ القاهرة.
- 175 \_ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري \_ منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى 175 \_ 1393 هـ \_ بيروت.
- 176 \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل لعلي بن احمد بن حزم الظاهري. الطبعة الثانية 1395 \_ 176 \_ 1975 دار الطباعة والنشر \_ بيروت.
- 177 \_ فصل المقال في شرح كتاب الامثال لأبي عبيد بن سلام. حققه وقدم له: د. البير نصري. الطبعة الثالثة، دار المشرق بيروت 1986م.
- 178 \_ فقه اللغة وسر العربية لاسماعيل الثعالبي (تـ 429 هـ). طبعة دار الكتب العلمية بيروت.
- 179 \_ الفلسفة الصوفية في الاسلام للدكتور عبد القادر محمود. الطبعة الأولى 1966م \_ 1967م. طبع بمطبعة المعرفة، القاهرة.
- 180 \_ فهرست أحمد المنجور، تحقيق محمد حجى \_ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر \_ طبع دار المغرب \_ الرباط 1396هـ/ 1976م.
  - 181 ــ الفهرست لابن النديم توفي حوالي (385 هـ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة.
  - 182 \_ فهرست الفهارس للشيخ عبد الحي الكتاني \_ طبع بفاس سنة 1346.
- 183 \_ الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة \_ لشيخ الاسلام محمد بن علي الشوكاني \_ بتحقيق عبد الرحمن بن يحيى، وعبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة الاولى \_ مطبعة السبعة الموحدية القاهرة 1960.
  - 184 ـ الفوائد المفهمة في شرح الجزرية مجهول الطبع والتاريخ.
- 185 \_ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي (تـ 764 هـ). وهو ذيل على كتاب وفيات الاعيان لابن خلكان \_ حققه وضبطه محمد محيى الدين عبد الواحد مطبعة السعادة بمصر.
- 186 \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد عبد الرؤوف المناوي، مطبعة مصطفى محمد بمصر 1356

- 187 \_ القرآن الكريم.
- 188 ـ قبائل المغرب لعبد الوهاب بن منصور المطبعة الملكية الرباط سنة 1388هـ \_1968م.
- 189 ــ القاموس المحيط للشيخ محمد بن يعقوب الفيروزابادي ــ نشر دار العلم للجميع ــ بيروت لبنان.
  - 190 ـ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار مطبعة المدني 1386\_ 1966.

#### (4)

- 192 ــ كتاب آداب المعلمين لمحمد بن سحنون. تحقيق د. محمود عبد المولى ـ ذخائر المغرب العربي ـ طبع بمطبعة الرأي الجديد، نشر وتوزيع الشركة الوطنية بالجزائر.
- 193 كتاب الأربعين في أصول الدين للامام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (تـ 505 هـ) مطابع شركة الاعلانات الشرعية ــ مصر.
- 194 ـ كتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث للعلامة عبد الرحمن ابن علي الشيباني الشافعي ـ الطبعة الأولى ـ 1324. طبع مصر.
- 195 كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني. نشره وحققه المستشرق برتزل في الاستانة 1930 1930م.
- 196 ـ كتاب المحكم في نقط المصاحف للداني، تحقيق الدكتور عزت حسن \_ وزارة الثقافة والأرشاد القومي بدمشق 1960م.
- 197 كتاب الموضوعات تأليف الامام أبي الفرج عبد الرحمن بن على الجوزي القرشي، تحقيق عبد الرحمن عثمان الطبعة الأولى (1388هـ/1968م) نشره محمد عبد المحسن المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
  - 198 ـ كتاب الوجيز للامام الغزالي \_ طبع بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر سنة 1317 هـ.
  - 199 ـ كشف الظنون ـ لمصطفى حاجي خليفة ـ طبع بالأوفست ـ مكتبة المثنى بغداد.
- 200 كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي بمصر.
- 201 \_ الكفاية في علم الرواية \_ للخطيب البغدادي \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة السعادة 1972م.
  - 202 \_ الكامل للمبرد \_ مطبعة النهضة بمصر.
- 203 كمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في الدين. تحقيق محمد جابر \_ مكتبة الجندي.

- 204 \_ كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق \_ للامام المناوي. طبع بالمطبعة المصرية ببولاق 1286 هـ.
- 205 \_ كنز العمال لعلي بن حسام الدين الشهير بالمتقي \_ طبع دائرة المعارف النظامية \_ حيدر آباد 1312.
- 206 \_ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي حققه وضبطه د. جبرائل سليمان جبور. الناشر محمد أمين دمج وشركاه \_ بيروت.

#### (ل)

- 207 \_ اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت. 910هـ). الطبعة الثانية (1395هـ/1975م). دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت.
  - 208 ــ لباب المنقول في أسباب النزول للسيوطي بهامش الجلالين، مطبعة الحلبي 1927.
- 209 \_ لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضي \_ نشر محمد حجي \_ ضمن ألف سنة من الوفيات \_ في كتاب مطبعة دار المغرب، الرباط 1396 هـ \_ 1976 م).

#### (6)

- 210 \_ جمع الأمثال لأحمد الميداني (تـ 518هـ) حققه محمد محيي الدين، الطبعة الثالثة 1393 \_ 210 \_ . 1972 دار الفكر، بيروت.
- 211 \_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد \_ للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807 هـ.
- بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر ــ الطبعة الثانية 1967 دار الكتب ــ بيروت.
- 212 \_ المحرر الوجيز لعبد الحق بن عطية (تـ 546 هـ) تحقيق المجلس العلمي بفاس ـ نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط ـ مطبعة فضالة (1395 هـ ـ 1975 م).
  - 213 \_ محشى كفاية الطالب الرباني \_ أنظر كفاية الطالب.
  - 214 \_ المحاضرات \_ لأبي على الحسن بن مسعود اليوسي. (المطبعة الحجرية بفاس 1317 هـ).
- 215 \_ مختصر المنتهى الأوصلي \_ تأليف أبن الحاجب المالكي المتوفى سنة 646 هـ الطبعة الأولى \_ المطبعة الكبرى الأميرية بيولاق. مصر المحمية 1317 هـ.
  - 216 ــ المدخل لابن الحاج ــ الطبعة الثانية 1972م دار الكتاب العربي بيروت.
- 217 \_ المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة \_ الإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام مالك سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمٰن بن القاسم العتقي، الطبعة الأولى سنة 1324 هـ بالمطبعة الخبرية بمصر.
- 218 \_\_ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان \_ تأليف ابي عبد الله بن أسعد بن على اليافعي \_ الطبعة الثانية \_ مطبعة دار المعارف بيروت (1390هـ/1970م).

- 219 \_ مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن \_ المطبعة الحجرية بفاس 1324 \_ 1906م.
- 220 \_\_ مرتضى الحسيني \_ للامام الصوفي أبي الفيض سيدي محمد مرتضى الحسيني \_ طبعة حجرية فاسة.
- 221 \_ مروج الذهب للمسعودي \_ الطبعة الثانية دار الاندلس للطباعة والنشر بيروت (1393 هـ / 1393م).
- 222 \_ ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي (تـ 748 هـ) تحقيق محمد على البجاوي الطبعة الأولى 1382 هـ \_ دار إحياء الكتب العربية مصر.
  - 223 \_ مستدرك الحاكم \_ مطابع النصر الحديثة الرياض.
- 1937 من علوم الأصول للغزالي (505 هـ). الطبعة الأولى سنة 1356 مـ 1937 مطبعة مصطفى محمد بمصر.
- 225 ــ المسالك والممالك للاصطخري سلسلة تراثنا. نشرته وزارة الارشاد القومي بمصر سنة (1381هـ / 1961م).
- 226 \_ مسند الامام أحمد بن حنبل \_ المكتب الاسلامي للطباعة والنشر \_ دار صادر \_ بيروت.
- 227 \_ المصاحف \_ للحافظ أبي داود (تـ 316 هـ) وقف على طبعه وتصحيحه آثر جفري \_ . الطبعة الأولى \_ 1936 \_ 1955 \_ الطبعة الرحمانية بمصر.
  - 228 \_ مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني \_ مطبعة بيروت \_ (1392 هـ / 1972م).
- 229 ــ مظاهر الثقافة المغربية من القرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشر ــ لمحمد بن احمد بن شقرون ــ مطبعة الرسالة الرباط 1970.
- 230 ــ معترك الاقران في إعجاز القرآن للسيوطي ــ تحقيق على محمد لبجاوي (مكتبة الدراسات القرآنية) طبعة دار الثقافة العربية 1392 هـ ـ 1973 م.
- 231 ــ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ــ تأليف عبد الواحد المراكشي ــ تحقيق محمد سعيد العربان ــ محمد العربي العلمي ــ مطبعة الاستقامة بالقاهرة، الطبعة الاولى (1368 ــ 1949م).
  - 232 \_ معجم الادباء لياقوت الحموي \_ طبعة دار المامون بالقاهرة (1357هـ / 1938م).
  - 233 \_ معجم البلدان لياقوت \_ الطبعة الأولى \_ مطبعة السعادة مصر (1324 هـ \_ 1900 م).
- 234 ــ معجم الشعراء للمرزباني ــ تحقيق عبد الستار فرج ــ مطبعة دار إحياء الكتب العربية ــ عيسى الباني الحلبي (1379 هـ / 1960م).
- 235 ــ معجم شواهد العربية ــ تأليف عبد السلام محمد هارون ــ الطبعة الاولى (1392 ــ 1972). الناشر مكتبة الخانجي بمصر.
  - 236 \_ معجم المؤلفين ـ لرضا كحالة ـ دار إحياء التراث العربي، بيروت (1376هـ / 1957م).

- 237 \_ معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركس \_ طبع لبنان.
- 238 ــ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث بعناية لفيف من المستشرقين، طبع بلندن 1936.
- 239 ــ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن ــ وضعه محمد فؤاد عبد الباقي سلسلة كتاب الشعب ــ مطبعة دار الكتب المصرية 1364.
- 240 كتاب المعارف لابن قتيبة (276 هـ) صححه محمد اسماعيل الصاوي، الطبعة الثانية 1390 240 1970 دار احياء التراث العربي، بيروت.
- 241 معرفة القراء الكبار للذهبي (تـ 748 هـ) تحقيق محمد سيد جاد الحق الطبعة الاولى 1969 241 مطبعة دار التأليف بمصر.
- 242 ــ المعسول 20 جزءاً للعلامة المختار السوسي (1383 ــ 1963م) طبع بمطبعة فضالة، المحمدية.
- 243 المعيار الجديد المعرب عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب، تأليف العلامة السيد المهدي الوزاني. الطبعة الفاسية، بدون تاريخ.
  - 244 ـــ المعيار لأحمد الونشريسي ـــ الطبعة الحجرية بفاس.
  - 245 ... مغنى اللبيب ... للامام بن هشام الانصاري، الطبعة الثانية 1969 دار الفكر.
- 246 المغني عن حمل الاسفار في الاسفار في تخريج ما في الاحياء من الاخبار للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي (تـ 806 هـ). أنظر كتاب الاحياء.
- 247 ... مفتاح الصحيحين البخاري ومسلم للحافظ محمد الشريف بن مصطفى التوقادي الطبعة الثانية (1395هـ/1975م) بروت. طبعة مصورة عن الشركة الصحافية العثمانية سنة 1313.
- 248 ــ مفتاح كنوز السنة وضعه د. أ. فنسك تعريب محمد فؤاد الباقي طبع بلاهور (1391هـ /1971م).
- 249 مغتاح الوصول للشريف التلمساني تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف مطبعة السنة المحدية بالقاهرة (1387 هـ / 1967 م).
- 250 ــ المفردات في غريب القرآن تأليف الحسن بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني (تـ 502 هـ) ضبط محمد سيد كيلان. الطبعة الاخيرة 1381 ــ 1961. مطبعة البابي الحلبي بمصر.
  - 251 ــ مقدمة ابن خلدون طبع بمطبعة محمد عاطف بميدان الخازندار بمصر.
- 252 ــ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث لعثان بن الصلاح (ت 642 هـ). مطابع أوفست كونوغرافير بيروت.
- 253 ــ المقاصد الحسنة لابي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي. طبعة دار الادب العربي للطباعة بمصر.
- 254 ــ مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها ــ للاستاذ علال الفاسي. مطابع دار الكتاب ــ الدار البيضاء المغرب (1382 هـ /1963م).

- 255 مقالات الإسلاميين للشيخ أبي الحسن علي الإسلامي تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى (1369 هـ 1950 م). مكتبة النهضة المصرية.
- 256 ــ المقولات العشر ــ تأليف محمد البليدي صححه وقدم له الدكتور ممدوح حقي، أصدره المكتب الدامم لتنسيق التعريب بالرباط.
- 257 الملل والنحل لمحمد بن عبد الكبير الشهرستاني بهامش الفصل مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة (1387هـ/1968م).
- 258 ممتع الاسماع في ذكر الجزولي والتباع وما لهما من الاتباع لسيدي محمد المهدي الفاسي المطبعة الحجرية بفاس 1313 هـ.
- 259 ــ من أفواه الرجال للعلامة المختار السوسي ــ المطبعة المهدية تطوان (1382 هـ /1963م).
  - 260 \_ منتخب كنز العمال \_ أنظر مسند الامام أحمد.
- 261 ــ المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي ــ الطبعة الاولى مطبعة السعادة، القاهرة 1331 هـ.
  - 262 \_ المنقذ من الضلال للغزالي (تـ 505 هـ) انظر كماء السعادة.
- 263 \_ مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان \_ الطبعة الثانية (1394 هـ /1974م). دار الثقافة البيضاء المغرب.
  - 264 \_ منهج النقد في علوم الحديث \_ تأليف نور الدين عتر \_ دار الفكر.
- 265 مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، دار احياء التراث العربي، يروت لبنان.
- 266 مورد الظمآن الى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين على بن ابي بكر الهيشمي ــ حققه ونشره مدير (دار الحديث) بمكة المكرمة، الطبعة السلفية ومكتبها بالروضة شارع الفتح.
- 267 ــ الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية للاستاذ عبد العزيز بن عبد الله ــ مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ـ مطبعة فضالة (1395 هـ / 1975 م).
- 268 ــ موطأ الامام مالك بن أنس وشرحه تنوير الحوالك ــ الطبعة الاخيرة ــ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ــ دار إحياء التراث العربي ــ بيروت.
- 269 ــ الموافقات في أصول الشريعة لابراهيم بن موسى الشاطبي (تـ 790 هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ــ مطبعة الميداني القاهرة.
- 270 منية المتطلعين الى من في الزاوية الالغية من الفقراء المنقطعين للعلامة المختار السوسي ــ المطبعة المهدية بتطوان.
- 271 النبوغ المغربي في الادب العربي 3 أجزاء لسيدي عبد الله كنون ــ الطبعة الثانية ــ بيروت ... 1961.
- 272 النجوم الزاهرة تأليف يوسف بن تغرى بردى (تـ 874 هـ). مصورة عن طبعة دار الكتاب وزارة الثقافة والأرشاد القومي بحصر المؤسسة المصرية العامة.
  - 273 ــ النجوم الطوالع لابراهيم المارغني، انظر الدرر اللوامع.

- 274 \_ نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي \_ جزآن \_ لمحمد الصغير المراكشي اليفرني \_ طبعة أنجى 1888.
  - 275 ـ نسب قريش لابي عبد الله مصعب بن الزبير، مطبعة دار المعارف بمصر.
- 276 \_ النشر في القراءات العشر \_ محمد بن الجزري (تـ 833 هـ) صححه علي محمد الصباغ مطبعة مصطفى محمد بمصر.
- 277 ــ نصب الراية لأحاديث الهداية للعلامة جمال الدين الحنفي الزيلمي. الطبعة الاولى (1357 هـ/ 277 ــ نصب الراية كأحاديث الهداية للعلامة جمال بدابيل سورت ــ الهند.
- 278 \_ نظم الجمان \_ لابن القطان \_ تحقيق : محمود على مكي (منشورات كلية الآداب بالرباط) المطبعة المهدية بتطوان.
- 279 \_ نفح الطيب للشيخ أحمد بن محمد المقري (تـ 1041 هـ) تحقيق احسان عباس \_ عن طبعة دار صادر 1388 \_ 1968 \_ بيروت.
- 280 ـ نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب ـ تأليف لسان الدين بن الخطيب (713 هـ / 776 هـ) تحقيق الدكتور احمد مختار العبادي. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة.
- 281 \_ النهاية لابن الاثير الجزري \_ تحقيق محمود محمد الطناحي طاهر أحمد الزاوي \_ الطبعة الاولى \_ 1383 هـ/1963م.
- 282 ــ نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرين للدكتور محمد عبد الله عنان، مطبعة مصر بدون تاريخ.
  - 283 \_ نوادر الاصول الملقب بسلوة العارفين لابي عبد الله محمد بن على الحكم الترمذي.
- 284 النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري صححه وعلق عليه سعيد الخوري، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
  - 285 ـ نيل الابتهاج بتطريز الديباج لاحمد بابا التنبوكتي بهامش الديباج، انظر الديباج.

#### ( ...)

286 \_ هدية العارفين \_ تأليف اسماعيل البغدادي \_ طبعة مصورة بمكتبة المثنى ببغداد \_ عن طبعة استانبول سنة 1951.

#### ( )

- 287 \_ الوثائق السياسية \_ للدكتور حميد الله الحيدر آبادي \_ الطبعة الثانية \_ مطبعة لجنة التأليف بالقاهرة (1376 هـ/ 1956م).
  - 288 \_ وفيات الاعيان لاحمد بن محمد بن خلكان (تـ 681 هـ). انظر فوات الوفيات.
- 289 \_ وفيات الونشريسي \_ طبع ضمن الف سنة من الوفيات \_ تحقيق محمد حجي \_ مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر \_ الرباط (1396 هـ / 1976 م).

# فهارس الكتاب

| بنفحة | الم                                       |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 431   | ــ فهرس الموضوعات                         | 1  |
| 439   | ــ فهرس الآيات القرآنية                   | 2  |
| 443   | ـــ فهرس الاحاديث والآثار                 | 3  |
| 457   | ـــ فهرس الاعلام                          | 4  |
| 464   | _ فهرس الأمثال                            | 5  |
| 464   | ــ فهرس القوافي                           | 6  |
| 465   | <ul> <li>فهرس الأماكن والبلدان</li> </ul> | 7  |
| 465   | ــ فهرسُ الكتبُ المُذكورة في المتن        | 8  |
| 469   | ــ فهرس المصادر المخطوطة                  | 9  |
| A71   | _ فهرس المصادر المطبوعة                   | 10 |

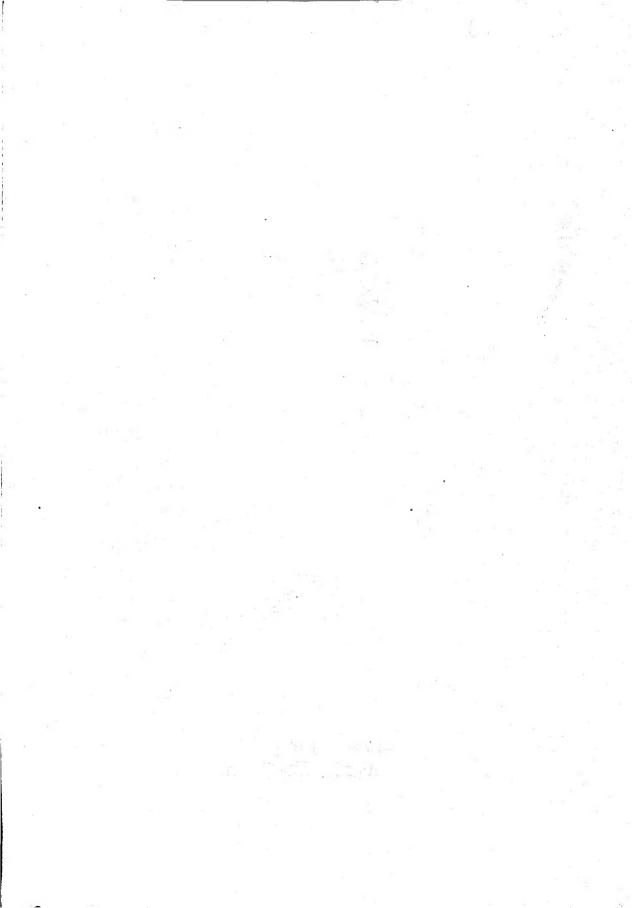